



صنحه عتش عكي على كبرلغفاري

| الهيئة العامة لكتبة الأسكندرية | الجزءالثائن |
|--------------------------------|-------------|
| رقدم المسجيل                   | -1 4        |

منشورات م*وست الأعلى للطبوعات* بسبرون - بسنان معرب: ۲۱۲۰ الطبعة الثانية حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر ١٤٠٣ ه ١٩٨٣ م

### كتاب المحبة والشوق والرضا والانس

وهوالكنابالسادس من ربع المنجيات من المحجّة البيضا. في تهذيب الإحياء

## بِسُمُ اللَّهُ الْحُرْالِجُمْ يُ

الحمد لله الذي نزة قلوب أوليائه عن الالتفات إلى متاع الدنيا و نضرته ، وصفى سرائرهم عن ملاحظة غير حضرته ، ثم استخلصها للعكوف على بساط عزته ، ثم تجلّى لها بأسمائه وصفاته حتى أشرقت بأنوار معرفته ، ثم كشف لها عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار محبّته ، ثم احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت في بيدا، كبريائه وعظمته ، فكلّما اهتزت لملاحظة كنه الجلال غشيها من الدهش ماأغبر في وجه العقل وبصيرته ، وكلّماهمت بالانصراف عنه آيسة نوديت من سرادقات الجمال صبراً أينها الآئس عن نيل الحق بجهله وعجلته ، فبقيت بين الردة والقبول والصد والوصول غرقي في بحرمعرفته ، محترقة بنار محبّته ، والصلاة على على خاتم الأنبياء بكمال نبوته ، وعلى آله وأصحابه سادة الخلق وأئمته ، وقادة الحق و أزمّته و سلّم كثيراً .

أمّا بعد فان المحبّة لله عن وجل هي الغاية القصوى من المقامات و الذّروة العليا من الدّرجات فما بعد إدراك المحبّة مقام إلّا و هو ثمرة من ثمر اتها و تابع من توابعها كالشوق و الانس والرضا و أخواتها ، و لا قبل المحبّة مقام إلّا و هو مقدّمة من مقد ماتهاكالتوبة والصبر والزّهد وغيرها وسائر المقامات وإنعز وجودها فلم تخل القلوب عن الايمان با مكانها ، فأمّا محبّة الله عز وجل فقد عز الايمان بها حتّى أنكر بعض العلما، إمكانها و قال : لامعنى لها إلّا المواظبة على طاعة الله عز و جل ، و أمّا حقيقة المحبّة فمحال إلّا مع الجنس و المثال ، و لمّا أنكروا

المحبّة أنكروا الأنس والشوق ولذّة المناجاة وسائر لواذم الحبّ و توابعه و لابد من كشف الغطاء عن هذا الأمر ونحن نذكر في هذا الكتاب بيان شواهد الشرع في المحبّة ، ثم بيان حقيقتها و أسبابها ، ثم بيان أن لامستحق للمحبة إلّا الله عز وجل ، ثم بيان أن أعظم اللّذات لذّة النظر إلى وجه الله تعالى ، ثم بيان سبب زيادة لذّة النظر في الآخرة على المعرفة في الدّنيا ، ثم بيان الأسباب المقولية لحب الله تعالى ، ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن ثم بيان السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله عز وجل ، ثم بيان معنى الشوق ، ثم بيان محبة الله عز و جل للعبد ، ثم القول في علامات محبة العبدلة تعالى ، ثم بيان معنى الأنسبالة تعالى ، ثم بيان معنى الأنسبالة تعالى ، ثم بيان حقيقته ، ثم بيان النساطي الأنس ، ثم القول في معنى الرّضاوبيان فضيلته ، ثم بيان حقيقته ، ثم بيان أن الدّعاء وكراهة المعاصي لا تناقضه وكذا الفرار من المعاصي ، ثم بيان حكايات المحبين وكلمات للمحبين منفر قة .

#### \$ (بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى )

إعلم أن الا من المعتملة على أن الحب شه عز وجل ولرسوله فرض ولن يفترض ما لا وجود له و كيف يفسر الحب بالطاعة و الطاعة تبع الحب و ثمرته فلابد أن يتقد ما الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب فمن شواهد الشرع في حب الله عز وجل قوله: «يحبهم ويحبونه» (١) وقوله تعالى: «والذين آمنوا أشد حبا لله (٢) وهودليل على إثبات الحب لله و إثبات التفاوت فيه ، و قد جعل النبي والمن الحب لله من شروط الإيمان في أخبار كثيرة إذ قال أبو رزين العقيلي : يا رسول الله ما الإيمان وقال : «أن يكون الله ورسوله أحب إليك عما سواهما » (٤) وفي حديث آخر «لا يؤمن أحد كم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه عما سواهما » (٤) وفي حديث آخر «لا يؤمن أحد كم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه عما سواهما » (٤) وفي حديث آخر «لا يؤمن

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥٩ - (٢) البقرة : ١٦٠ -

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسندج ٤ ص ١١ في حديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بمضمو ته النسائيج ٨ص ٩٤ ، وأحمد في مسنده ج ٢ص ١٧٢ ، والطبراني في الاوسط .

العبد حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين ، (١) وفي رواية « ومن نفسه » .

كيف و قد قال تعالى : «قل إن كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم ـ إلى قوله ـ أحب واليكم من الله ورسوله ـ الآية » (٢) .

و إنسما ذلك جرى في معرض المهديد و الإنكار و قدأ م على بالمحبّة فقال : « أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبّوني لحبّ الله إيّاي ، (٣) .

و قد يروى أنَّ رجلا قال: «يا رسول الله إنّي أُحبّك، فقال: استعدَّ للفقر، فقال: إنّى ا ُحبُّ الله ، فقال: استعدَّ للبلاء » (٤).

و عن عمر قال: نظر النبي تَلَيَّكُ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد تنطق به (٥) فقال النبي تَلَيُّكُ : «انظر وا إلى هذا الر جل الذي قد نو ر الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام و الشراب فدعاه حب الله و حب رسوله إلى ما ترون » (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ج ١ ص١٦ من حديث أنس وأيضاً مسلم ج ١ ص ٤٩ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، والحاكم في المستدرك ج ٣ ص١٥٠ منحديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح غيربكربن سليم وهو ثقة و فيه < استعد

للفاقة ، دون آخر الحديث كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٧٤ . (٥) أىشد وسطه به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند حسن كما في المغنى.

<sup>(</sup>٧) قال العراقي : لمأجد له أصلا .

من يحبّك و حبّ مايقر بني إلى حبّك واجعل حبّك أحبّ إلي من الماء البارد» (١).
وجاء أعرابي إلى النبي والمعتلفة والمعتلفة والمعتلفة وقال: ما أعددت لها كثير صلاة و صيام إلّا أنّي الحب الله و رسوله فقال له: النبي تَعْلَيْكُمُ : المرء مع من أحب " قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد

الإسلام فرحهم بذلك (٢).

و قال بعض الصحابة: من ذاق من خالص محبة الله عز وجل شغله ذلك عن طلب الد نيا وأوحشه عن جميع البشر. وقال آخر: من عرف ربة أحبة ، ومن عرف الد نيا زهد فيها و أبغضها ، والمؤمن لايلهو حتى يغفل فإذا تفكر حزن

وقال أبوسليمان الدُّ اداني: إنَّ من خلق الله تعالى خلقاً ما يشغلهم الجنانوما فيها من النعيم عنه فكيف يشتغلون عنه بالدُّ نيا.

و يروى أن عيسى عَلَيْكُ مَ بثلاثة نفر قد نحلت أبدانهم و تغيرت ألوانهم فقال لهم : ماالّذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا : الخوف من النار ، فقال : حق على الله أن يؤمن الخائف ، ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى فا ذا هم أشد نحولاً وتغير أفقال : ما الّذي بلغ بكم ماأرى؟قالوا: الشوق إلى الجنية ؟ قال : حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ، ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى فا ذا هم أشد نحولاً وتغيراً كأن على وجوههم المرايا من النور فقال : ما الّذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حب الله عز وجل فقال : أنتم المقر بون أنتم المقر بون .

و قال عبد الواحد بن زيد: مردت برجل قائم في الثلج فقلت له : أما تجد البرد؟ فقال : من شغله حبّ الله لم يجدالبرد ، عن سري السقطي أنّه قال : تدعى الا مم يوم القيامة بأنبيائها فيقال : يا أمة موسى ويا أمة عيسى ويا أمة عين غير المحبّين لله تعالى فا نّهم ينادون يا أوليا، الله هلمّوا إلى الله سبحانه و تعالى فتكاد قلوبهم تنخلع فرحاً .

<sup>(</sup>١) تقدم عن الترمذي من حديث عبدالله بن يزيد الخطمى بسند حسن كمافي الجامع الصغير.

<sup>(</sup>۲) روامسلمج ۸ ص ۶۲ ، والطبراني والبزار كمافي مجمع الزوائدج • ١ ص • ٢٨٠.

و قال حرم بنحيّان : المؤمن إذا عرف ربّه عز وجل أحبّه وإذاأحبّه أقبل إليه وإداوجدحلاوة الا قبال إليه لم ينظر إلى الدّنيا بعين الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الرّغبة وهو بجسده في الدّنيا وروحه في الآخرة ، وقال يحيى بن معاذ عفوه يستغرق الذّنوب فكيف رضوانه ، و رضوانه يستغرق الآمال فكيف حبّه ، و حبّه يدهش العقول فكيف ودّه ، و ودّه ينسي ما دونه فكيف لطفه ، و في بعض الكتب : عبدي أنا وحقيّك لك عب فبحقيّ عليك كن لي عبيّاً . وقال يحيى بن معاذ : مثقال خردلة من الحبّ أحب إلى الله من عبادة سبعين سنة بلاحبّ ، وقال أيضاً : إلهي إنّي مقيم بفنائك ، مشغول بثنائك صغيراً أخذتني إليك و سربلنني بقربك ، و شرّفنني بهعرفتك ، وشوقاً ورضاً وحبّاً فسقيتني من حياضك و نعتمتني في دياضك ملازماً لأم كومشعوفاً و شوقاً ورضاً وحبّاً فسقيتني من حياضك و نعتمتني في دياضك ملازماً لأم كومشعوفاً بقولك ولما طرّ شاربي ولاحطائلي (۱) فكيف أنصرف اليوم عنك كبيراً و قد اعتدت هذا منك صغيراً فلي ما بقيت حولك زمزمة وبالضراعة إليك همهمة ، لا ني الحبّك وكل مبيب بحبيبه مشعوف ، وعن غير حبيبه مصروف .

أقول: و في مصباح الشريعة عن الصادق تَلْكَيْكُمُ قال: «حبُّ الله إذا أضاء على سرِّ عبد أخلاه عن كلِّ شاغل و كل ذكر سوى الله ، والمحبُ أخلص الناسسرا الله و أصدقهم قولاً و أوفاهم عهداً و أزكاهم عملا وأصفاهم ذكراً و أعبدهم نفساً يتباهى به الملائكة عند مناجاته و تفتخر برؤيته ، وبه يعمر الله تعالى بلاده وبكرامته يكرم الله عبادة ، يعطيهم إذا سألوه بحقه ، و يدفع عنهم البلايا برحته ، فلو علم الخلق ما محله عند الله و منزلته لديه ما تقر بوا إلى الله إلا بتراب قدميه . و قال أمير المؤمنين أله عند الله و منزلته لديه ما تقر بوا إلى الله إلا احترق ، و نور الله لايطلع على شيء إلا أضاء ، وسماء الله ما له نار لا يمر على شيء إلا أعظاء ، وريح الله ما تهب في شيء إلا حر كته وماء الله يحيى به كل شيء ، وأرض الله ينبت منها كل شيء ، فمن أحب الله أعطاء كل شيء من الملك و الملك . قال النبي والتهان عرشه محبته ليحبوه فذلك المحب حقاً ، قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته و سكّان عرشه محبته ليحبوه فذلك المحب حقاً ، قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته و سكّان عرشه محبته ليحبوه فذلك المحب حقاً ، قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته و سكّان عرشه محبته ليحبوه فذلك المحب حقاً ، قلوب أصفيائه وأرواح ملائكته و سكّان عرشه محبته ليحبوه فذلك المحب حقاً ،

طوبى له ثم طوبى له وله عندالله شفاعة يوم القيامة » (١) إلى هنا كلام الصادق عَلَيْنَكُما .
قال أبوحامد : وقد ورد في حب الله من الأخبار و الآثار ما لا يدخل في حصر حاصر و ذلك أمر ظاهر و إنها الغموض في تحقيق معناه فلنشتغل به .

# ث( بیان حقیقة المحبة و اسبابها )ث ث( وتحقیق معنی محبة العبد لله تعالی )ث

إعلم أن المطلب من هذا الفصل لاينكشف إلا بمعرفة حقيقة المحبة في نفسها ثم معرفة شروطها وأسبابها ، ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله عز و حل ، فأو ل ما ينبغي أن يتحقق أنه لا يتصو رحبة إلا بعد معرفة و إدراك إذ لا يحب الا نسان من لا يعرفه و لذلك لم يتصو ر أن يتصف بالحب جماد بل هو من خاصية الحي المدرك ثم المدركات في أنفسها تنقسم إلى ما يوافق طبع المدرك ويلائمه ويلذه وإلى ما لايؤتر فيه بايلام و إلذاذ فكل ما في إدراكه لذة و راحة فهو محبوب عند المدرك ، و ما في إدراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك ، و ما يخلو عن استعقاب ألم و لذة فلا يوصف بكونه محبوباً و لا مكروها ، فا ذن كل لذيذ محبوب عند المتذذ به ، و معنى كونه محبوباً أن في الطبع ميلاً إليه ومعنى كونه مبغوضاً أن في الطبع نفرة عنه، فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشي ، الملذ في ن تأكد ذلك الميل و قوي سمتي عشقاً ، والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب فا ذا قوي سمتي مقتاً فهذا أصل في معنى حقيقة الحب لابد من معرفته .

الأصل الثاني أن الحب لل كان تابعاً للمعرفة و الإدراك انقسم لامحالة بحسب انقسام المدركات و الحواس فلكل حاسة إدراك لنوع من المدركات و ولكل واحدة منها لذة في بعض المدركات و للطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها فكانت مجبوبات عند الطبع السليم فلذة العين في الإبصاد و إدراك المبصرات الجميلة والصور المليحة الحسنة ، ولذة الأذن في النعمات الطيبة الموزونة ، ولذة الشم في الر وائح الطيبة ، ولذة الذوق في الطعوم ، ولذة اللمس في اللين و النعومة ، ولما كانت هذه

<sup>(</sup>١) المعدر الباب السادس والتسعون .

المدركات بالحواسُّ ملذٌ ةكانت محبوبة أي كان للطبع السليم ميل إليها حتَّى قال: عَلَيْكُمُ « حبّب إلى من دنياكم ثلاث الطيب و النساء وجعلت قر "ة عيني في الصلاة على الم فسمتى الطيب محبوباً و معلوم أن لاحظ للعين و السمع فيه بل للشم فقط و سمتى النساء محبوبات و لاحظ منهن إلا للبصر و اللَّمس دون الشمِّ و الذُّوق و السمع و سمتى الصلاة قر"ة عين وجعلها أبلغ المحبوبات ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الخمس بل حس سادس مطيّته القلوب لايدركه إلّامن كان له قلب ولذَّ ات الحواس الخمس تشارك فيها البهائم الإنسان فإنكان الحب مقصوراً على مدركات الحواسُّ الخمس حتى يقال: إنَّ الله تعالى لا يدرك بالحواسِّ ولايمثل في الحيال فلا يحبُّ فا دن قد بطلت خاصية الإنسان وماتمية زبه من الحسِّ السادس الذي يعبّر عنه إمّا بالعقل أو بالنور أو بالقلب أوبما شئت من العبارات فلامشاحة فيها وهيهات فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد الدراكا من العين وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للابصار فتكون لا محالة لذُّ القلوب بما تدركه من الا مورالشريفة الإلهيّة الّتي تجلُّ عن أن تدركها الحواسُّ أتم وأبلغ فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى ولا معنى للحب إلا الميل إلى مافي إدراكه لذَّة كما سيأتي تفصيله فلا ينكر إذن حبُّ الله تعالى إلَّا من قعدبه القصور في درجة البهائم فلم يجاوز إدراك الحواس أصلاً .

الأصل الثالث أن الانسان لا يخفى أنه يحب نفسه ولا يخفى أنه قد يحب غيره لأجل نفسه هذا ممّا قديشكل غيره لأجل نفسه هذا ممّا قديشكل على الضعفا، حتى يظنّون أنه لايتصور أن يحب الإنسان غيره لذاته ما لم يرجع منه حظ إلى المحب سوى إدراك ذاته و الحق أن ذلك متصور و موجود فلنبيّن أقسام المحبة وأسابها.

و بيانه أنَّ المحبوب الأوَّل عند كلِّ حيّ نفسه وذاته ومعنى حبّ لنفسه أنَّ في طبعه ميلاً إلى دوام وجوده ونفرة عن عدمه وهلاكه لأنَّ المحبوب بالطبع هو

<sup>(</sup>۱) تقدم کراراً ،

الملائم للمحبِّ وأي شي. أتم ملاءمة من نفسه و دوام وجوده وأيُّ شي. أعظم مضادٌّة و منافرة له من عدمه و هلاكه ، فلذلك يحبُّ الإنسان دوام الوجود ، ويكر الموت و القتل لا لمجرَّد ما يخافه بعد الموت و لا لمجرَّد الحدر من سكرات الموت بل لو اختطف من غير ألم و تعب و أميت من غير ثواب و لا عقاب لم يرض به وكان كادهاً لذلك ولا يحبُّ الموت والعدم المحض إلَّا لمقاساة ألم في الحياة و مهما كان مبتلى ببلاء فمحبوبه زوال البلاء ، فإن أحب العدم لم يحبّ لأنّ عدم بل لأنّ فيه زوال البلاء فالهلاك والعدم ممقوت و دوام الوجود محبوب وكما أن دوام الوجود محبوب فكمال الوجود أيضاً محبوب لأن الناقص فاقد للكمال والنقص عدم بالإضافة إلى القدر المفقود ، و هو هلاك بالنسبة إليه و الهلاك و العدم ممقوت في الصفات وكمال الوجودكما أنَّه ممقوت في أصل الذَّات و وجود صفات الكمال محبوب كما أنَّ دوام أصل الوجود محبوب وهذه غريزه في الطباع بحكم سنّة الله تعالى : «ولن تجدلسنّة الله تبديلاً » (١) فا ذن المحبوب الأول للا نسان ذاته ثم سلامة أعضائه ، ثم ماله و ولده و عشيرته وأصدقاؤه ، فالأعضاء محبوبة وسلامتها مطلوبة لأن كمال الوجود و دوام الوجود موقوف عليها ، والمال محبوب لأنه أيضاً آلة في دوام الوجود وكماله و كذا سائر الأسباب، فالإنسان يحبُّ هذه الأشياء لالأعيانها بل لارتباط حظه في دوام الوجود و كماله بهاحتى أنه ليحب ولده وإنكان لايناله منه حظ بليتحمل المشاق لأجله لأنه يخلفه في الوجود بعد عدمه فيكون في بقا. نسله نوع بقا. له فلفرط حبَّه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه ، وكأنَّه جز، منه لما عجز عن الطمع في بقاء نفسه أبداً نعملو خير بين قتله و قتل ولده وكان طبعه باقياً على اعتداله آثر بقاء نفسه على بقاء ولده لأن بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه وليس هو بقاؤه المحقيق وكذلك حبَّمه لأقاربه وعشيرته يرجع إلى حبِّم لكمال نفسه فا نَّم يرىنفسه كثيراً بهم قوياً بسببهم متجملًا بكمالهم ، فإن العشيرة والمال والأسباب الخارجة كالجناح المكمل للإنسان، وكمال الوجود و دوامه محبوب بالطبع لامالة فأ ذن المحبوب

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٣ .

الأوَّل عند كلِّ حيّ ذاته وكمال ذاته ودوام ذلك كلَّه والمكرو، عنده ضدٌّ ذلك فهذا هو أوَّل الأسباب .

السبب الثاني الإحسان و إنَّ الإنسان عبد الإحسان و قد حبلت القلوب على حبِّ من أحسن إليها وبغض من أسا. إليها ، وقال رسول الله والسُّفائير : « اللَّهمُّ لا تجعل لفاجر على يداً فيحبّ قلبي «(١) أشار إلى أن حب القلب للمحسن اضطراد لا يستطاع دفعه وهو جبيلة و فطرة لاسبيل إلى تغييرها وبهذا السبب قديحب الإنسان الأجنبيُّ الَّذي لا قرابة بينه و بينه و لا علاقة ، و هذا إذا حقَّق رجع إلى السبب الأول فان المحسن من أمد بالمال و المعونة و سائر الأسباب الموصلة إلى درام الوجود وكمال الوجود و حصول الحظوظ الَّذي بها ينهيَّأُ الوجود إِلَّا أَنَّ الفرق أنَّ أعضا. الإنسان محبوبة لأنَّ بهاكمال وجوده و هي عين الكمال المطلوب، فأمًّا المحسن فليس هو عين الكمال المطلوب ولكن قد يكون سبباً له كالطُّبيب الّذي يكون سببًا في دوام صحّة الأعضاء ففرق بين حبِّ الصحّة وبين حبِّ الطبيب الّذي هو سبب الصحّة إذ الصحّة مطلوبة لذاتها و الطبيب محبوبٌ لا لذاته بل لأنّه سببُ للصحية ، وكذلك العلم محبوب والا ستاد محبوب ولكن العلم محبوب لذاته و الا ستاد محبوبُ لكونه سبب العلم المحبوب، وكذلك الطعام و الشراب محبوبُ و الدُّ نانير محبوبةُ لكنَّ الطعام محبوبُ لذاته و الدُّنا ير محبوبةُ لأ نَّها وسيلة إلى الطعام فا ذن يرجع الفرق إلى تفاوت الرُّتبة و إلَّا فكلُّ واحد يرجع إلى محبَّة الإنسان نفسه فكل من أحب المحسن لا حسانه فما أحب ذاته تحقيقاً بل أحب إحسانه و هوفعل من أفعاله لوزال ذلك زال الحبُّ مع بقا، ذاته تحقيقاً ولونقص نقص الحبُّ ولو زاد زاد و ينطر ق إليه الزِّ يادة والنقصان بحسب زيادة الإحسان ونقصانه.

السبب الثالث: أن يحبّ الشي، لذاته لا لحظّ ينال منه ورا، ذاته ، بل يكون ذاته عين حظّه و هذا هو الحبّ الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوامه و ذلك كحب الجمال والحسن فا إن كل جال فهو محبوب عند مدرك الجمال ، وذلك لعين الجمال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاد وقد تقدم .

لأن إدراك الجمال فيه عين اللّذ واللّذ واللّذ عبوبة ، ولا تظنن أن حب الصور الجميلة لا يتصور إلّا لا جل قضاء الشهوة فإن قضاء الشهوة لذة الخرى قد تحب الصور الجميلة لا جلها و إدراك نفس الجمال أيضاً لذيذ فيجوز أن يكون محبوباً لذاته و كيف ينكرذلك ، والخضرة و الماء الجاري محبوبان لاليشرب الماء أوتؤكل الخضرة أو ينال منها حظ سوى نفس الر وية وقد كان رسول الله والله والله تعجبه الخضرة والماء الجاري (١) و الطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار (٢) و الأزهار و الأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل حتى أن الإنسان لتنفر عنه الغموم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر ، فهذه الأسباب ملذ قوكل لذيذ عبوب وكل حسن وجال فلا يخلو إدراكه عن لذة ، ولا أحد ينكر كون الجمال محبوباً بالطبع فإن ثبت أن الله تعالى جيل كان لا محالة مجبوباً عند من انكشف له عبوباً بالطبع فإن ثبت أن الله تعالى جيل كان لا محالة عبوباً عند من انكشف له عاله و جلاله كما قال رسول الله والمنظر إن الله جيل يحب الجمال » (١).

السبب الرابع في بيان معنى الحسن والجمال: إعلم أن المحبوس في مضيق الخيالات و المحسوسات ربنما يظن أنه لا معنى للحسن و الجمال إلا تناسب الخلقة و الشكل وحسن اللون وكون البياض مشوباً بالحمرة و امتداد القامة إلى غيرذلك منا يوصف من جمال شخص الا نسان فان الحس الأغلب على الخلق حس الابصار وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ماليس مبصراً ولا متخيلاً ولامتشكلاً ولا متلوناً متقد را فلايتصو رحسنه ، وإذا لم يتصو رحسنه لم يكن في إدراكه لذا فلم يكن محبوباً، وهذا خطأ ظاهر فان الحسن ليس مقصوراً على مدركات البصر ، و

<sup>(</sup>۱) رواه أبونميم في كتاب طبالنبي صلى الله عليه وآله من حديث ابن عباس بسند ضعيف كما في المغني .

<sup>(</sup>٢) جمع النور بالفتح مصدروا حدتها نورة ونور النبات زهرتها وبهجتهاوغضارتها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهةى فى شعب الايمان من حديث أبى سعيد المخدرى بسند ضعيف ، و مسلم و الترمذى من حديث أبى أمامة وابن مساكر من حديث جابر وابن عمر بسند صحيح كما فى الجامع الصغير .

لا على تناسب الخلقة و امتزاج البياض بالحمرة ، فا نَّا نقول هذا خطُّ حسن وهذا صوت حسن بل نقول : هذا ثوبحسن وهذا إنا. حسن فأيٌّ معنى لحسن الصّوت و والخطُّ وسائر الأُ شياء إن لم يكن الحسن إلَّا في الصورة و معلوم أنُّ العين تستلذُّ " النظر إلى الخط" الحسن و الا'ذن تستلذ استماع النغمات الحسنة الطيبة و ما من شي. من المدركات إلّا وهي منقسمة إلى حسن وقبح فما معنى الحسن الّذي يشترك فيه هذه الأشياء ، فلابد من البحث عنه ، و هذا بحث يطول ولا يليق بعلم المعاملة الاطناب فيه فنصر "ح بالحقِّ فنقول: كلُّ شي، فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له فا ذا كان جميع كمالاته المكنة حاضرة فهو في غاية الجمال و هي غاية الكمال و إن كان الحاضر بعضها فله من الحسن و الجمال بقدر ما حضر فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس منهيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسَّر كر وفر عليه ، و الخط الحسن كل ما جمع ما يليق بالخطِّ من تناسب الحروف وتوازنها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها و لكلِّ شي، كمال يليق به و قد يليق بغير، ضدّم فحسن كلّ شي، في كماله الّذي يليق به فلا يحسن الإ نسان بما يحسن بهالفرس ولايحسن الخط بمايحسن بهالصوت ولايحسن الأواني بمايحسن بهالثياب وكذلك سائر الأشياء ، فا ِن قلت : فهذه الأشياء و إن لم يدرك جميعها بحسِّ البصر مثل الأصوات والطعوم والأرائيح فانتهالاتنفك عن إدراك الحواس لها فهي محسوسات وليس ينكر الحسن و الجمال للمحسوسات ولاينكر حصول اللذَّة با دراك حسنها و إنَّما ينكر ذلك في غير المدرك بالحواس"، فاعلم أنَّ الحسن و الجمال موجود في غير المحسوسات إذ يقال: هذا خلق حسن ، وهذا علم حسن ، وهذه سيرة حسنة ، و هذه أخلاق جميلة و إنَّما الأخلاق الجميلة يرادبها العلم والعقل والعفة و الشجاعة والتقوىوالكرم والمروّة وسائر خلال الخير وشي. من هذه الصفات لايدرك بالحواسّ الخمس بل يدرك بنورالبصيرة الباطنة وكل هذه الخصال الجميلة محيوبة والموصوف بهامحبب بالطبع عند من عرف صفانه وآية أنَّ الأمركذلك أنَّ الطباع مجبولةعلى حب الانبياء صلوات الله عليهم مع أنهم لم يشاهدوهم بل على حب أدباب المذاهب

حتى أن الر جل قديجاوزبه حبة لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أن ينفق جميع أمواله في نصرة مذهبه والذَّبِّ عنه ويخاطر بروحه في قتال من يطعن في إمامه ومتبوعه ، فكم من دما ريق في نصرة أرباب المذاهب وليت شعري من يحب إمامه مثلا فلم يحبه ؟ ولميشاهد قط صورته ولوشاهده ربه ما لميستحسن صورته فاستحسانه الذي حمله على إفراطه في الحبِّ إنه مالسير ته الباطنة لالصور ته الظاهرة فان صور ته الظاهرة قد انقلبت تراباً و إنَّما يحبُّ له لصفاته الباطنة من الدِّ بن و التقوى و غزارة العلم و الا حاطة بمدارك الدين و انتهاضه لافاضة علم الشرع ولنشره هذه الخيرات في العالم وهذه المور جميلة لا يدرك جمالها إلَّا بنور البصيرة فأمَّا الحواسُّ فقاصرة عنها . و تلك الصفات الباطنة ترجع جملتها إلى العلم والقدرة إذاعلم حقائق الأمور و قدر على حمل نفسه عليها بقهر شهواته فجميع خلال الخير يتشعّب عن هذين الوصفين و هما غير مدركين بالحسِّ ومحلَّهما من جملة البدن جزء لا يتجزُّ. فهو المحبوب بالحقيقة وليسللجز والذي لايتجز ، صورة وشكلولون يظهر للبصرحتى يكون محبوباً لأجله فا ذن الجمال موجود في السير و لو صدرت السيرة الجميلة من غير علم و بصيرة لم يوجب ذلك حبًّا فالمحبوب مصدرالسير الجميلة وهي الأخلاق الحميدة و الفضائل الشريفة و ترجع جملتها إلى كمال العلم و القدرة و هو محبوب بالطبع و غير مدرك بالحواسِّ حتَّى أنَّ الصبيُّ المخلَّى وطبعه إذا أردنا أن نحبَّب إليه غائباً أو حاضراً حييًّا أو ميِّينًا لم يكن لنا سبيل إلَّابالا طناب فيوصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الخصال الحميدة ، فمهما اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه و لم يقدر أن لا يحبُّه فهل غلب حبّ الصحابة و بغض أبي جهل و بغض إبليس لعنه الله إلَّا بالاطناب في وصف المحاسن و المقابح الّتي لاتدرك بالحواس بلمناوصف الناس حاتما بالسخاء ووصفوا رجلاً بالشجاعة أحبّتهم القلوب حبّاً ضروريّاً وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولاعن حظ يناله المحب منهم بل إذا حكي منسيرة بعض الملوك في بعض أقطار الأرض العدل والإحسان وإفاضة الخيرغلب حبته على القلوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبِّين لبعد المزار ونأي الدِّيار ، فإذن ليسحبُ الإنسانِ مقصوراً على من أحسن إليه

بل المحسن في نفسه محبوب و إن كان قد لا ينتهي قط إحسانه إلى المحب لأن كل جمال وحسن فهو محبوب والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجمال يشملهما وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر و الصور الباطنة بالبصيرة الباطنة فمن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولايلتذ بها و لايحبها و لا يميل إليها و من كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه للمعاني الباطنة أكثر من حبه للمعاني الظاهرة فشتان بين من يحب نقشاً مصوراً واعلى الحائط لجمال صورته الظاهرة وبين من يحب نبياً من الأنبياء لجمال صورته الماطنة .

السبب الخامس: المناسبة الخفية بين المحب والمحبوب إذ رب شخصين يتأكد المحبة بينهما لابسبب جال أوحظ ولكن بمجر د تناسب الأرواح كما قال المحبة المحبة بينهما لابسبب جال أوحظ ولكن بمجر د تناسب الأرواح كما قال المحبة عند ذكر الحب في الله تعالى فليطلب منه لأنه أيضاً من ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب فيالله تعالى فليطلب منه لأنه أيضاً من عجائب أسباب الحب فا ذن رجع أقسام الحب إلى خمسة أقسام وهو حب الإنسان وجود نفسه و كماله وبقائه وحبه من أحسن إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ويعين على بقائه و دفع المهلكات عنه ، وحبه من كان عساأ في نفسه إلى الناس و إن لم يكن عسنا إليه و حبه لكل ما هو جيل في ذاته سوا، كان من الصور الظاهرة أو الباطنة وحبه لمن بينه و بينه مناسبة خفية في الباطن ، فلو اجتمعت هذه الأسباب كلما في وحبه طن بينه و بينه مناسبة خفية في الباطن ، فلو اجتمعت هذه الأسباب كلما في الخلق كامل العلم حسن التدبير محسن إلى الخلق ومحسن إلى الوالد كان محبوبا الخلق كامل العلم حسن التدبير محسن إلى الخلق ومحسن إلى الوالد كان محبوبا الخلال في نفسها فا نكانت هذه الصفات في أقصى درجات الكمال كان الحب لامحالة في أعلى الدارجات ، فلنبيت الآن أن هذه الأسباب كلما لا يتصو ركمالها واجتماعها في أعلى الدارجات ، فلنبيت الآن أن هذه الأسباب كلما لا يتصو ركمالها واجتماعها إلا في حق الله فلا يستحق المحبة في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ج ٨ ص ٤١ و قد تقدم .

#### \$ بيان ان المستحق للمحبة هو الله تعالى وحده ) ا

و أن من أحب غير الله لامن حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى وحبّ الرَّسول محودٌ لانَّه عين حبِّ الله وكذا حبُّ العِلما، والأتقياء لأنَّ عبوب المحبوب عبوب ورسول المحبوب محبوب وعب المحبوب عبوب وكل ذلك يرجع إلى حبِّ الأصل فالإيجاوزه إلى غيره فلا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلَّاللهو لامستحق للمحبّة سواء و إيضاحه بأن يرجع إلى الأسباب الخمسة الّتي ذكرناها و نبيَّـن أنَّها مجتمعة فيحقِّ الله تعالى بجماتها ولا توجد في غيره إِلَّا آحادها و أنَّها حقيقة فيحق الله تعالى ووجودها فيحق غيره وهم وتخيل وهومجاز محض لاحقيقة له ومهما ثبت ذلك انكشف لكلِّ ذي بصيرة ضدٌّ ما تخيُّله ضعفاء العقول والقلوبمن استحالة حبّ الله تعالى تحقيقاً وبان أنَّ التحقيق يقتضي أن لا يحبُّ أحد غير الله تعالى . أمَّا السبب الأوَّل : و هو حبُّ الا نسان نفسه و بقاءه وكماله و دوام وجوده وبغضه لهلاكه وعدمه ونقصانه و قواطع كماله فهذ. حبَّلة كلِّ حيٌّ و لا يتصوُّر أن ينفك عنها حي وهذا يقتضي غاية المحبّة لله تعالى فا إن من عرف نفسه و عرف ربّه عرف قطعاً أنَّه لا وجود له منذاته و إنَّما وجود ذاته و دوام وجود. و كمال وجوده من الله وبالله و إلى الله فهو المخترع الموجد له وهو المبقى له و هوالمكمَّـل لوجوده بخلق صفات الكمال وخلق الأسباب الموصلة إليه وخلق الهداية إلى استعمال الأسباب و إلَّا فالعبد من حيث ذاته لا وجود له من ذاته بل هو محو محض وعدم صرف لولا فضل الله عليه بالا يجاد و هو هالك عقيب وجوده لو لا فضل الله عليه بالا بقاء و هو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بتكميل خلقته ، و بالجملة فليس في الوجود شيءٌ له بنفسه قوام إلا القيسوم الحي الدَّائم الّذي هو قائم بذاته ، وكلّ ما سواه قائم به فان أحب العارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيره فبالضرورة يحب المفيد لوجوده و المديم لهإن عرفه خالقاً موجداً ومخترعاً مبقياً وقيوماً بنفسه ومقو مالغيره فان كان لايحبّ فهو لجهله بنفسه و بربته و المحبّة ثمرة المعرفة فتنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوي بقو تها و لذلك قيل : من عرف ربَّه أحبَّه و من عرف النَّار

بعد عنها و من عرف الدُّنيا زهدفيها فكيف يتسوُّر أن يحبُّ الانسان نفسه ولا يحبُّ ربُّه الَّذي به قوام نفسه و معلوم أنَّ المبتلى بحرِّ الشمس لمنَّا كان يحبُّ الظلُّ فيحبُّ بالضرورة الأشجار الَّتيبها قوام الظلِّ وكلُّ ما فيالوجود بالإضافة إلىقدرة الله عن وجل هو كالظلِّ بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس، فا نُّ الكلُّ من آثارقدرته و وجود الكلُّ تابع لوجوده كما أنَّ وجود النورتابع للشمس، و وجود الظلِّ تابع للشجر ، بل هذا المثال صحيح بالأضافة إلى أوهام العوام إذ تخيُّلُوا أنَّ النور أثر الشمس وفائض منها وموجود بها وهو خطأ محض إذ انكشف لأرباب القلوب انكشافاً أظهر من مشاهدة الأبصار أنَّ النور حاصل من قدرة الله تعالى اختراعاً عند وقوع المقابلة بين الشمس و بين الأجسام الكثيفة كما أنَّ نور الشمس و عينها و شكلها وصورتها أيضاً حاصل من قدرة الله تعالى ولكن " الغرضمن الأمثلة التغميم فلا يطلب منها الحقائق فإذن إن كان حبُّ الإنسان نفسه ضروريًّا فحبُّه لمن به قوامه أوُّلاً و دوامه ثانياً في أصله وصفاته وظاهره وباطنه و جواهره و أعراضه أيضاً ضروري وإن عرف ذلك كذلك و من خلا عن هذا الحبِّ فلانَّـه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عنربته وخالقه فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره علىشهواته و محسوساته و هو عالم الشهادة الّذي يشاركه البهائم في التنعيّم به و الاتّساع فيه دون عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضه إلّا من يقرب في شكله من الملائكة فينظر فيه بقدر قربه في الصفات من الملائكة ويقصر عنه بقدر انحطاطه إلى حضيض عالم البهائم.

و أمّا السبب الثاني : وهو حبّه لمن أحسن إليه فواساه بماله ولاطفه بكلامه وأمدّه بمعونته و انتدب لنصرته وقمع أعداه وقام بدفع شرّ الأشرار عنه وانتهض وسيلة إلى جميع حظوظه وأغراضه في نفسه وأولاده و أقاربه فا نّه محبوب لا محالة عنده ، و هذا بعينه يقتضي أن لا يحب إلّا الله تعالى فا نّه لوعرف حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه هو الله تعالى فقط فأمّا أنواع إحسانه إلى كل عبيدة فلست أعده إذ ليس يحيط بها حصر حاصر كما قال تعالى: « وإن تعدّ وا نعمة الله لا تحصوها ها (١)

<sup>(</sup>۱) ابراهیم : ۳٤ ،

و لقد أشرنا إلى طرف منه في كتاب الشكرولكنا الآن نقتصر على بيان أنَّ الإحسان من الناس غير متصور إلا بالمجاز فا نمّا المحسن هوالله عز وجل ولنفرض ذلك فيمن أنعم عليك بجميع أمواله ومكَّنك منهالتنصر ففيها كيف تشا، فا نلُّك تظن أن هذا الإحسان منه وهو غلط فانته إنتما تم إحسانهبه وبماله وبقدرته على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال إليك فمن الذي أنعم بخلقه و خلق ماله و خلق قدرته و خلق إرادته وداعيته و من الّذي حبّبك إليه وصرف وجهه إليك وألقى في نفسه أنَّ صلاح دينه و دنياه في الإحسان إليك واولاكل ذلك لما أعطاك حبة من ماله ومهما سَلَّطُ الله عليه الدُّواعي و قرُّر في نفسه أنُّ صلاح دينه و دنياء في أن يسلَّم إليك ماله كان مقهوراً مضطرًا في التسليم لايستطيع مخالفته فالمحسن هوالذي اضطراء وسخدره لك وسلَّط عليه الدُّ واعي الباعثة المرهقة إلى الفعل و أمَّا يده فواسطة يصلبها إحسان الله إليك وصاحب اليد مضطر فيه اضطرار مجرى الماء في جريان الماء فيه ، فان اعتقدته محسناً أوشكرته من حيث هومحسن بنفسه لا منحيث هوواسطة كنت حاهلاً بحقيقة الأمر فانه لا يتصور الإحسان من الإنسان إلا إلى نفسه و أمَّا الإحسان إلى غيره فمحال من المخلوقين لأنه لا يبذل ماله إلّا لغرض له في البذل إمَّا آجل و هو الثواب و إمّا عاجل وهو المنه والاستسخار أو الثنا. و الصيت والاشتهار بالسخا. و الكرم أو جذب قلوب الخلق إلى الطاعة و المحبَّة وكما أنَّ الا نسان لايلقيماله في البحر إذ لا غرض له فيه فلا يلقيه في يد إنسان إلَّا لغرض له فيه و ذلك الغرض هو مطلوبه و مقصوده ، و أمَّا أنت فلست مقصوداً بل يدك آلة له في القبض حتَّى يحصل غرضه من الذكر والثناء أوالشكر أوالثواب بسبب قبضك المال فقد استسخرك في القبض للتوصّل إلى غرض نفسه فهو إذن محسن إلى نقسه ومعتاض عمّا بذله من مالهعوضاً هوأرجح عنده منماله ولولا رجحان ذلك الحظ عنده لما نزل عنماله لأجلك أصلاً البتَّة ، فا ذن هو غير مستحقَّ للشكر والحبُّ من وجهين أحدهما أنَّـهمضطرٌّ بتسليط الله الدَّ واعي عليه و لا قدرة له على المخالفة فهو جار مجرى خاذن الأمير فا ندلا يرى محسناً بتسليم خلعة الأمير إلى من خلع عليه لأنه من جهة الأمير

مضطر" إلى الطاعة و الامتثال لما يرسمه فلا يقدر على خالفته ولو خلاه الأمير ونفسه لما سلّمه فكذلك كل محسن لوخلاه الله عز وجل ونفسه لم يبذل حبّة من مالمحتى سلّط الله الد واعي عليه و ألقى في نفسه أن حظّه ديناً و دنيا في بذله فبذله لذلك ، و الثاني أنّه معتاس ممّا بذله حظّا هو أوفى عنده وأحب إليه ممّا بذله وكما لايعد البايع محسنالاً ننه بذل بعوض هو أحب عنده ممّا بذله فكذلك الواهب اعتاض الثواب أو الحمد و الثناء أو عوضاً آخر وليس من شرط العوض أن يكون عيناً متمو لا بل الحظوظ كلّها أعواض تستحقر الأموال و الأعيان بالاضافة إليها فالاحسان بالجود و الجود هو بذل المال من غير عوض وحظ يرجع إلى الباذل و ذلك محال من غير عوض وحظ يرجع إلى الباذل و ذلك محال من عن يرجع إليه فا ننه يتعالى عن الأغراض والحظوظ فلفظ الجود و الاحسان في حق غيره كذب أو مجاز ومعناه في حق غيره محال و المتنان فا ن كان في الطبع حب عيره كذب أو مجاز ومعناه في حق غيره محال والمتنان فا ن كان في الطبع حب المحسن فينبغي أن لا يحب العارف إلا الله عز و جل إذالا حسان من غيره محال المحسن فينبغي أن لا يحب العارف إلا الله عز و جل إذالا حسان من غيره محال فهو المستحق لهذه المحبة وحده و أمّا غيره فيستحق المحبة على الإحسان بشرط الحهل بمعنى الاحسان وحقيقته .

وأمّّا السبب الثالث: وهو حبّك المحسن في نفسه و إن لم يصل إليك إحسانه فهذا موجود في الطباع فا ذا بلغك خبر ملك عالم عابد عادل رفيق بالناس متلطّف بهم متواضع لهم و هو في قطر من أقطار الأرض بعيدعنك وبلغك خبر ملك آخر ظالم متكبّر فاسق متهتّك شرير وهو أيضاً بعيد عنك فا نبّك تجد في القلب تفرقة بينهما إذ تجد في القلب ميلا إلى الأوّل وهو الحبّ ونفرة عن الثاني وهو البغض مع أنبّك آئس من خير الأوّل وآمن من شرّ الثاني لانقطاع طمعك عن الترحل إلى بلادهما فهذا حبّ المحسن من حيث أنبه محسن في نفسه فقط لا من حيث أنبه محسن إليك و هذا أيضاً يقتضي حبّ الله تعالى بل يقتضي أن لا يحبّ غيره أصلاً إلّا من حيث يتعلق منه بسبب فان الله تعالى هو المحسن إلى الكافّة المتفضّل على جميع أصناف يتعلق منه بسبب فان الله تعالى هو المحسن إلى الكافّة المتفضّل على جميع أصناف

الخلق أو لا با يجادهم و ثانياً بتكميلهم بالأعضاء و الأسباب التي هي من ضروراتهم و ثالثاً بتر فيههم و تنعيمهم بخلق الأسباب التي هي في مظان حاجاتهم و إن لم تكن في مظان الضرورة ، ورابعاً بتحميلهم بالز وايد والمزايا التي هي في مظنة زينتهم و هي خارجة عن ضروراتهم وحاجاتهم ، ومثال الضروري منالاً عضاء الر أس والقلب والكبد ، ومثال المحتاج إليه العين واليدوالر جل ، ومثال الزينة استقواس الحاجبين وحرة الشفتين وتلو والعينين إلى غير ذلك مما لولم يكن لم تنخرم به حاجة ولاضرورة ، ومثال الضروري من النعم الخارجة من بدن الإنسان الماء والغذاء ، ومثال الحاجة الد واللهم و النواكه ، ومثال المزايا و الزوائد خضرة الأشجار وحسن أشكال الأنوار و الأزهار ولذائذ الفواكه و الأطعمة التي لا تنخرم بعدمها حاجة ولا ضرورة وهذه و الأقسام الثلاثة موجودة لكل حيوان بل لكل نبات بللكل صنف من أصناف الخلق من ذروة العرش إلى منتهى الشرى فإذن هو المحسن وكيف يكون غيره محسناً و ذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته فات خالق الخلق و خالق الحسن و خالق الحسن و خالق المحسن و خالق المحسن و من عرف ذلك لم يحسن و منال الميحب بهذه العلّة أيضاً لغيره جهل محض و من عرف ذلك لم يحسن و من عرف ذلك لم يحسن و من عرف ذلك المحسن و من عرف ذلك المحسن و من عرف ذلك لم يحب بهذه العلّة إلّا الله تعالى .

و أمّا السبب الرابع: و هو حب كلّ جيل لذات الجمال لا لحظ ينال منه وراء إدراك الجمال فقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع فان الجمال ينقسم إلى جال الصور الظاهرة المدركة بعين الرّأس و إلى جال الصور الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصيرة، و الأوّل يدركه الصبيان و البهائم فضلاً عن غيرهم و الثاني يختص بدركه أرباب القلوب ولايشاركهم فيه من لا يعلم إلّاظاهرا من الحياة الدّنيا فكل جال فهو محبوب عند مدرك الجمال فإن كان مدركا بالقلب فهو محبوب القلب، ومثال هذا في المشاهدة حب الأنبياء والعلماء و ذوي المكارم السنية والأخلاق الرّضية فإن ذلك منصور مع تشويه الوجه وسائر الأعضاء و هو المراد بحسن الصورة الباطنة و الحس لا يدركه، نعم يدرك الحس آثاره الصادرة منه الدّالة عليه حتى الباطنة و الحس لا يدركه، نعم يدرك الحس آثاره الصادرة منه الدّالة عليه حتى إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فأحبه فمن يحب الرّسول أو الإمام أو وليّاً

من أوليا، الله فلايحبتهم إلاّلحسن ما ظهرله منهم وليس ذلك لحسن صورهم ولالحسن أفعالهم بلدل حسن أفعالهم على حسن الصفات الّتي هي مصدر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها ودالة عليها فمن رأى حسن تصنيف المصنف وحسن شعر الشاعر بلحسن نقش النقاش وبناء البناء انكشف له من هذه الأفعال صفاتهم الجميلة الباطنة التي يرجع حاصلها عند البحث إلى العلم والقدرة فكلما كان المعلوم أشرف وأتم جمالاً وجلالاً وعظمة كان العلم أشرف و أجل وكذا المقدوركلما كان أعظم رتبة و أجل " مرتبة كانت القدرة عليه أجلُّ رتبة و أشرف قدراً، وأجل المعلومات حوالله فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة الله عن وجل وكذلك ما يقاربه فشرفه على قدر تعلَّقه به فا ذن جالصفات الصديقين الذين تحبيهم القلوب طبعاً يرجع إلى ثلاثة المورأحدها عْلَمْهُم بِاللهُ عَنَّ وَجِلٌّ وَمَلائكُمُهُ وَكُتْبُهُ وَرَسْلُهُ وَشَرَائِعُ الأُنْبِياءُ ، والثاني قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالأرشاد و السياسة ، والثالث تنز ههم عن الرُّذائل و الخبائث و الشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الخير الجاذبة إلى طريق الشرِّ وبمثل هذا يحبُّ الأنبياء و العلماء فأنسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى أمَّا العلمفأين علم الأوالين والآخرين من علمالله الذي هومحيط بالكل إحاطة خارجة عن النهاية حتمى لايعزب عنه مثقال ذراً في السماوات و لا في الأرض و قد خاطب الخلق كلّم فقال : « و ماأوتيتم من العلم إلا قليلا » (١) ولو أجتمع أهل السماوات و الأرض على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلقة نملة أوبعوضة لم يطلعوا على عشر عشيره ولا يحيطون بشي، من علمه إلا بماشا، ، و القدرة اليسير الذي علمه الخلائق كلُّهم فبتعليمه إيَّاهم علموه كما قالتعالى : « خلق الإنسان ته علمه البيان » (٢) فإن كان جال العلم و شرفه أمراً محبوباً وكان هو في نفسه ذينة وكمالاً للموصوف به فلا ينبغي أن يحبُّ بهذا السبب إلَّا الله تعالى ، فعلوم العلما، جهل بالإضافة إلى علمه بل من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل ويترك الأعلم وإنكان الأجهل لايخلوعن علم ما بتفاصيل معيشته و

<sup>(</sup>٢) الرحين: ٣ و ٤ .

<sup>(1)</sup> Iلاسراء: AA.

التفاوت بين علم الله وعلم الخلائق أكثرمن التفاوت بين علم أعلم الخلق و أجهلهم لأنَّ الأعلم لايفضل إلَّا بعلوم معدودة متناهية يتصوَّر في الا مكان أن ينالها الأجهل بالكسب و الاجتهاد، و فضل علم الله على علوم الخلائق كلَّهم خارج عن النهاية إذ معلوماته لا نهاية لها و معلومات الخلق متناهية ، وأمَّا صفة القدرة فهي أيضاً كمال و العجز نقص وكل كمال وبها. وعظمة وقهر ومجد واستيلا. فا ننه محبوب وإدراكه لذيذ حتى أن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة على وغيره من الشجعان وقدرتهما و استیلا،هما علی الأقران فیصادف من قلبه اهتزازاً و فرحاً و ارتیاحاً ضروریّناً بمجرِّد السماع فضلاً عن المشاهدة و يودث ذلك حبًّا ضروريًّا للمتَّصف به فا نَّه نوع كمال فأنسب الآن قدرة الخلق كلُّهم إلى قدرة الله عن وجل الأشخاص قوَّة و أوسعهم ملكاً و أقواهم بطشاً و أقهرهم للشهوات و أقمعهم لخبائث النفس و أجعهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره فإنه ينتهي قدرته ، وإنها غايته أن يقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص الا نس في بعض الا مور و هو مع ذلك لا يملك لنفسه موتاً ولاحياة ولا نشوراً ولانفعاً ولا ضراً ، بل لا يقدر على حفظ عينه من العمى ولسانه من الخرس و أذنه من الصمم و بدنه من المرض و لا يحتاج إلى عدٌّ ما يعجز عنه في نفسه وغيره ممّا هو على الجملة متعلَّق قدرته فضلا عمّا لاتتعلَّق به قدرته من ملكوت السماوات و أفلاكها وكواكبها و الأرض و جبالها و بحارها و ورياحها وصواعقها ومعادنها ونباتها وحيواناتها وجميع أجزائها فلا قدرة لمعلى ذراة منها وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه و بنفسه بلالله خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن لهمن ذلك ، ولوسلط بعوضاً على أعظمملك وأقوى شخص من الحيوانات لأهلكه فليس للعبد قدرة إلَّا بتمكين مولاه كما قال في أعظم ملك من ملوك الأرض ذي القرنين إذ قال: «إنَّا مكَّنَّا له في الأرض » (١) فلم يكن جميع ملكه و سلطننه إلّا بتمكين اللهعز" وجل" إيّاء فيجز. من الأرض والأرض كلُّها مدرة بالإضافة إلى أجسام العالم و جميع الولايات الّتي يحظى بها الناس من الأرض

<sup>(</sup>١) الكيف: ٨٤.

غبرة من تلك المدرة ، ثم تلك الغبرة أيضاً من فضل الله وتمكينه فيستحيل أن يحب ا عبداً من عبادالله لقدرته وسياسته وتمكُّنه واستيلائه وكمال قوَّته ولا يحبُّ الله تعالى لذلك ولا قويُّ غيره ، فليس أحد قدرته من نفسه بل لا حول لأحد ولا قوَّة إلَّا بالله العلى العظيم، فهو الجبادالقاهروالعليمالقادر، السماوات مطويات بيمينه والأرض و ما عليها في قبضته ، وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته إن أهلكهم من عند آخرهم لمينقص من سلطانه وملكه ذرَّة ، وإن خلق أمثالهم ألف مرَّة لم يعي بخلقها ولا يمسته لغوب ولافتور في اختراعها فلا قدرة و لا قادر إلَّا وهو أثر من آثار قدرته فله الجمال و البها. و العظمة و الكبريا. و القهر و استيلاء ، فا ن كان يتصوّر أن يحب قادر لكمال قدرته فلا يستحق الحب بكمال القدرة سواه أصلاً ، و أمَّا صفة التراه عن العيوب و النقائص والتقدُّس على الرادُّذائل و الخبائث فهو أحد موجبات الحبِّ ومقتضيات الحسن و الجمال في الصور الباطنة والانبيا، والصدِّ يقون وإنكانوا منز هين عن العيوب و الخبائث فلا يتصور كمال التقدس و التنز. إلاّ لذي الجلال و الا كرام وأمَّاكلُّ مخلوق فلا يخلو عن نقص وعن نقائص بلكونه عاجزاً مخلوقاً مسخيّراً مضطرًّاهو عين العيب والنقض ، فالكمال لله وحده فليس لغيره كمال إلَّابقدر ما أعطاه و ليس في المقدور أن ينعم بمنتهى الكمال على غيره فان منتهى الكمال أقل " درجاته أن لا يكون عبداً مسحّراً لغيره و قائماً بغيره وذاك محال في حقِّ الله فهو المتفرِّد بالكمال المتنزِّه عن النقص المقدُّس عن العيوب و شرح ذلك التقديس و التنزيه في حقَّه عن النقائص يطول و هومن أسرارعلوم المكاشفات فلا نطول بذكره، فهذا الوصف أيضاً إن كان كمالاً وجمالاً محبوباً فلا تتم حقيقته إلَّا له وكمال غيره وتنزُّهه لايكون مطلقاً بل بالإضافة إلى ماهوأشدٌ منه نقصاناً كما أنَّ للفرس كمالاً بالا ضافة إلى الحماد ، وللا نسان كمالاً بالإضافة إلى الفرس ، وأصل النقص شامل للكلِّ و إنَّما يتفاوتون في درجات النقصان فا ذن الجميل محبوبٌ والجميل المطلق هو الله الواحدالَّذي لاندَّله ، الفرد الّذي لاضدُّله ، الصمد الّذي لامناز عله ، الغنيُّ الذي لاحاجةله ، القادر الذي يفعل ما يشا، ويحكم مايريد لاراد الحكمه ولا معقب

لقضائه، العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولافيالاً رض ، القاهر الذي لا يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبابرة ، ولا تنغلت عن سطوته وبطشه رقاب القياصرة ، الأزلي الذي لاأولوجود الأبدي الذي لا آخر لبقائه ، الواجب الوجود الذي لا يحوم إمكان العدم حول حضرته، القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم كل موجود به ، جبادالاً رض والسماوات ، خالق الجماد والحيوان والنبات ، المتفرد بالعزة و الجبروت ، المتوحد بالملك والملكوت ذوالفضل والجلال والبها، والجمال والقدرة والكمال الذي تتحير في معرفة جلاله العقول و تخرس عن وصفه الألسنة الذي كمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن معرفته و منتهى نبوة الأنبياء الاقرار بالقصور عن وصفه كما قال سيد الأنبياء صلوات الله عليه و عليهم أجعين «أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصى ثناء عليك » (١) .

أقول: و قال سيد الأوصياء: «العجز عن درك الادراك إدراك، (٢) وقالسيد الساجدين «سبحان من لم يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته (٣).

قال أبو حامد: فليت شعري من ينكر إمكان حب الله عز و جل تحقيقاً و يجعله مجازاً أينكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجمال والمحامد ونعوت الكمال والمحاسن أن ينكر كون التجمال والجلال والكمال والمحاسن أن ينكر كون التجمال والجلال والكمال والعظمة محبوباً بالطبع عند من أدركه ، فسبحان من احتجب عن أبصار العميان غيرة على جماله وجلاله أن يطلع عليه إلا من سبقت له منه الحسنى الذين هم عن ناد الحجاب مبعدون وترك الخاسرين في ظلمات العمى يتيهون وفي مسادح المحسوسات و شهوات البهائم يترددون ، يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون ، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ، فالحب بهذا السبب أقوى من الحب بالاحسان لأن الإحسان يزيد و ينقص و لذلك أوحى الله تعالى إلى داود أن أود الأوداء إلى من عبدني بغير نوال لكن ليعطى الربوبية حقها. و في الزبور من أظلم الأوداء إلى من عبدني بغير نوال لكن ليعطى الربوبية حقها. و في الزبور من أظلم

<sup>(</sup>۱) تقدم كراراً عن الترمذي و غيره .

 <sup>(</sup>۲) ماعثرت على أصل له . (۳) في مناجات العارفين من المناجات النعسة عشر .

ممن عبدني لجنة أونار ، لولمأخلق جنة ولا ناراً ألم أكن أهلاً أن الطاع . وم عيسى على على على طائفة من العباد قد نحلوا فقال : ما أنحلكم قالوا : نخاف النار و نرجو الجنة فقال لهم : مخلوقاً خفتم و محلوقاً رجوتم ، و م بقوم آخرين كذلك فقالوا : نعبده حباً له وتعظيماً لجلاله ، فقال : أنتم أوليا ، الله عن وجل حقاً معكم المرتأن القيم و في الخبر دلا يكون أحدكم كالعبد السو ، إن لم يعمل و لا كالأجير السو ، إن لم يعمل م يعمل و الم يعمل ، (١) .

و أمَّا السبب الخامس للحبِّ فهو المناسبة و المشاكلة إذ شبه الشيء منجنب إليه و الشكل إلى الشكل أميل و لذلك ترى الصبيُّ يألف الصبيُّ و الكبير يألف الكبيروياً لفالطير نوعه وينفر منغيرنوعه ، وا'نسالعالم بالعالم أكثر منه بالمحترف وألف التاجر بالتاجر وأنسه به أكثر من ا'نسه بالفلاّح وهذا أمر تشهد به التجربة و تشهد له الأخبار و الآثار كما استقصيناه في باب الأخوَّة فيالله من كناب آداب الصحبة فليطلب منه ، وإذا كانت المناسبة سبب المحبِّة فالمناسبة قد تكون في معنى ظاهر كمناسبة الصبي للصبي في معنى الصبى وقد تكون خفياً بحيث لايطلع علبه كما ترى من الاتبحاد الذي يتنفق بين شخصين من غير ملاحظة جمال أو طمع في مال أو غيره كما أشار عَلَيْكُ إليه إذ قال: « الأرواح جنود مجنَّدة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف ، (٢) والتعارف هو التناسب والتناكر هو التباين ، و هذا السبب أيضاً يقتضى حبّ الله لمناسبة باطنة لاترجع إلى المشابهة في الصورة والأشكال بل إلى معان باطنة يجوز أن يذكر بعضها في الكتب و بعضها لا يجوز أن يسطر بل يترك تحت غطا. الغبرة حتّى يعثر عليه السَّالكون للطِّريق إذا استكملوا شروط السلوك فالذي يذكر هو قرب العبد من الله عن و جل في الصفات التي أم فيها بالاقتدا. و التخلُّق بأخلاق الرُّ بوبيَّة حتَّى قيل : تَخَلُّقُوا بأخلاق الله ، و ذلك في اكتساب محامد الصفات الَّتي هي من صفات الا لهيَّة من ألعلم و البرُّ و الا حسان و

<sup>(</sup>١) قال المراقى: لم أجد له أصلا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٤١ و قد تقدم كراراً .

اللطف وإفاضة الخير والرجمة على الخلق والنصيحة لهم وإدشادهم إلى الحقِّ و منعهم من الباطل إلى غيرذلك من مكارم الشريعة ، فكلُّ ذلك يقرب إلى الله عن وجلُّ لا بمعنى طلب القرب بالمكان بل بالصفات ، و أمَّا ما لا يجوز أن يسطر في الكتب من المناسبة الخاصّة التي اختص بها الآدمي فهي التي يومي إليها قوله تعالى : «و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي»(١) إذبيتن أنه أمر ربّاني خارج عن حدّ عقول الحلق ، ويشير إليه قوله تعالى : د إنّي جاعل في الأرض خليفة » (٢) إذلم يستحق آدم خلافة الله إلا بتلك المناسبة و إليه يرمن قوله عَليَّكُ وإنَّ الله خلق آدم على صورته ، (٢) حدِّي ظنُّ القاصرون أن لاصورة إلَّا الصورة الظاهرة المدركة بالحواسِّ فشبه واوجسم واوصو رواتعالى الله رب العالمين عمايقول الجاهلون علو اكبيراً و إليه الا شارة بقوله لبعض الأنبيا. وفي نسخة لموسى عَلَيَّكُ : « مرضت فلم تعدني فقال : ياً ربِّ و كيف ذلك ؟ قال : مرض فلان ٌ فلم تعده ، و لو عدته لوجدتني عنده » (٤) و هذه المناسبة لا تظهر إلَّا بالمواظبة على النوافل بعد أحكام الفرائض ، قال الله عَنَّ وجلَّ : « و لايزال العبديتقرَّب إليَّ بالنوافل حنَّى أحبُّه فا ذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به ، وبصره الّذي يبصر به ، ولسانه الّذي ينطق بههُ (٥) وهذا موضع يجب قبض عنان القلم فيه فقد تحزُّ بالناس فيه إلى قاصرين ما لوا إلى التشبيه الظاهر و إلى غالين مسر فين جاوزواحد المناسبة إلى الاتتحاد وقالوا بالحلول حتى قال بعضهم : أناالحق . فضل النصارى في عيسي عَلَيْكُم وقالوا هو الإله ، و قال آخرون منهم: تدر ع الناسوت بالله هوت ، وقال آخرون: اتّحدبه، وأمَّا الّذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل واستحالة الحلول و الاتّحاد و اتّضحلهم مع ذلك حقيقة السرِّ فهم الأقلّون فهذه هي المعلومةمن أسباب الحبِّ وجملتها متظاهرة في حقِّ الله تعالى تحقيقاً لامجازاً و في أعلى الدَّرجات لافي أدناها فكان المعقول المقبول هوحبُّ الله تعالى فقط عند ذوي -

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٨٥ . (٢) البقرة: ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تقدم غير مرة . (٤) تقدم أيضاً .

<sup>(</sup>٥) تقدم عن البخارى في الصحيح و الكليني في الكاني ج ٢ ص ٣٥٢.

البصائر كما أن المعقول الممكن عند العميان حب غير الله تعالى فقط ، ثم كل من يحب واحداً من الخلق بسبب من هذه الأسباب يتصور أن يحب غيره لمشاركته إيّاه في السبب والشركة نقصان في الحب وغض من كماله ولا يتفر د أحد بوصف محبوب إلا وقد يوجد له شريك فيه فان لم يوجد فيمكن أن يوجد إلافي حق الله فا نه موصوف بهذه الأوصاف التي هي غاية الجمال والكمال ولاشريك له فيه وجوداً ولا يتصور أن يكون ذلك إمكاناً فلا جرم لا يكون في حب هشركة فلا يتطرق النقصان إلى حب يكون ذلك إمكاناً فلا جرم لا يكون في حب هشركة فلا يتطرق النقصان إلى حب كما لا تنظر ق الشركة إلى صفاته فهو المستحق إذ الأصل المحبة ولكمال المحبة استحقاقاً لا يساهم فيه أصلاً.

إعلم أن اللذات تابعة للا دراكات والا نسان جامع لجملة من القوى والغرائن ولكل قو"ة و غريزة لذ"ة و لذ تها في نيلها بمقتضى طبعها التي خلقت له فان هذه الغرائز ما ركبت في الا نسان هزلا بل خلقت كل قو"ة و غريزة لأم من الا مود هو مقتضاها بالطبع ، فغريزة الغضب خلقت للتشفي و الانتقام ، فلا جرم لذ تها في الغلبة والانتقام الذي هو مقتضى طبعها ، و غريزة شهوة الطعام مثلاً خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام فلا جرم لذ "تها في نيل الغذاء الذي هو مقتضى طبعها و كذلك لذ ألا السمع و البصر و الشم في الابصار و الاستماع و الاستشمام فلا يخلو غريزة من هذه الغرائز عن ألم و لذ "ة بالا ضافة إلى مدركاتها فكذلك في القلب غريزة تسمى النور الالهي القوله تعالى: « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربة ه (۱) وقد تسمى المقل و قد تسمى البصيرة الباطنة وقد تسمى نور الإيمان و اليقين ولا وقد تسمى المعنى لأن الاختلاف واقع في المعاني لأن الضعيف أبداً يطلب المعاني من الألفاظ و هو عكس الواجب فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا فالقلب مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي ليست متخيلة ولا

<sup>(</sup>١) الرمر : ٢٣٠

محسوسة كا دراكه خلق العالم أو افتقاره إلى خالق مدبس حكيم موصوف بصفات الالهية ولنسم تلك الغريزة عقلا بشرط أن لا يفهم من لفظ العقل ما يدرك به طرق المُجادلة و المناظرة ، فقداشتهر اسم العقل بهذا ولهذا دُمَّه من دُمَّه وإلَّا فالصَّفة الَّتي بها فارق الإنسان البهائم وبها يدرك معرفه الله تعالى أعزهُ الصفات فلا ينبغي أن يذمُّ و هذه الغريزة خلقت فيه ليعلم بها حقائق الا موركلها فمقتضي طبعها المعرفة والعلم و هي لذَّ تهاكما أنَّ مقتضى طبع سائر الغرائن هو لذَّ تها و ليس يخفى أنَّ في العلم والمعرفة لذ " وحتى أن الذي ينسب إلى العلم والمعرفة ولوفي شي. خسيس يفرح به والذي ينسب إلى الجهل و لو في شي، حقير يغتمُّ به وحتَّى أنَّ الا نسان لا يكاد يصبر عن التحدِّي بالعلم والتمدُّح به في الأشياء الحقيرة فالعالم باللُّعب بالشطرنج على خسنة لايطيق السكوت فيه عن التعليم و ينطق لسانه بذكر ما يعلمه وكلُّ ذلك لفرط لذُّة العلم وما يستشعره من كمال ذاته فإنَّ العلم من أخصِّ صفات الرُّ بوبيَّة وهومنتهي الكمال ولذلك يرتاح الطبع إذا ا أثنى عليه بالذكاء و غزارة العلم لأنَّه يستشعر عند سماع الثناء كمال ذاته وكمال علمه فيعجب بنفسه و يلتذ به، ثم ليست لذة العلم بالحراثة والحياكة و الخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير أم الخلق ولالذة العلم بالنحو والشعر كلذَّة العلم بالله تعالى وصفاته و ملائكته و ملكوت السماوات والأرض ، بل لذَّة العلم بقدر شرف العلم و شرف العلم بقدر شرف المعلوم حتَّى أنَّ الذي يعرف بواطن أحوال الناس ويخبر بذلك يجدله لذَّة و إن جهله يتقاضاه طبعه أن يتفحُّص عنه فا ن علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرار تدبير. في رياسته كان ذلك ألذً عنده وأطيب من علمه بباطن حال فلرّح أوحائك، فإن اطلع على أسرار الوزير و تدبيره و ما هو عاذم عليه في أس الوزارة فهي أشهى عنده و ألذ من علمه بأسرار الرُّئيس، و إن كان خبيراً بباطن أحوال الملك و السلطان الّذي هو المستولى على الوزير كان ذلك أطيب عنده و ألذ من علمه بباطن أمر الوزير وكان يمدحه بذلك و حرصه على البحث عنه أشد وحبيه له أكثر لأن لذاته فيه أعظم فبهذا يستبان أن ألذ المعارف أشرفها و شرفها بحسب شرف المعلوم فان كان في المعلومات ما هو

الأحلُّ و الأكمل و الأشرف و الأعظم فالعلم به ألذَّ العلوم لا محالة و أشرفها و أطيبها ، وليت شعري هل في الوجود شي، أجمل و أعلى و أشرف و أكمل من خالق الأشياء كلَّها ومكمَّلها ومزيِّنها و مبدئها ومعيدها ومدبِّرها و مرتَّبها و هل يتصوَّر أن تكون حضرة في الملك و الكمال و البها، و الجمال و الجلال أعظم من الحضرة الرَّ بَّـانيَّـة الَّذي لايحيط بمبادي جلالها وعجائب أحوالها وصف الواصفين فا ِن كنت لا تشك في ذلك فلا ينبغي أن تشك في أن الاطلاع على أسرار الر بوبية و العلم بترتب الامورالا لهية المحيطة بكل الموجودات هوأعلى أنواع المعارف والاطلاعات و ألذها و أطيبها و أشهاها و أحرى ما يشتهي النقوس الاتساف بكمالها و جلالها وأجدر ما يعظم به الفرح والارتياح و الاستبشار و بهذا يتبيّن أنَّ العلم لذيذ و أنَّ ألذ" العلوم العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته من منتهي عرشه إلى تخوم الأرض فينبغي أن يعلم أنُّ لذَّة المعرفة أقوى من سائر اللَّذَّات أعنى لذَّة الشهوة والغضب ولَّذَّة سائر الحواسُّ الخمس فا بنَّ اللَّذات مختلفة بالنوع أوَّلاً كمخالفة لذُّة الوقاع للذَّة السماع و لذَّة المعرفة للذَّة الرِّئاسة وهي مختلفة بالضعف و القوِّ: كمخالفة لذَّة الشبق المغتلم من الجماع بالإضافة إلى لذَّة الفاتر للشهوة وكمحالفة لذة النظر إلى الوجه الجميل الفائق الجمال بالأضافة إلى ما دونه في الجمال ، وإنَّما تعرف أقوى اللَّذَّات بأنتكون مؤثِّرة على غيرهافا ن المحيِّر بين النظر إلى صورة جميلة و التمتيع بمشاهدتها و بين استنشاق روائح طيبة إذا اختار النظر إلى الصور الملاح علم به أنَّ الصور الجميلة عنده ألذُّ من روائح الطيُّبة وكذلك إذا حضر الطعام وقت الأكل واستمرُّ اللَّاعب بالشطرنج على اللُّعب و ترك الأكل فيعلم به أنَّ لذَّة الغلبة في الشطرنج أقوى عنده من لذَّة الأكل، فهذا معيار صادق في الكشف عن ترجيح اللَّذُّ أن فنعود ونقول: اللَّذُّ أن تنقسم إلى ظاهرة كلذة الحواس الخمس وإلى باطنة كلذة الراياسة والغلبة والكرامة والعلموغيرها إذ ليست هذه اللذُّ ات للعين ولا للا نف ولا للأذن ولا للمس ولا للذُّوق و المعاني الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللّذات الظاهرة فلو خيّر الرُّ جل بين لذُّ ق الهريسة و

الدُّ جاج المسمن واللُّوزينج و بين لذُّ ة الرِّ ئاسة وقهر الأعدا، ونيل درجةالاستيلا. ، فإن كان المخير خسيس الهمية ميت القلب شديد النهمة اختار الهريسة والحلاوة و إن كان علي الهمية كامل العقل اختار الر ثاسة و هان عليه الجوع والصبر على ضرورة القوتأيَّاماً كثيرة فاختياره للرِّ ثاسةيدل على أنَّها ألذ عنده من الهريسة و المطعومات الطِيسبة ، نعم الناقص الذي لم تكمل معانيه الباطنة بعد كالصبي أو كالذي ماتت قواه الباطنة كالمعتوه لا يبعد أن يؤثر لذَّة المطعومات على لذَّة الرِّ أاسة وكما أنَّ لذَّة الرِّئاسة و الكرامة أغلب اللَّذَّات على من جاوز نقصان الصبي و العته فلذَّة معرفة الله تعالى و مطالعة جمال الحضرة الرُّ بوبيَّـة و النظر إلى أسرار الأُمور الإلهيّة ألذ من الرّ ئاسة الّتي هي أعلى اللّذ ان الغالبة على الخلق ، و غاية العبارة عنه أن يقال : « فلا تعلم نفس ما أُ خفي لهم من قر " أعين » و أنَّه أعد لهم ما لا عين رأت و لا ا دن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، و هذا لا يعرفه إلَّا من داق اللَّذَّ تين جميعاً فا ينه لا محالة يؤثر التبتل و النفر"د و الفكر و الذِّكر ، وينغمس في بحار المعرفة ويترك الرِّئاسة ويستحقر الخلق الّذين يرأسهم لعلمه بفنا. رئاسته وفنا. من عليه رئاسته وكونه مشوباً بالكدورات الَّتي لا يتصوُّر الخلوُّ عنها وكونه مقطوعاً بالموت الّذي لابد من إتيانهمهما وأخذت الأرض زخرفها واز يّنت وظن أهلها أنّهم قادرون عليها أتاها أمرنا - الآية »(١) فيستعظم بالإضافة إليه لذَّة معرفة الله تعالى و مطالعة صفاته و أفعاله و نظام مملكته من أعلى علَّيِّين إلى أسفل السافاين ، فا نَّمها خالية عن المزاحمات والمكدِّرات، متسعة للمتواددين عليها، لايضيق عنهم بكثرتهم دائماً و إنها عرضها من حيث التقدير السماوات و الأرض ، و إذا خرج النظر عن المقدّرات فلا نهاية لعرضها ، فلا يزال العارف بمطالعتها في جنّة عرضها السماوات و الأرض، يرتع في رياضها و يكرع في حياضها و يقطف من ثمارها و هو آمن من انقطاعها إذ ثمار هذه الجنَّة غيرمقطوعة ولا ممنوعة بل هي أبديَّة سرمديَّة لايقطعها الموت إذالموت لا يهدم محلُّ معرفة الله تعالى إذ محلَّها الرُّوح الَّذي هو أمر ربَّانيُّ

<sup>(</sup>١) يونس: ٢٤.

سماوي و إنها الموت يغيس أحوالها ويقطع شواغلها و عوائقها و يخلّيها من حبسها فأمًّا أن يعدمها فلا قال الله تعالى : « ولا تحسبن َّ الَّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بماآتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ـ الآية » (١) و لا تظننُّ أنُّ هذا مخصوص بالمقتول فيالمعركة فا نُّ للعارف بكلِّ نفس درجة ألف شهيد ، و في الخبر «إنَّ الشهيد يتمنَّى في الآخرة أن يرد الله الد أنيا فيقتل مراة الخرى لعظم ما يراه من ثواب الشهادة و أن الشهداء يتمنُّون لوكانواعلما، لمايرون منعلوِّ درجة العلما، »(٢) فا ذن جميع أقطارملكوت السماوات والأرض ميدان للعارف يتبو، منه حيث يشا. من غير حاجة إلى أن يتحر ال فيها بجسمه وشخصه فهو من مطالعة جال الملكوت فيجنّة عرضها السماوات والأرض وكلُّ عارف فله مثلها من غير أن يضيق بعضهم على بعض أصلاً إلَّا أنَّهم يتفاوتون في سعة متنز هاتهم بقدرتفاوتهم في اتساع نظرهم وسعة معارفهم وهم درجات عندالله ولا يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم فقد ظهرأن لذَّة الرِّئاسة وهي باطنة أقوى عندذوي الكمال من لذَّات الحواسِّ كلَّها ، و أنَّ هذه اللَّذَّة لا تكون لبهيمة ولالصبيَّ و لا لمعتود و إن لذَّة المحسوسات و الشهوات تكون لذوي الكمال مع لذَّ الرِّ عاسة ولكن يؤثرون الرتئاسة فأممامعني كون معرفة الله وصفاته وأفعاله وملكوت سماواتهو أسرار ملكه أعظم لدُّة من الرِّئاسة فهذا يختصُّ بمعرفته من نال رتبة المعرفة وذاقها ولا يمكن إثبات ذلك عند من لا قلب له لأنَّ القلب معدن هذه القوَّة كما أنَّه لا يثبت رجحان لذَّة الوقاع على لذَّة اللَّعب بالصولجان عند الصبيان ولا رجحانه على لذَّة شمِّ البنفسج عند العنِّين لأنَّه قد فقد الصفة الَّذي بها تدرك هذه اللَّذَّة ، ولكن منسلم من آفة العنة وسلم حاسّة شمّه أدرك النفاوت بين اللّذ "بين وعندهذا لايبقى إلّاأن يقال : من ذاق عرف ، ولعمري أنَّ طلاّ ب العلوم وإن لم يشتغلوا بطلب معرفة الأُ مور الالهيّة فقد استنشقوا رائحة هذه اللّذة عند انكشاف المشكلات و انحلال الشبهات

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٦٣ و ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم.

الذي قوي حرصهم على طلبها فا نتها أيضاً معارف و علوم و إن كانت معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات الالهية فأمّا من طال فكره في معرفة الله سبحانه و قدا نكشف له من أسرار ملك الله و لو الشيء اليسير فا ننه يصادف في قلبه عند حصول الكشف من الفرح ما يكاد يطير به ويتعجب من نفسه في ثباته و احتماله لقوة فرحه وسروره وهذا ممّا لا يدرك إلابالذوق ، والحكاية فيه قليلة الجدوى ، فهذا القدر ينبتهك على أن معرفة الله سبحانه ألذ الأشياء و أنه لا لذه فوقها ، و لذلك قال أبو سليمان : من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غداً مشغول بنفسه و من كان اليوم مشغولا بربته فهو غداً مشغول بنبته فهو غداً مشغول بنعسه و من كان اليوم مشغولا بربته فهو غداً مشعول بنائه و من كان اليوم مشغولا بربته فهو غداً مشعولاً بربته فهو غداً مشعول بنائه و من كان اليوم مشغولاً بربته فهو غداً مشعول بنعسه و من كان اليوم مشغولاً بربته فهو غداً مشعولاً بربته فهو غداً مشعولاً بربته فه في معنى المحبة نظماً :

أُحبّك حبّين حبُّ الهوى الله و حبّاً لأنّك أهل لذاكا فأمّا الذي هو حبُّ الهوى الله فشغلي بذكرك عمّن سواكا و أمّا الذي أنت أهل له الله فكشفك لي الحجب حتّى أداكا فلاالحمد في ذا و لا ذاك لي الله الله و لكن لك الحمد في ذا وذاكا

و لعلّها أدادت بحب الهوى حب الله تعالى لا حسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة ، و بحبها لما هو أهل له الحب لجماله وجلاله الذي انكشف لها و هو أعلى العجبين و أقواهما و لذ مطالعة جمال الر بوبية هي التي عبس عنها والله عن المعت قال : حاكياً عن دبة تعالى: وأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين دأت ولا الذن سمعت ولا خطر على قلب بسر ، (۱) و قد يتعجل بعض هذه اللذات لمن انتهى صفاء قلبه إلى الغاية ، ولذلك قال بعضهم : إني لا قول: يا رب يا الله فأجد ذلك أثقل على قلبي من الجبال لأن النداء يكون من وداء حجاب و هل دأيت جليساً ينادي جليسه ؟ وقال : إذا بلغ الر جل في هذا العلم الغاية دماء الخلق بالحجادة، أي يخرج كلامه عن حد عقولهم فيرون ما يقوله جنوناً وكفراً، فمقصد العارفين كلم وصله و لقاؤه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ج ٤ ص ١٤٣ من حديث أبي هريرة وقد تقدم . المحصة ---

فهي قرة العين التي لاتعلم نفس ما أخفي لها منها، و إذا حصلت انمحقت الهموم و الشهوات كلّها فصارالقلب مستغرقاً بنعيمها فلو القي في النار لم يحس بها لاستغراقه ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه، لكمال نعيمه و بلوغه الغاية الّتي ليس فوقها غاية ، وليت شعري من لا يفهم إلاّ حب المحسوسات كيف يؤمن بلذات النظر إلى وجه الله تعالى وماله شبه وصورة وشكل ، وأي معنى لوعد الله تعالى به عباده وذكره أن اللّذ ات المقرونة بالشهوات المختلفة كلّها تنظوي تحت هذه اللّذ قركما قال بعضهم :

فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي فصرت مولى الورى مذصرت مولائي شغلاً بذكرك يا ديني و دنيائي كانت لقلبي أهوا. مفرقة الله فصار يحسدني من كنت أحسده الله

تركت للناس دنياهم و دينهم 🜣

و لذلك قال بعضهم: وهجره أعظم من ناره ، و وصله أطيب من جنّته . و ما أرادوابهذا إلا إيثار لذ قالقلب في معرفة الله تعالى على لذ قالاً كل و الشرب والنكاح فان قالجنة معدن تمتّع الحواس فأمّا القلب فلذ ته في لقاء الله عز و جل فقط ، ومثال أطوار الخلق في لذ اتهم ما نذكره و هوأن الصبي فيأو ل حركته و تمييزه تظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهوحتى يكون ذلك عنده ألذ من سائر الأشياء ثم تظهر بعده لذ قالز بنة ولبس الثياب وركوب الدواب فيستحقر معها لذ ق اللعب من تظهر بعده لذ القالمة والعلو والتكاثر وهي أحب لذات الدنيا في الوصول إليها ثم تظهر له لذ ق الرقاعة و العلو والتكاثر وهي أحب لذات الدنيا و أغلبها و أقواها كما قال : « إعلموا أنها الحياة الدنيا لعب ولهو و زينة و تفاخر ـ الآية ها أثم بعد هذا تظهر غريزة الحرى يدرك بهالذة معرفة الله تعالى و معرفة أفعاله فيستحقر معها جميع ما قبلها و كل متأخر فهو أقوى وهذا هوالأخير إذ يظهر حب اللعب في سن الصبى و حب الزينة في سن التمييز و حب النساء في سن البلوغ و حب في سن العبي و مع الغاية العليا و كما أن الرقاسة بعد العشرين و حب العلوم بقرب الأربعين وهي الغاية العليا وكما أن الرقاسة بعد العشرين و حب العليا وكما أن المرابية و العليا وكما أن المرابعين وهي الغاية العليا وكما أن المرابعين وهي الغاية العليا وكما أن المراب الرقائة العليا وكما أن المراب المراب الأربعين وهي الغاية العليا وكما أن المرابعين و هي الغاية العليا وكما أن المراب المرابعين و هي الغاية العليا وكما أن المرابعين و كمرابي و كمرابي وكما أن المرابعين و كمرابي وكما أن المرابعين و كمرابي وكما أن المرابعين و كمرابة المرابعين و كمرابي المرابعين و كمرابي وكما أن المرابعين و كمرابي المرابعين و كمرابي وكما أن المرابعين و كمرابي وكمرابي وكما أن المرابع وكمرابي وكمرابي وكمرابي وكمرابي وكمرابي وكمرابي وكمرابية وكمرابي وكمرابية وكمرابي وكمرابي وكمرابية وكمرابي وكمرابي

<sup>(</sup>١) العديد: ٢٠٠٠

الصبي يضحك على من يترك اللّعب ويشتغل بملاعبة النسا، وطلب الرّ ئاسة فكذلك الرّ وُسا، يضحكون على من يترك الرّ ثاسة و يشتغل بمعرفة الله تعالى و العارفون يقولون « إن تسخروا منّا فا نّا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون » .

# الله السبب في زيادة لذة النظرفي الآخرة على المعرفة في الدنيا) الله المعرفة في الدنيا)

إعلم أنَّ المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال كالصور المختلفة المتخيَّلة و الأجسام المتلوِّ نة المتشكّلة في أشخاص الحيوان و النبات ، و إلى ما لا يدخل في الخيال كذات الله سبحانه وكلِّ ما ليس بجسم كالعلم و القدرة و الأرادة و غيرها و من رأي إنساناً ثمَّ غضٌّ بصره وجد صورته حاضرة فيخياله كأنَّه ينظر إليها ولكن إذا فتح العين و أبص أدرك تفرقة بينهما ولاترجع النفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأنُّ الصورة المرئينة تكون موافقة للمتحينلة و إنَّما الافتراق بمزيد الوضوح و الكشف فا ن صورة المرئي صارت بالر وية أتم انكشافاً و وضوحاً وهو كشخصيري في وقت الاسفار قبل انتشار ضوء النهار ثمَّ رئي بعد تمام الضوء فانَّه لايفارق إحدى الحالتين الا خرى إلّا في مزيد الانكشاف فا ذن الحيال أوَّل الا دراك و الرُّ ويَّـة هي الاستكمال لا دراك الخيال وهي غاية الكشف وسمتى ذلك رؤيةلا أنه غاية الكشف لا لأنَّه في العين ، بل لو خلق الله هذا الا دراك الكامل المكشوف في الجبهة أو الصدر مثلا استحقُّ أن يسمني رؤية ، وإذا فهمت هذا في المتخيِّلات فاعلم أنَّ المعلومات الَّتي لاتتشكَّل في الخيال أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتان إحداهماا ولي والثانية استكمال لها و بين الثانية والأولى من التفاوت في مزيد الكشف و الإيضاح ما بين المتخيل و المرئي فيسمتى الثاني أيضاً بالإضافة إلى الأول مشاهدة ولقاً، و رؤية و هذه التسمية حق لأن الروقية سميت رؤية لأنها عاية الكشف و كما أن سنة الله تعالى جارية بأنَّ تطبيق الأجفان يمنع من تمام الكشف بالرُّؤية و يكون حجاباً بين البصر و المرئى و لابدً من ارتفاع الحجاب لحصول الرُّؤية و ما لم يرتفع كان الادراك الحاصل مجر "د التخييل فكذلك مقتضى سنية الله أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن و مقتضى الشهوات و ما غلب عليها من الصفات البشريّة فا نتمها لا تنتهى إلى

المشاهدة و اللّقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار والقول في سبب كونها حجاباً يطول ولا يليق بهذا العلم ولذلك قال تعالى لموسى عَلَيّا الله الله عنه وحلاله الأبصار ه (١) أي في الدّنيا . و الصحيح أنّ النبيّ وَالدّيا «ما رأى الله عن وجل ليلة المعراج» (٣).

أقول: بل التحقيق أنه لافرق في الرؤية بين الدّنيا والآخرة فكما أنه لايجوز رؤيته سبحانه في الدّنيا بالعين والبصر فكذلك لا يجوز رؤيته في الآخرة بالعين والبصر، وكما أنه يجوز رؤيته في الآخرة بالقلب و البصيرة لأهل البصائر أعني غاية الانكشاف والوضوح بحيث يتأدّى إلى المشاهدة واللّقاء كذلك يجوز رؤيته في الدّنيا بهذا المعنى والحجاب بينه و بين خلقه ليس إلّا الجهل وقلّة المعرفة دون البدن ، فإن أولياء الله يشاهدونه في الدّنيا في جميع أحوالهم و متصر فاتهم ليلهم ونهارهم كما قال تعالى : هو الشهداء عند ربتهم ه (٤) وقال : «شهدالله أنه لا إله إلّا هو والملائكة واولو العلم ه (٥) وقال : «إلا من شهدبالحق وهم يعلمون ه (١) فسماهم شهداء لمشاهدتهم له في جميع أحوالهم وقال : « والشهدالحق وهم يعلمون ه وجه الله ه (٧) وقال : « هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شي، عليم ه (٨) و قال : « ما يكون من نجوى ثلاثة و اللّا ية بمعاني هذه الآيات شاهدو، بأعين قلوبهم ، سئل أمير المؤمنين في الما تحقيق أوليا، الله بمعاني هذه الآيات شاهدو، بأعين قلوبهم ، سئل أمير المؤمنين في شياء قال : ويلك ما كنت أعبد ربياً لم أره ، قيل ؛ وكيف رأيته قال : ويلك ما كنت أعبد ربياً لم أره ، قيل ؛ وكيف رأيته قال ؛ ويلك عبدته ؟ فقال ؛ ويلك ما كنت أعبد ربياً لم أره ، قيل ؛ وكيف رأيته قال ؛ ويلك

<sup>(</sup>۱) الاعراف: ۱٤٠ · (۲) الانعام: ۱۰۳٠

<sup>(</sup>٣) قال العراقي : هذا الذي صححه المصنف هو قول عائشة ففي الصحيحين انهاقالت « من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب » .

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الحديد: ١٩.

<sup>(</sup>γ) البقرة : ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ٢٨٠

<sup>(</sup>٩) المجادلة : ٨ .

<sup>(</sup>٨) العديد: ٣.

<sup>(</sup>۱۰) ق:۲۱.

لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان » (١) و قال ابنه الحسين سيتدالشهدا، : «كيف يستدل عليك بما هوفي وجوده مفتقر إليك ، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك و متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك ، عميت عين لا تراك و لا تزال عليها رقيباً ، و خسرت صفقة عبد لم تجعل لممن حبتك نصيباً » وقال أيضاً « تعر قت لكل شي، فماجهلك شي، » وقال : « تعر قت إلى قي كل شي، » وقال : « تعر قت إلى قي كل شي، » وقال تعم يمكن أن يزيد الانكشاف في الآخرة بقدر زيادة صفا، القلوب و ذكائها .

<sup>(</sup>۱) الکانی ج ۱ ص ۹۷ تحت رقم ۳ .

<sup>(</sup>٢) راجع دعاء عليه في يوم عرفة في كتاب اقبال الاعمال للسيد بن الطاووس (ره).

<sup>(</sup>٣) مريم : ٧٧ و٧٣ .

فا نله واقع بعد القيامة ووقت القيامة مجهول فعند ذلك يسشتغل بصفائه و نقائه عن الكدورات حيث لا ترهق وجهه غبرة ولاقترة لأن يتجلّى فيهالحق سبحانه وتعالى فيتجلّى له تجلّياً يكون انكشاف تجلّيه بالاضافة إلى ماعلمه كانكشاف تجلّى المرآة بالا ضافة إلى ما تخيّله و هذه المشاهدة والنجلّي هي الّني تسمّى رؤية فا ذن الرّؤية حق "بشرط أن لا يفهم من الروية استكمال الخيال في متخيل متصو "رمخصوص بعجهة و مكان فا نُّ ذلك ممَّا يتعالى عنه ربُّ الأرباب علو أكبيراً بل كما عرفته في الدُّنيا معرفة حقيقيّة تامّة من غير تخيّل وتصور و تقدير شكل و صورة فتراه في الآخرة كذلك ، بل أقول : المعرفة الحاصلة في الدُّنيا بعينها هي الّتي تستكمل فتبلغ كمال الكشف والوضوح و تنقلب مشاهدة و لايكون بين المشاهدة في الآخرة والمعلوم في الدُّنيا اختلاف إلَّا من حيث زيادة الكشف والوضوح كما ضربنا المثال في استكمال الخيال بالرُّؤية فا ذالميكن في معرفةالله إثبات صورة وجهة فلايكون في استكمال تلك المعرفة بعينها وترقيبها فيالوضوح إلىغاية الكشف أيضاجهة وصورةلأ نتهاهى بعينها لاتفترق منها إلَّا في زيادة الكشف كما أنَّ الصورة المرئية هي المتخيَّلة بعينها إلَّا في زيادة الكشف، وعلى الجملة فالله سبحانه بذاته وجميع صفاته كما وصفه في كنابه و أخبر عنه نبيته منز "ه مقد اس عن الشبه والمثل و مشاكلة رسوم الحدثان ، لا يشبه ذاته سائر الذُّوات ولا صفاته جميع الصفات و أنَّى يشبه ربُّ أُزليٌّ حيُّ قيَّومُ أُبديٌّ فردٌ وتر "أحدي "لم يزل متّصفاً بصفاته العليا متسمّياً بأسمائه الحسنى إلها عالماً قادراً مريداً سميعاً بصيراً و من أين يماثل مخلوقاً عاجزاً محدثاً مكو "نا لم يكن في الأصل شيئًا فخلقه بقدرته و أنشأه كما شاء بحكمته ، و أحدث فيه صفات ناقصة متزلزلة غيرمستقيمة فوكّل به أنواع الآفات و فنون النقائص والعاهات من البلايا المتنوعة والفتن والمحن المتفشنة كالجوع والعطش والغلق والشبق والحيرة والمنجر والقلق والأدوا، والأمراض والعلل والأسقام إلى مالا يتناهى ثمٌّ أرهقه ورود مورد الممات وجر عم مرارة كؤس الوفاة . وجعله على أثر ذلك رهين الجدث والتراب إلى وقت العرض والحساب، ثمُّ يبعثه في يوم يكلُّ اللَّسان عن وصف أحواله، و يعجز

البيان دون حصر أحواله لمواقف ومقامات يفرغ عنها معشر الصدِّية بن والأولياء بل خيار الرُّسل والأنبياء ، وهلم جرًّا إلى أن يسكنه بحبوحة الجنان مع الرُّوح و الرُّيحان وإلرُّاحة والرِّضوان أو يحبسه في حصير جهنم و أركان النيران بالخزي والهوان و الشقاء و الخذلان ، فليت شعري من أين يتصوَّرههنا بماثلة أو كيف يمكن بين خالق وصفناه و مخلوق ذكرناء مشاكلة عند غمر غافل وسفيه جاهل فضلاً عن ذوي العقول وأرباب الألباب تعالى الله عمّا يقول الظالمون و المشركون والمشبهة و الممثمنة والمعطلون علوًا كبيراً .

نعم اقتضت الحكمة الأزلية والإرادة الأحدية الإيجاد والإبداع والإنشاء والاختراع فأنشأ أصناف الخليقة وأوجد أنواع البرية على وفق مراده ومشيته دون سابقة مثال في تكوين الكون و فطرته و قسم إذ ذاك بني آدم من بينهم قسمين وذرأهم من قبل الطاعة والمعصية فرقتين أشقيا، و سعدا، و مهتدين و أغويا، فنو رأهل السعادة في هذه الحياة بنور المعرفة و الإيمان و ترك أهل الشقاوة في غمرات ظلمة الكَفر و الطغيان ثمَّ غدا في دار البقاء و مقام الرُّؤية و اللَّقاء يتمُّ لهم ذلك النور و الضياء و إليه الإشارة بقوله تعالى : « نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربينا أتمم لنا نورنا ، (١) إذ تمام النور لا يؤثر إلّا في زيادة الكشف و لهذا لا يفوذ بدرجة الرُّؤية والنظر إلَّا العارفون في الدُّنيا لأنَّ المعرفة هي البدرالُّني تنقلب في الآخرة مشاهدة كماتنقل النواة شجرة والبذر زرعاً ومن لا نواة له فكيف يحصل له نخل و من لم يزرع البذر كيف يحصل الزّرع وكذلك من لم يعرف الله عزُّ وجلَّ في الدُّ نيافكيف يراه فيالآخرة ، ولمّـاكانتِ المعرفة على درجات متفاوتة كان التجلُّي أيضاً على درجات متفاوتة فاختلاف النجلي بالإضافة إلى اختلاف المعارف كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذر إذتختلف لامحالة بكثرتها وقلنها وحسنها ورديتها وقوتها وضعفها و كما أنسَّك ترى في الدُّنيا من يؤثر لذَّة الرِّئاسة على المنكوح والمطعوم وترى من يؤثر لذُّ والعلم وانكشاف مشكلات ملكوت السماوات والأرض وسائر الا مورالا لهيّة

<sup>(</sup>١) التحريم : ٨٠

على الرِّئاسة وعلى المنكوح والمشروب حيماً فكذلك يكون في الآخرة قوم يؤثرون لذَّة النظر إلى وجهالله تعالى على نعيم الجنّة إذ يرجع نعيمها إلى المنكوح والمطعوم و هؤلاء بعينهم هم الذين حالهم في الدُّنيا ماوصفنا من إيثار لذَّ ة المعرفة والعلم والاطّلاع على أسرار الرُّ بوبيَّة على لذَّة المنكوح و المشروب و سائرالخلق مشغولون به، و لذلك لمنّا قيل لرابعة : ما تقولين في الجنّة ؟ فقالت : الجار ، ثمَّ الدُّ ار . فبيّنت أنّه ليس في قلبها إلتفات إلى الجنَّة بلإلى ربِّ الجنَّة فكلُّ من لم يعرف الله عنَّ وجلَّ في الدُّنيا فلا يراه في الآخرة وكلُّ من لم يجد لذَّة المعرفة في الدُّنيا فلا يجدلذُّة النظر في الآخرة إذ ليس يستأنف لأحد في الآخرة مالم يصحبه في الدُّنيا فلايحصد أحد إلّا ما زرع ولا يحشر المر. إلّا على مامات عليه ولا يموت إلّا على ما عاش عليه فما صحبه من المعرفة هوالذي يتنعم بهبعينه فقط إلاأنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف اللَّذَّة به كما تتضاعف لذَّة العاشق إذا استبدل بحيال صورة المعشوق رؤية صورته فا نَّ ذلك هو منتهي لذَّته و إنَّما طيبة الجنَّةأنَّ لكلِّ واحد فيها مايشتهي فمن لا يشتهي إلَّا لقاء الله عن وجل فلا لذَّة له فيغير، بل ربَّما يتأذُّى بهفا ذن نعيم الجنَّة بقدر حبِّ الله تعالى وحبِّ الله تعالى بقدر معرفته فأصل السعادات هي المعرفة التي عبسر الشرع عنها بالا يمان ، فإن قلت: فلذُّ ةالرُّ وية إن كانت لها نسبة إلى اذَّة المعرفة فهي قليلة وإنكانت أضعافهالأنُّ لذَّة المعرفة فيالدُّنيا ضعيفة فتضاعفها إلى حدٌّ قريب لا ينتهي في القوُّة إلى أن يستحقر في جنبه سائر لذَّات الجنَّة ، فاعلم أنَّ هذا الاستحقاد للذُّ والمعرفة مصدره الخلوِّ عن المعرفة فمن خلاعن المعرفة كيف يدرك لذُّ تها و إن انطوى على معرفة ضعيفة وقلبه مشحون بعلائق الدُّ نيافكيف يدرك لذُّ تها فللعارفين فيمعرفتهم وفكرتهم و مناجاتهمالله عزَّوجلُّ لذَّات لوعرضتعليهم الجنية في الدُّنيا بدلاً عنها لم يستبدلوا بها لذَّة الجنية ثمُّ هذه اللَّذَّة مع كمالها لا نسبة لها أصلاً إلى لذَّة اللَّقاء والمشاهدة كما لا نسبة للذَّة خيال المعشوق إلى رؤيته ولا للذَّة استنشاق روائح الأطعمة الشهيَّة إلى ذوقها ولا للذُّة اللَّمس باليد إلى لدَّة الوقاع و إظهار عظم التفاوت بينهما لايمكن إلَّا بضرب مثال فنقول: لذُّة النظر إلى

وجه المعشوق في الدُّ نيا تتفاوت بأسباب أحدها جال المعشوق و نقصانه فا نَّ اللّذَّة في النظر إلى الأجل أكمل لا محالة ، والثاني كمال قوَّة الحبِّ والشَّهوة و العشق فليست لذَّة من اشتدُّ عشقه كالتذاذ من ضعفت شهوته وحبِّه. والثالث كمال الا دراك فليس التذاذه برؤية المعشوق في ظلمة أو من ورا، ستر رقيق أو من بنعد كالتذاذه با دراكه على قرب من غير ستر وعند كماِّل الضُّو، ولا إدراك لذُّه المضاجعة معثوب حائل كا دراكها مع التجريد. والرا ابع اندفاع العوائق المشوشة والآلام الشاغلة للقلب فليس التذاذ الصحيح الفارغ المتجراد للنظر إلى المعشوق كالتذاذ الخائف المذعور أو المريض المتألّم أو المشغول قلبه بمهم من المهمّات فقد رعاشقاً ضعيف العشق ينظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق على بعد بحيث يمنع انكشاف كنه صورته في حالة اجتمع عليه عقارب و زنابير تؤذيه وتلدغه و تشغل قلبه فهو في هذه الحالة لا يخلو من لذَّة مَّا من مشاهدة معشوقه فلو طرأت على الفجأ: حالة انهتك به الستر وأشرق به الضَّو، و اندفع عنه المؤذيات وبقي سليماً فارغاً وهجمت عليه الشهوة القويَّة والعشق المفرط حتمى بلغ أقصى الغايات فانظر كيف تنضاعف اللذَّة حتمى لا يبقي للا ولي إليها نسبة يعتد بها، وكذلك فافهم نسبة لذَّة النظر إلى لذَّة المعرفة فالستر الرُّ قيق مثال للبدن والاشتغال به ، والعقارب والزُّ نابير مثال للشهوات المسلِّطة على الا نسان من الجوع والعطش والغضب والغمِّ والحزن ، وضعف الشهوة و الحبِّ مثال لقصور النِّفس في الدُّنيا و نقصانها عن الشوق إلى الملا الأعلى وإلتفاتها إلى أسفل السافلين و هو مثل قصور الصّبي عن ملاحظة لذَّة الرِّئاسة وإلتفاته إلى اللّعب بالعصفور ، فالعارف إن قويت في الدُّنيا معرفته فلايخلو عن هذه المشوِّ شات ولا يتصوُّر أن يخلو عنها البتيّة نعم قد تضعف هذه العوائق في بعض الأحوال ولا تدوم فلاجرم يلوح من جمال المعرفة ما يدهش العقل ويعظم لذاته بحيث يكادا لقلب يتفطر لعظمته ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف و قلّما يدوم بل يعرض من الشواغل والأفكار و الخواطر مايشو شه و ينغيُّ صه و هذه الضرورة قائمة في هذه الحياة الفانية فلا تزال هذه اللَّذَّة منغَّ صة إلى الموت و إنها الحيوة الطيِّبة بعدالموت وإنَّماالعيش عيشالا خرة فان والدُّار

الآخرة لهي الحيوان لوكانوا يعلمون، وكلُّ من انتهى إلى هذه الرُّتبة فانَّه يحبُّ لقاءالله عز وجل فيحب الموت ولا يكرهه إلا منحيث ينتظر زيادة استكمال في المعرفة فا نُ المعرفة كالبذر وبحر المعرفة لا ساحل له والا حاطة بكنه جلال الله محال و كلما كثرت المعرفة بالله عن وجل وبصفاته و بأفعاله و بأسرار مملكته و قويت كثر المعيم في الآخرة و عظم كما أنّه كلّماكثر البذر و حسن كثر الزُّرع وحسن ، و لايمكن تحصيل هذا البدر إلَّا في الدُّنيا و لا زرع إلَّا في صعيد القلب ولاحصاد إلَّافي الآخرة، ولذلك قال النبي وَالشُّوكَ وهِ أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله عن وجل الأن المنافقة الله عن وجل الأن المعرفة إنّما تكمل وتكثر وتتبسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والمواظبة على الذِّكر وطول المجاهدة والانقطاع عن علائق الدُّنيا والنجرُّ د للطُّلُب و يستدعى ذلك زماناً لا محالة فمن أحبُّ الموت أحبِّه لا محالة لأ نَّه رأى نفسه واثقاً في المعرفة بالغاً إلى منتهي ما يستر له و من كره الموت كرهه لأنه كان يأمل مزيد معرفة يحصل له بطول العمر ورأى نفسه مقصّراً عمّا تحتمله قوّته لوعمّر فهذا سبب كراهة الموت و حبِّه عند أهل المعرفة ، و أمَّا سائر الخلق فنظرهم مقصور على شهوات الدُّ نيا إناتسعت اختاروا البقاء وإن ضاقت تمنُّوا الموت وكلُّ ذلك حرمان وحسران مصدره الجهل و الغفلة ، فالجهل والغفلة مغرس كلِّ خطيئة و شقاوة ، و العلم والمعرفة أساس كلِّ سعادة ، فقد عرفت بماذكرناه معنى المحبّة ومعنى العشق فا نه المحبِّة المفرطة القويَّة ، و معنى لذُّة المعرفة ، و معنى الرؤية ، ومعنى كونها أَلذُ من سائر اللَّذُ ات عند ذوي العقول و الكمال و إن لم يكن كذلك عند ذوي النقصان كمالم تكن الر " ثاسة ألذ من المطعومات والملاعب عند الصبيان .

فا ن قلت : فهذه الرُّؤية محلَّها العين أو القلب في الآخرة ، فاعلم أنَّ النَّاس اختلفوا فيه و أدباب البصائر لا يلتفتون إلى ذلك ولا ينظرون فيه بل العاقل يأكل البقل ولا يسأل عن المبقلة ومن يشتهي رؤية معشوقة يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى

<sup>(</sup>١) رواه القضاعي في الشهاب والديلى في الفردوس من حديث ابن عبر ، هكذا. < السمادة كل السمادة طول المبر في طاعة الله > و سنده حسن كما في الجامع الصغير.

أن رؤيته تخلق في عينه أوفي جبهته بليقصد الر وية ولذ تها سوا، بالعين أوغيرها فان العين على وظرف لانظر إليه ولاحكم له و الحق فيه أن القدرة الأزلية واسعة فلا يحكم عليها بالقصور عن أحدالا مرين هذا في حكم الجواز ، وأمّا الواقع في الآخرة من الجائزين فلايدرك إلا بالسمع والحق ما ظهر لأهل السنة والجماعة من شواهد الشرع أن ذلك يخلق في العين ليكون لفظ الر وية و النظر و سائر الألفاظ الواردة في الشرع مجرى على ظاهرها إذ لا يجوز إزالة الظاهر إلا بضرورة ، والله أعلم .

أقول: بل الحقّ فيه ما أشرنا إليه وصحّت روايته عن أهل البيت عَلَيْكُم العارفين بأسرار النبوق الذين هم مهابط الوحي ومختلف الملائكة و هو أن ذلك إنها يكون بالقلب فحسب دون العين و أن رؤية العين في حق الله تعالى محال سواء في الدنيا و الآخرة ، روى شيخنا ثقة الاسلام ملابن يعقوب الكليني رحمه الله (١) وشيخنا الصدوق ملى بن علي بن بابويه طاب ثراه (٢) با سنادهما الصحيح ، عن الصادق عَلَيْنَ أنه الله عمل يروون من الرؤية فقال : « الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي ، و الكرسي وزر الكرسي و الكرسي و الكرسي و الكرسي و الكرسي و العرش و العرش و العرش و العرف من الموق صادقين فور الحجاب و الحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر ، فا من كانوا صادقين فليملأ وا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب ».

و با سنادهما عن أحد بن إسحاق قال : «كتبت إلى أبي الحسن الثالث تَلْتِكُمُ أَسَالُهُ عَن الرَّوِيةُ مَا لَم يكن بين الرائي أَسالُهُ عن الروية و ما ختلف فيه الناس ، فكتب «لا يجوز الروية ما لم يكن بين الرائي و المرئي لم تصح الروية و المرئي هوا، ينفذه البصر فإذا انقطع الهواء عن الرائبي و المرئي لم تصح الروية و كان في ذلك الاشتباه لأن الرائبي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الروية وجب الاشتباه وكان ذلك التشبيه لأن الأسباب لابد من اتسالها بالمستبات».

و با سناد الصدوق رحمه الله عن أبي بصير ، عن الصادق ﷺ قال : قلت له : «أخبر نبي عن الله عز وجل هل يراه المؤمنون يوم القيامة ؟ قال : نعم و قد رأو قبل يوم القيامة، فقلت : متى ؟ قال : حين قال لهم : ألست بربتكم قالوا : بلى ، ثم سكت

<sup>(</sup>١) راجع الكاني ج ١ بار، ابطال الرؤية .

<sup>(</sup>٢) راجع التوحيد باب ماجاء في الرؤية .

ساعة ، ثم قال : و إن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة ألست تراه في وقتك هذا ، قال أبو بصير : فقلت له : جعلت فداك فأحد ث بهذا عنك ؟ فقال : لافا نلك إذا حد ثث به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقول ثم قد ر أن ذلك تشبيه و كفر وليست الروية بالقلب كالروية بالعين تعالى الله عما يصفه المسبون والملحدون » .

## \$(بيان الاسباب المقوية لحب الله تعالى)

إعلم أنَّ أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواهم حبيًّا لله فان الآخرة معناها القدوم على الله عن وجل و درك سعادة لقائه و ما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه وتمكّن من دوام مشاهدته أبد الآباد من غير منغّص ومكدِّر ومن غير رقيب و مزاحم و من غير خوف انقطاع إلَّا أنَّ هذا النعيم على قدر قوَّة الحبِّ فكلَّما ازداد الحبِّ ازدادت اللَّذَّة و إنَّما يكتسب العبد حبُّ الله عزَّ و حلَّ في الدُّنيا وأصل الحبِّ لا ينفكُ عنه مؤمل لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة و أمَّا قو " الحبِّ و استيلاؤه حتّى ينتهي إلى الاستهتار الّذي يسمّى عشقاً فذلك ينفك عنه الأكثرون و إنَّما يحصل ذلك بسببين أحدهما قطع علائق الدُّنيا و إخراج حبِّ غير الله من القلب فإن القلب مثل الإناء الذي لايتسع للخل مثلاً مالم يخرج منه الما. «و ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه »و كمال الحبِّ في أن يحبُّ الله عزُّ و جلَّ بكلِّ قلبه وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره فبقدر ما يشتغل بغيرالله ينقص منه حبُّ الله وبقدر ما يبقى من الما، في الا نا، ينقص من الخلُّ المصبوب فيه و إلى هذا التفريد و التجريد الأشارة بقوله تعالى: « قل الله ثم فرهم » (١) و بقوله « إن الدين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا» (٢) بل هو معنى قولك «لا إله إلاالله» أي لا معبود ولا محبوب سواه ، و كل محبوب فا ننه معبود فا ن العبد هو المتعبيد والمعبود هوالمتعبدله وكل محب فهو يعبد لمايحبه ولمذلك قال تعالى: « أفرأيت

<sup>(</sup>١) الانمام: ٩١ . . . . . (٢) فصلت : ٣٠ .

من اتّخذ إلهه هواه» (١) وقال عَلَيْكُم : « أبغض إله عبد في الأرض الهوى» (٢) ولذلك قال عَلَيْكُ : «من قال لا إله إلَّا الله مخاصاً دخل الجنَّة »(٢) ومعنى الإخلاصان يخلَّص قلبه لله عز" وجل فلا يبقى فيه شركة لغير الله فيكون الله محبوب قلبه و معبود قلبه و مقصود قلبه فقط ومن هذا حاله فالد نيا سجنه لأ نها مانعة له عن مشاهدة محبو به و موته خلاص من السجن و قدوم على المحبوب ، فما حال من ليس له إلَّا محبوب " واحد و قدطال إليه شوقه و تمادى عنه حبسه فخلى من السجن ومكن من المحبوب و روَّ حبالاً نس أبد الآباد ، فا ذن أحد أسباب ضعف حبِّ الله في القلوب قوَّة حبِّ الدُّنيا و منه حبُّ الأهل و المال و الولد والأقارب و العقار و الدُّواب و البساتين و المتنزُّ هات حتَّىأنُّ المتفرِّج بطيب أصوات الطيور وروح نسيم الأسحار ملتفت إلى نعيم الدُّ نيا و متعرِّ ض لنقصان حبِّ الله بسببه فبقدر ما أنس بالدُّ نيا ينقص ا'نسه بالله فلا يؤتى أحد شيئاً من الد نيا إلا وينقص بقدره من الآخرة بالضرورة ، كما. أنَّه لا يقرب الإنسان من المشرق إلاَّ و يبعد بالضرورة من المغرب بقدره ، ولايطيب قلب امرأة إلَّا و يضيق به قلب ضرَّتها فالدُّنيا و الآخرة ضرَّتان و هما كالمشرق و المغرب، وقدانكشف ذلك لذوي القلوب انكشافاً أوضح من الابصار بالعين وسبيل قلع حب" النُّ نيا من القلب سلوك طريق الزُّهد و ملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الخوف و الرُّجاء فما ذكرناه من المقامات كالنوبة و الصبر و الزُّهد و الخوف و الرُّجا، هي مقدُّ مأت ليكتسب بها أحد ركني المحبِّة و هو تخلية القلب عن غيرالله و أوُّله الإيمان بالله واليومالآخروالجنَّة والنار ، ثمَّ يتشعَّب منه الخوف والرَّجاه وينشعب منهما التوبة والصبر عليهما ثمُّ ينجرُ ذلك إلى الزُّهد في الدُّ نيا و في المال و الجاه وكلِّ حظوظ الدُّ نيا حتَّى تحصل من جميعه طهارة القلب عن غيرالله فقط" حتَّى يتَّسبع بعد، لنزول معرفة الله عز" وجلَّ وحبَّـه فيه وكلُّ ذلك مقدَّمات تطهير

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني على مافي كنوز الحقائق هكذا «أبغض اله عبدعندالله في الارض الهوى > .

<sup>(</sup>٣) رواء الصدوق في التوحيد باب ثواب الموحدين والعارفين .

القلب وهوأحد ركني المحبّة وإليه الإشارة بقوله عَلَيّا ؛ «الطهورشطرالإ يمان» (١) كما ذكرناه في أو لكتاب الطهارة .

السبب الثاني : لقوَّة المحبِّة قوَّة معرفة الله واتساعها و استيلاؤها على القلب، و ذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدُّنيا و علائقها و ذلك يجري رجرى وضع البذرفي الأرض بعد تنقيتها من الحشيس و هو الشطر الثاني ، ثم ً يتولُّد من هذا البذر شجرة المحبّة و المعرفة وهي الكلمة الطيّبة الّذي ضربالله بها مثلاً حيث قال : ومثل «كلمةطيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » (٢) و إليها الاشارة بقوله تعالى: « إليه يصعد الكلم الطيّب (أي المعرفة) والعمل الصّالح يرفعه » (٣) فالعمل الصالح كالحمَّال لها و كالخادم و إنَّما العمل الصَّالح كلَّه في تطهير القلب أو لا من الد نيا ثم في إدامة طهارته ، فلا يراد العمل إلَّا لهذه المعرفة و أمّا العلم بكيفيّة العمل فيراد للعمل ، فالعلم هو الأول وهو الآخر و إنّما الأول علم المعاملة وغرضه العمل وغرض المعاملة صفاء القلب وطهارته ليتسمح فيه جليّة الحقِّ ويتزيّن بعلم المعرفة وهو علم المكاشفة و مهما حصلت هذه المعرفة تبعها المحبِّة بالصرورة كما أنَّ من كان معتدل المزاج إذا أبصر الجميل وأدركه بالعين الظاهرة أحبُّه ومال إليه ومهما أحبُّه حصلت اللَّذَّة فاللَّذَّة تتبع المحبَّة بالضرورة و المحبّة تتبع المعرفة بالضرورة و لا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدُّ نيا من القلب إلَّابالفكر الصافي والذِّ كن الدَّائم والجدُّ البالغ في الطلبوالنظر المستمر" في الله و فيصفاته و ملكوت سماواته و سائر مخلوقاته ، و الواصلون إلى هذه الرُّ تبة ينقسمون إلى أقويا، و يكون أوُّل معرفتهم بالله تعالى ثمٌّ به يعرفون غيره و إلى ضعفاء فيكون أول معرفتهم بالأفعال ثم يترقبون منها إلى الفاعل وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى : « أو لم يكف بربتك أنه على كلّ شي. شهيد »(٤) و بقوله :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ١ ص ١٤٠ وقد تقدم .

۲۱ ابراهیم : ۲۹ .
 ۲۱ فاطر : ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) نصلت : ٥٣٠

«شهد الله أنه لا إله إلا هو» (١) و منه نظر بعضهم حيث قيل له: بم عرفت ربتك؟ فقال: عرفت ربتي بربتي ، ولولا ربتي لما عرفت ربتي ، وإلى الثاني الإشارة بقوله: «سنريهم آياتنافي الآفاق وفي أنفسهم» (١) وبقوله: «أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض» (١) وبقوله: «قل انظروا ما ذا في السموات و الأرض» (٤) و بقوله: « الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرسمن من نفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الأثم أرجع البصر كرستين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» (٥) و هذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين وهو الأوسع على السالكين وإليه أكثر دعوة القرآن عند الأمر بالتدبير والنذكر والتفكر والاعتبار والنظر في آيات خارجة عن الحصر .

فا ن قلت: كلا الطريقين مشكل فأوضح لنا منهما ما يتوصل به إلى تحصيل المعرفة و التوصل به إلى المحبة . فاعلم أن الطريق الأعلى هوالاستشهاد بالحق سبحانه على سائر الخلق فهو غامض والكلام فيه خارج عن حد فهم أكثر الخلق فلا فائدة في إيراده في الكتب وأمّا الطريق الأسهل الأدنى فأكثره غير خارج عن حد الافهام و إنّما قصرت الأفهام عنها لاعراضها عن التدبّر و اشتغالها بشهوات الدنيا و حظوظ النفس و المانع من ذكر هذا اتساعه وكثرته و انشعاب أبوابه الخارجة عن الحصر و النهاية إذ ما من ذرّة من أعلى السماوات إلى تخوم الأرضين إلّا وفيها عبائب و آيات تدلّ على كمال قدرة الله عز و جل و كمال حكمته و منتهى جلاله و عظمته و ذلك ممّا لايتناهى «قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربّي لنفد البحر قبل به على علوم المعاملة ولكن يمكن أن يتطفل به على علوم المعاملة ولكن يمكن الرّمن إليه بمثال واحد على الأ يجاز ليقع التنبيه لجنسه فنقول: أسهل الطريقين النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى ، ثم المحنسة فنقول: أسهل الطريقين النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى ، ثم المحنسة فنقول المناسلة ولكن النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى ، ثم المحنسة فنقول المناسلة ولكن النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى ، ثم المنسة فنقول المناسلة ولكن النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى ، ثم المنسوني النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى ، ثم المنسوني النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى ، ثم المنسوني النظر إلى الأفعال فلنتكلم فيها ولنترك الأعلى ، ثم المنسونية و النسونية و المنسونية و ا

<sup>(</sup>١٦) آل عمران: ١٦ .

<sup>(</sup>٣) الاعراف: ١٨٤ .

<sup>(</sup>۲) فصلت . ۵۳ .

<sup>(</sup>٥) الملك : ٣ و ٤٠

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٠١٠

الأفعال الالهية كثيرة فنطلب أقلها و أحقرها وأصغرها ولننظر في عجائبها فأقل المخلوقات هو الأرض و ما عليها أعني بالإضافة إلى الملائكة و ملكوت السماوات فا نتك إن نظرت فيها من حيث الجسم والعظم في الشخص فالشمس على ما ترى من صغر حجمها مثل الأرض مائة ونيت الجسم والعظم في الشخص فالشمس على الأرض بالإضافة إلى الشمس ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هي مم كوذة فيه فا نته لا نسبة لها إليه وهي في السماء الرابعة وهي صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها من السماوات ، ثم السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة و الكرسي في العرش كذلك ، فهذا نظر إلى ظاهر الأشخاص من حيث المقادير و ما أحقر الأرض المرس في المرش كذلك ، فهذا نظر إلى ظاهر الأرض بالإضافة إلى البحار فقدقال تم التهابل ما أصغر الأرض بالإضافة إلى البحار فقدقال من المناهدة و التجربة .

و اعلم أن المكشوف من الأرض عن الماء كجزيرة صغيرة بالإضافة إلى كل الأرض ثم انظر إلى الآدمي المحلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض و إلى سائر الحيوانات و إلى صغره بالإضافة إلى الأرض ودع عنك جميع ذلك فأصغر ما نعرفه من الحيوانات البعوض والنحل و ما يجري مجراهما فانظر في البعوض على صغر قدره و تأمّله بعقل حاضر وفكر صاف، و انظر كيف خلقه الله تعالى على شكل الذي هو أعظم الحيوانات إذ خلق له خرطوماً مثل خرطومه، وخلق له على الفيل الذي هو أعظم الحيوانات إذ خلق له خرطوماً مثل خرطومه، وخلق له على الظاهرة فأنبت جناحيه وأخرج يديه و رجليه و شق سمعه و بصره و دبس في بالحله من أعضاء الغذاء و آلاته ما دبس في سائر الحيوانات و ركب فيها من القوى الغاذية و الجاذبة والد افعة والماسكة والهاضمة ما ركب في سائر الحيوانات هذا في شكله و صفاته، ثم انظر إلى هدايته كيف هداه الله إلى غذائه و عرقه أن عذاءه دم الإنسان عنا الطركيف هداه إله نسان وكيف خلق له الخرطوم الطويل و هو عدد الراس وكيف هداه إلى المصاص من مسام بشرة الإنسان حتى يضع خرطومه

<sup>(</sup>١) قال العراقي: لم أجد له أصلا

في واحد منها ، ثم كيف قو اه حتى يغرز فيه الخرطوم وكيف علمه المص والتجر ع للدِّم وكيف خلق الخرطوم معدقيَّته مجوفاً حتَّى يجري فيه الدُّم الصافي الرقيق و ينتهي إلى باطنه و ينتشر في سائر أجزائه و معدته ، ثمُّ كيف عرُّ فه أنَّ الا نسان يقصده بيده فعلَّمه حيلة الهرب و استعمال آلته ، و خلق له السمع الَّذي يسمع به خفيف حركة اليد وهي بعد بعيدة منه فيترك المص ويهرب ، ثم إذا سكنت اليـد عاد ثم انظر كيفخلق له حدقتين حتى يبصر مواضع غذائه فيقصده مع صغر حجم وجهه انظر إلى أن حدقة كل حيوان صغير لمالم تحتمل حدقته الأجفان لصغره وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن القذى و الغبار خلق للبعوض و الذُّ باب يدين فتنظر إلى الذُّ باب فتراه على الدُّ وام يمسح حدقتيه بيديه وأمَّاالا نسان والحيوان الكبير فخلق لحدقنيه الأجفان حتى ينطبق أحدهما على الآخر وأطرافهما حادَّة فيجمع الغبار الّذي يلحق الحدقة و يرميها إلى أطراف الأهداب، وخلق الأهداب السود لتجمع ضوء العين و تعين على الإبصار و تحسن صورة العين و لتشبُّكها عند هيجان الغبار فينظر من ورا، شباك الأهداب و اشتباكها يمنع دخول الغبار ولا يمنع الإبصار ، و أمَّا البعوض فخلق له حدقتين مصقلتين من غير أجفان وعلمه كيفيت التصقيل باليدين و لأجل ضعف أبصارها تراه تنهافت على السراج لأنَّ بصره ضعيف فهو يطلب ضوء النهار فا ذا رأي المسكين ضو. السراجباللِّيل ظنُّ أنَّه في بيت مظلم وأنُّ السراج كواتة في البيت المظلم إلى الموضع المضي، فلا يزال يطلب الضو، و يرمي بنفسه إلى الكوَّة فا ذا جاوزه و رأى الظلام ظنَّ أنَّه لم تصب الكوَّة و لم يقصدها على السداد فيعود إليه مرَّة الخرى، إلى أن يحترق فلعلُّك تظنُّ أن هذا لنقصانها و جهلها ، فاعلم أنَّ جهل الإنسان أعظم من جهلها بل صورة الآدمي في الإ كباب على شهوات الدُّنيا صورة الفراش في النهافت على النار إذ يلوح للآدمي أنوار الشهوات من اللَّانيا من حيث ظاهر صورتها ولا يدري أنَّ تحتها السمُّ الناقع القاتل فلايزال يرمى نفسه عليها إلى أن ينغمس فيها و يتقيَّد بها و يهلك هلاكاً مؤبَّداً فليتكان جهل الآدمي كجهل الفراش فا نتها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقت تخلُّصت في

الحال و الآدمي يبقى في النارأبد الآباد أو مدَّة مديدة ولذلك كان ينادي رسولالله مَا اللَّهُ النَّاسُ ويقول: د إنَّكُم تنها فتون على النارتها فت الفراش وأنا آخذ بحجن كم، (١) فهذه لمعة عجيبة من عجائب صنع الله عز"وجل في أصغر الحيوانات وفيها من العجائب ما لو اجتمع الأوُّ لون والآخرون على الاحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته ولم يظلُّموا على أُمُورُ جَلَيْـة من ظاهر صورته فأمّا خفايا معانيه فلا يطَّـلع عليه إلَّا الله تعالى، ثم في كل حيوان و نبات ا عجوبة و عجائب تخصه الا يشاركها غيرها فانظر إلى النحل وعجائبه فكيف أوحى الله عز و جلَّ إليه حتَّى اتَّخذت من الجبال بيوتاً و من الشجر وعمَّا يعرشون ، وكيف استخرج من لعابها الشمع و العسل وجعل أحدهما ضيا. و الآخر شفا، ، ثمَّ لو تأمَّلت عجائب أمرها في تناولها الأزهار و الأنوار و احترازها عن النجاسات و الأقذار وطاعتها لواحد من جملتهم هو أكبرهم شخصاً و هو أميرهم ثم ما سخس الله له أميرهم من العدل و الإنصاف بينهم حتى أنه ليقتل على بابالمنفذكلٌ ما وقع منهاعلى نجاسة لقضيت منهاعجباً آخر العجب إن كنت بصيراً في نفسك و فارغاً من مهم بطنك و فرجك وشهوات نفسك و معاداة أقرانك وموالاة إخوانك ، ثم دع عنك جميع ذلك وانظر إلى بنائها بيوتها من الشمع و اختيارها من جلة الأشكال الشكل المسدس فلاتبني بيتها مستديراً ولامر بنعاً ولابخمساً بلمسدَّساً لخاصبة في الشكل المسدِّس يقصر فهم المهندسين عن دركها وهو أنَّ أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه فارن المربع يخرج منها زوايا ضائعة و شكل النحل مستدير مستطيل فترك المربع حتى لايضيع الزوايا فتبقى فازغة، ثم لوبناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة فإن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع متراصة ولاشكل في الأشكال ذوات الزُّوايا يقرب في الاحتواء من المستدير ثمُّ تتراس الجملة منه بحيث لا يبقى بعداجتماعها فرجة إلاالمسدس فهذه خاصية هذا الشكل، فانظر كيف ألهم الله عز َّ وجل النحل على صغر جرمه و لطافة قد م لطفاً به و عناية بوجوده وما هو محتاج إليه ليتهناً عيشه ، فسبحانهما أعظم شأنه وأوسع لطفه و امتنانه ،

<sup>(</sup>١) متفقعليه في الصحيحين باختلاف في اللفظ من حديث أبي هريرة وجابر وقد تقدم .

ج۸

فاعتبر بهذه اللّمعة اليسيرة من محقر التالحيوانات ودع عنك عجائب ملكوت الأرض و السماوات فا ن القدر الذي بلغه فهمنا القاصر منه تنقضي الأعمار دون إيضاحه و لانسبة لما أحاط به علمنا إلى ما أحاط به علم العلما، و الأنبيا، ولا نسبة لما أحاط به علم الخلائق كلّهم إلى ما استأثر الله عز وجل بعلمه بل كل ماعر فه الخلق لايستحق أن يسمى علما في جنب علم الله تعالى، فبالنظر في هذا وأمثاله تزداد المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين و بزيادة المعرفة يزداد المحبة فا ن كنت طالباً سعادة لقاء الله تعالى فانبذ الد نيا وراء ظهرك و استغرق العمر في الفكر الدائم والذ كر اللازم فعساك تحظى منها بقدر يسير ولكن تنال بذلك القدر اليسير ملكاً عظيماً لا آخر له .

### \$(بيان المبب في تفاوت الناس في الحب)\$

إعلم أن المؤمنين مشتر كون في أصل المحبّة لاشتراكهم في أصل الإيمان ولكنتهم متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة و في حبّ الدّنيا إذ الأشياء إنّما تتفاوت بتفاوت أسبابها وأكثر الناس ليس لهم من معرفة الله إلاالصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم فتلقّنوها وحفظوها وربّما تخيّلوالها معاني يتعالى عنها رب الأرباب وربّما لم يطّلعوا على حقيقتها و لا تخيّلوا لها معنى فاسداً بل آمنوا بها إيمان تسليم و تصديق و اشتغلوا بالعمل و تركوا البحث وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين و المتخيّلون هم الضالون و العارفون بالحقائق هم المقرّ بون وقد ذكر الله عز وجل حال الأصناف الثلاثة في قوله: « فأمّا إن كان من المقرّ بين المفرب لتفاوت الحبّ نعيم \_ الآيات »(١) و إذا كنت لا تفهم الأمور إلا بالأمثلة فلنضرب لتفاوت الحبّ مثالاً فنقول: أصحاب إمام مثلاً يشتركون في حبّ ذلك الامام ، العلماء منهم والعوام مثلاً نتهم يشتركون في معرفة فضله و دينه وحسن سيرته ومحامد خصاله ولكن العامي يعرف علمه مجلاً و الفقيه يعرفه مفصلاً فيكون معرفة الفقيه به أتم و إعجابه به يعرف علمه مجلاً و الفقيه يعرفه مفصلاً فيكون معرفة الفقيه به أتم و إعجابه به وحبّه له أشد فمن رأى تصنيف مصنّف فاستحسنه و عرف به فضله أحبّه لا محالة و وحبّه له ألله قلبه ، فإن رأى تصنيفاً آخر أحسن منه و أعجب تضاعف لا محالة حبّه و

 <sup>(</sup>۱) الواقعة : ۲۷ و ۸۹ .

مال إليه قلبه أكثر من ميله الأول لأنه تضاعفت معرفته بعلمه وكذلك يعتقد الرَّجل في الشاعر أنَّه حسن الشعر فيحبُّه ، فإذا سمع منغرائب شعره ما عظم فيه حذقه وصنعته اذراد به معرفة وازدادله حبًّا وكذاسائر الصناعات والفضائل فالعاميُّ قد يسمع أن فلاناً مصنف وأنه حسن التصنيف ولكن لايدري ما في التصنيف فيكون له معرفة مجملة و يكون له بحسبه ميل مجمل ، والبصير إذا فتش عن التصانيف و اطلع على ما فيها من العجائب تضاعف حبّه لا محالة لأنّ عجائب الصنعة و الشعر والتصنيف تدل على كمال صفات الفاعل والمصنف، والعالم بجملته صنعالله وتصنيفه و العامي يعلم ذلك و يعتقده ، وأمَّا البصير فا نَّـه يطالب تفصيل صنع الله تعالى فيه حتى يرى في البعوض مثلاً من عجائب صنعه وماينبهر به عقله ويتحيّن فيه لبّه فيزداد بسببه لامحالةعظمة الله وحلاله وكمال صفاته فيقلبه فيزداد له حبا فكلما ازدادعلى أعاجيب صنع الله اطلاعاً استدل به على عظمة الصانع وجلاله و ازداد به معرفة وله حبًّا و بحر هذه المعرفة أعني معرفة عجائب صنع الله لا ساحل له فلا جرم تفاوت أهل المعرفة في الحبِّ لا حصرله و منًّا يتفاوت بسببه الحبُّ أيضاً اختلاف الأسباب الخمسة الَّتي ذكرناها للحبِّ فإنَّ من يحبُّ الله مثلاً لكونه محسناً إليه و منعماً عليه ولم يحبُّه لذا تهضعفت محبِّته إذ تتغيَّر بتغيَّر الإحسان فلايكون حبَّه في حالة البلاء كحبيه في حالة الرَّجا، والنعماء ، وأمَّا من يحبُّه لذاته أولا نَّه مستحقُّ للحبِّ بسبب كماله وجماله و مجده و عظمته فا نَّه لا يتفاوت حبَّه بتفاوت الاحسان إليه فهذا و أمثاله هو سبب تفاوت الناس في المحبّة و النفاوت في المحبّة هو سبب النفاوت في سعادة الآخرة ولذلك قال تعالى: «وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً »(١).

\$ (بيان السبب في قصور افهام الخلق عن معرفة الله عز وجل)

إعلم أنَّ أظهر الموجودات و أجلاها هو الله عنَّ وجلَّ وكان هذا يقتضي أن يكون معرفته أوَّل المعارف و أسبقها إلى الأفهام وأسهلهاعلى العقول و ترى الأمر بالضدّمن ذلك فلابدًمن بيان السبب فيه ، وإنَّما قلنا: إنَّ أَظهر الموجودات وأجلاها

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢١ .

هو الله تعالى لمعنى لايفهمه إلَّا بمثال و هو أنَّا إذا رأينا إنساناً يكتب أويخيط مثلاً كان كونه حياً عندنا منأظهر الموجودات فحياته و علمه وقدرته و إرادته للكتابة و الخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة و الباطنة إذ صفاته الباطنة كشهوته و غضبه وحلمه و صحيته و مرضه وكل ذلك لا نعرفه و صفاته الظاهرة لانعرف بعضها وبعضها نشك فيه كمقدار طوله و اختلاف لون بشرته وغيردلك من صفاته أمّاحياته و قدرته و إرادته و علمه وكونه حيواناً فا نَّـه جليٌّ عندنا من غير أن يتعلَّق حسٌّ البصر بحياته و قدرته وإرادته فان هذه الصفات لاتحس بشي، من الحواس الخمس ثمُّ لايمكن أننعرف حياته وقدرته وإرادته إلَّا بخياطته وحركته فلو نظرنا إلى كلِّ ما في العالم سواه لم نعرفبه صفاته فما عليه إلّا دليلواحد وهو معذلك جلي واضح و وجود الله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كلٌّ ما نشاهده و ندركه بالحواس الظاهرة و الباطنة من حجر و مدر ونبات و شجر وحيوان وسما، و ما، و أرض و كوكب و بر" وبحر ونار وهوا. وجوهر وعرض ، بل أوَّل شاهد عليه أنفسنا و أجسامنا و أوصافنا و تقلُّب أحوالنا و تغيُّر قلوبنا و جميع أطوارنا في حركاتنا و سكناتنا و أشهر الأشياء فيعلمنا أنفسنا ، ثمَّ محسوساتنا بالحواسِّ الخمس ثمُّ مدركاتنا بالبصيرة والعقل وكل واحد من هذه المدركات لها مدرك واحد و شاهد واحد و دليل واحد ، وجميع ما في العالم شواهد ناطقة و أدلّة شاهدة بوجود خالقها ومدبس ها و مصرِّ فها ومحرِّ كها و دالَّة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته و الموجودات المدركة لا حصر لها ، فا ن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا و ليس يشهد له إلَّا شاهد واحدٌ و هو ما أحسسنا به من حركة يده فكيف لا يظهر عندنا من لا يتصوَّر في الوجود شي. داخل نفوسنا و خارجها إلّا و هو شاهد عليه و على عظمته و جلاله إذ كلَّ ذرُّة فا نتها تنادي بلسان حالها أنهليس وجودها بنفسها ولاحركتها بذاتها وأنهاتحتاج إلى موجد و محر لك لها يشهد بذلك أو لا تركيب أعضائنا و ائتلاف عظامنا و لحومنا و أعصابنا و منابت شعورنا و تشكّل أطرافنا و سائر أجزائنا الظاهرة و الباطنة فا نّـا نعلم أنها لم تأتلف بنفسها كما نعلم أن يدالكاتب لم تتحر لك بنفسها ولكن لممالميبق

في الوجود مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعر فالوجود. وعظم ظهوره فانبهرت العقول و دهشت عن إدراكه فاذن ماتقص عن فهمه عقولنا له سببان أحدهما خفاؤه في نفسه و غموضه و ذلك لا يخفي مثاله، و الآخرما يتناهى وضوحه وهذا كما أنَّ الخفَّاش يبص باللَّيل ولا يبص بالنهار لالخفاء النهار واستتاره ولكنَّ لشدَّة ظهوره فا نَّ بصر الخفَّاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرقت فتكون قو " قطهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إبصاره فلا يرى شيئاً إلَّا إذا امتزج الظلام بالصوء وضعف ظهوره فكذلك عقولنا ضعيفة وجال الحضرة الالهيتة في نهاية الاشراق والاستنارة وفي غايمة الاستغراق و الشمول حتّى لميشذ عن ظهوره ذرُّة من ملكوت السماوات و الأرض فصار ظهوره سبب خفائه ، فسبحان من احتجب با شراق نوده واختفى عن البصائر و الأبصار بظهوره ، ولا يتعجّب من اختفا ذلك بسبب الظهور فا نّ الأشياء تستبان بأضدادها . وما عمُّ وجوده حتّى أنّه لا ضدُّ له عسر إدراكه فلو اختلف الأشيا، فدل بعضها دون البعض أدركت التفرقةعلى قرب ولما اشتركت في الدُّ لالة على نسق واحد أشكل الأمر، و مثاله نورالشمس المشرق على الأرضفا نَّا نعلم أنَّه عرض من الأعراض يحدث في الأرض ويزول عند غيبة الشمس فلوكانت الشمس دائمة الا شراق لا غروب لها لكنًّا نظنٌّ أن لا هيئة في الأجسام إلَّا ألوانها و هي السواد والبياض وغيرهما ، فا نمّا لا نشاهد في الأسود إلّاالسواد و في الأبيض إلّا البياض فأمًّا الضوء فلاندركه وحده ولكن لمنَّا غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الحالتين فعلمنا أنَّ الأحسام كانتقد استضاءت بضوء واتتصفت بصفة فارقتها عند الغروب فعرفنا وجود النور بعدمه وماكنًّا نطَّلع عليه لولاً عدمه إلَّا بعس شديد ، وذلك المشاهدتنا الأحسام متشابهة غير مختلفة في الظلام و النور ، هذامعأن ال النور أظهر المحسوسات إذ به يدرك سائر المحسوسات فماهو ظاهر فينفسه وهومظهر لغيره ، انظر كيف تصوِّر استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان ضدٍّ ، ، فإنَّ الربُّ تعالى هو أظهر الا مور و به ظهرت الأشياء كلَّها ، و لو كان له عدم أو غيبة أو تغيُّس لانهدً ت السماوات و الأرض وبطل الملك و الملكوت و لأدركت به النفرقة بين

الحالتين، ولوكان بعض الأشياء موجوداً به و بعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدُّلالة ولكن دلالته عامَّة في الأشيا، على نسق واحدو وجوده دائم " في الأحوال يستحيل خلافه ، فلاجرم أورثت شدَّة الظهور خفاء ، فهذا هو السبب في قصور الأفهام، و أمَّا من قويت بصيرته ولم تضعف منَّته فا ننَّه في حال اعتدال أمره لا يرى إِلَّا الله ولا يعرف غيره و يعلم أنَّه ليس في الوجود إِلَّا الله و أفعاله ، وأفعالهأثر من آثار قدرته ، فهي تابعة له فلا جرم لا وجود لها بالحقيقة دونه و إنها الوجود الواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلما ، و من هذا حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلاويرى فيه الفاعل ويذهل عن الفعل من حيث إنه سما، وأرض وحيوان وشجر بلينظرفيه من حيث إنَّه صنع الواحد الحقِّ، فلا يكون نظره مجاوزاً إلى غيره ، كمن نظر في شعر إنسان أو خطّه أو تصنيفه و رأى آثاره من حيث إنّها آثاره لامن حيث إنَّه حبروعفص وزاج مرقوم على بياض، فالايكون قد نظر إلى غير المصنَّف، فكلُّ العالم تصنيف الله تعالى فمن نظر إليه من حيث إنَّه فعل الله وعرفه من حيث إِنَّه فعل الله و أحبَّه من حيث إِنَّه فعل الله لم يكن ناظراً إِلَّا في الله و لاعارفاً إِلَّا بالله ولا محبًّا إلَّا له ، و كان هو الموحَّد الحقِّ الَّذي لا يرى إلَّا الله بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث إنَّه عبد الله فهذا هو الَّذي يقال فيه إنَّه فني في التوحيد وأنه فني من نفسه وإليه الاشارة بقول من قال: كنَّا بنا ففنينا عنًّا فبقينا بلا نحن . فهذه المور معلومة عند ذوي البصائر أشكلت على ضعفا. الأفهام و إشكالها إمّا لضعف الأفهام أو لاشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أنَّ بيان ذلك لغيرهم ممَّا لا يعنيهم فهذاهو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى ، وانضمُّ إليه أنَّ المدركات كلَّما الَّتي هي شاهدة على الله إنَّما يدركها الإنسان في الصبي عند فقد العقل ثمَّ تبدوفيه غريزة العقل قليلاً و هو مستغرق الهمُّ بشهواته ، وقد أنس بمدركاته و محسوساته و ألفها فسقط وقعهاعن قليهبطول الانس ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيو اناغريبا أو نباتاً غريباً أو فعلاً من أفعال الله خارقاً للعادة عجيباً انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً فقال : سبحان الله ، وهو يرى طول النهار نفسه و أعضاء و سائر الحيوانات المألوفة و كلّهاشو اهد قاطعة ولا يحس بشهادتها لطول الأنس بها ، ولو فرض أكمه بلغ عاقلا ثم انقشعت غشارة عن عينه فامند بصره إلى السما، و الأرض و الأشجار و النبات و الحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة يخاف على عقله أن ينبهر لعظم تعجبهمن مشاهدة هذه العجائب على خالقها فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات هي التي سد ت على الخلق سبيل الاستضاءة بأنوا دا لمعرفة والسباحة في بحارها الواسعة ، فالناس في طلبهم معرفة الله تعالى كالمدهوش الذي يضرب به المثل إذكان دا كبالحماده وهو يطلب حاده و الجليات إذا صادت مطلوبة صادت معتاصة (١) فهذا سر هذا الأم فليتحقق ولذلك قيل:

فقد ظهرت فلا تخفى على أحد الله إلا على أكمه لا يعرف القمرا لكن بطنت بما أظهرت محتجباً الله وكيف يعرف من بالعرف قدسترا

**\$(بيان معنى الشوق الى الله عز وجل)\$** 

إعلم أن من أنكر حقيقة المحبّة لله تعالى فلابد وأن ينكر حقيقة الشوق إذ لا يتصور الشوق إلا إلى محبوب و نحن نثبت وجودالشوق إلى الله تعالى وكون العارف مضطرا إليه بطريق الاعتبار والنظر بأنوارالبصائر وبطريق الأخبار والآثار أما الاعتبار فيكفي في إثباته ما سبق في إثبات الحبّ وكل محبوب فهو مشتاق إليه في غيبته فا ن الحاصل الحاصر فلا يشتاق إليه ، فان الشوق طلب وتشوف إلى نيل أمر ، والموجود لا يطلب و لكن بيانه أن الشوق لا يتصور إلا إلى شيء أدرك من وجه ولم يدرك من وجه فأما ما لا يدرك أصلا فلا يشتاق إليه ، فمن لم يرشخصا ولم يسمع وصفه لا يتصور أن يشتاق إليه و ما أدرك بكماله لا يشتاق إليه ، وكمال الا دراك بالروقية فمن كان في مشاهدة محبوبه مداوماً للنظر إليه لا يتصور أن يكون له شوق ، و لكن الشوق إنسا يتعلق بما أدرك من وجه و لم يدرك من يكون له شوق ، و لكن الشوق إنسا يتعلق بما أدرك من وجه و لم يدرك من وجه و هو من وجهين : الأول هو أن يتضع الشيء اتنضاحاً من ولكنه يحتاج إلى استكمال ولا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات فمن غاب عنه معشوقه و بقي في قلبه استكمال ولا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات فمن غاب عنه معشوقه و بقي في قلبه استكمال ولا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات فمن غاب عنه معشوقه و بقي في قلبه استكمال ولا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات فمن غاب عنه معشوقه و بقي في قلبه استكمال ولا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات فمن غاب عنه معشوقه و بقي في قلبه استكمال ولا ينكشف إلا بمثال من المشاهدات فون غاب عنه معشوقه و بقي في قلبه و المناس المتاس يعتاس المتعاس الامرعليه اشتد وامتنع والتاث عليه عليه علي المواب.

خياله فيشتاق إلى استكمال خياله بالر ويقفلوا نمحى عنقلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم يتصوار أن يشتاق إليه ولورآه لم يتصور أن يشتاق إلى معرفته فيوقت الرُّؤية فمعنى شوقه تشوُّف نفسه إلى استكمال خياله ، ولذلك قديراه في ظلمة بحيث لا ينكشف له حقيقة صورته فيشتاق إلى استكمال دؤيته ، وتمام الانكشاف فيصورته با شراق الضوء عليه ، والثاني أن يرى وجه محبوبه ولايرى شعره ولاسائر محاسنه مثلاً ولا سائر أعضائه فيشتاق إلى رؤيته ولولم يرها قط ولم يثبت فينفسه خيال صادرعن الرُّؤية ولكنَّه يعلم أنَّ له عضواً وأعضا. جميلة و لم يدرك تفصيل جمالها بالرُّؤية فيشتاق إلى أن ينكشف له ما لم يره قط والوجهان جميعاً متصو ران فيحق الله بل هما لازمان بالضرورة لكلِّ العارفين فا إنَّ ما انتَّضح للعارفين من الا مور الإلهيَّة و إن كان في غاية الوضوح فكأنه من ورا، ستررقيق فلايكون متسفحاً غاية الاتسفاح بل يكون مشوباً بشوائب التخيلات فا ن الخيالات لا تفتر في هذا العالم عن التمثيل و المحاكاة لجميع المعلومات و هي مكدّرات للعارف و منغنّصات ، وكذلك ينضاف إليها شواغل الدُّنيا فا نَّماكمال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراق التجلِّي ولايكون ذلك إلَّا في الآخرة وذلك بالضرورة يوجب الشوق فا ننَّه منتهى محبوب العارفين فهذا هو أحد نوعي الشوق و هو استكمال الوضوح فيما اتتضح اتتضاحاً مّا ، الثاني أنَّ الا مور الا لهيئة لانهاية لها و إنها ينكشف لكلٌّ عبد من العباد بعضها و تبقى أمور لانهاية لها غامضة ، و العارف يعلم وجودها و كونها معلومة لله ويعلم أنَّ ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مميّا حضر فلايزال متشوِّ فأ إلى أن يحصل له أصل المعرفة فيما لم يحصل له تميًّا بقي من المعلومات الَّتي لم يعرفها أصلاً لا معرفة واضحة و لا معرفة غامضة و الشوق الأوَّل ينتهي في الدَّار الآخرة بالمعنى الَّذي يسمَّى رؤية و لقا. و مشاهدة ولا يتصو رأن يسكن في الد نيا و قدكان إبر اهيم بن أدهم من المشتاقين فقال: قلت ذات يوم: يارب إن أعطيت أحداً من المحبين لك ما يسكن به قلبه قبل لقائك فأعطني ذلك فقد أضر بي القلق ، قال : فرأيت في النوم كأنَّه أوقفني بين يديه وقال: يا إبراهيم أما استحييت منَّى أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل

لقائى و هل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه ، فقلت : يا ربِّ تهت في حبَّك فلم أدر ما أقول فاغفر لي وعلمني ما أقول فقال: قل: «اللَّهِمُّ رضَّني بقضائك وصبّرني على بلائك و أوزعني شكر نعمائك» فا ذن هذا الشوق يسكن في الآخرة ، و أمَّا الشوق الثاني فيشبه أن لا يكون له نهاية في الدُّنيا و لا في الآخرة إذ نهايته أن ينكشف للعبد في الآخرة من جلال الله وصفاته وأحكامه وأفعاله ما هو معلوم لله و هو محال لأنَّ ذلك لانهاية له ولايزال العبد عالماً بأنه بقي من الجمال والجلالمالم يتضّح لهفلايسكن قط شوقه لاسيما من يرى فوق درجته درجات كثيرة لأنه يتشو ف إلى استكمال الوضوح مع حصول أصل الوصال فهو يجد لذلك شوقاً لذيذاً لا يظهر فيه ألم و لا يبعد أن تكون ألطاف الكشف و النظر متوالية إلى غير نهاية فلايزال النعيم واللَّذة متزايداً أبد الآباد و يكون لذَّة ما يتجدُّد من لطائف النعيم شاغلة عن الإحساس بالشوق إلى مالم يحصل و هذا بشرط أن يمكن حصول الكشف فيما لم يحصل فيه كشف في الدُّنيا أصلا ً فا نَّ ذلك غير مبذول فيكون النعيم واقفاً على حدٌّ لاينضاعف ولكن يكون مستمرًا على الدُّوام وقوله تعالى : دنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربينا أتمم لنا نورنا »(١) محتمل لهذا المعنى وهو أن ينعم عليه با تمام النور مهما تزوُّد من الدُّنيا أصل النور، و يحتمل أن يكون المراد به إتمام النور في عين ما استنار في الآخرة استنارة محتاجة إلى زيادة الاستكمال و الإشراق ليكون هذا هو المرادبتمامه، وقوله تعالى: «انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورا، كم فالتمسوا نورآ، (٢) يدل على أن الأنوار لابد أن يتزود أصلها في الدنيا ثم يزداد في الآخرة إشراقاً ، فأمَّا أن يتجدُّ د نور يتلاُّ لا فلا و الحكم في هذا برجم الظنون مخطر ، ولم ينكشف لنا بعد فيه ما يوثق به فنسأل الله تعالى أن يزيدنا علماً ورشداً ويريناالحقُّ حقيًّا فهذا القدر من أنوار البصائر كاشف لحقائق الشوق و معانيه .

حق فهذا العدر من الوار البعدال على المن أن تحصى فمنها ما اشتهر من دعا، وأمّا شواهد الأخبار والآثار فهي أكثر من أن تحصى فمنها ما اشتهر من دعا، رسول الله والمناف الرّضا بعد القضاء، وبردالعيش رسول الله والمناف الرّضا بعد القضاء، وبردالعيش

 <sup>(</sup>۲) الحديد : ۳٪ ،

<sup>(</sup>١) التحريم: ٨.

ج ۸

بعد الموت ، ولذَّة النظر إلى وجهك الكريم ، و شوقاً إلى لقائك » (١) و قد قال أبو الدُّردا، لكعب الأحبار: أخبرني عنأخص مله في التوراة فقال: يقول اللهعز الله عن الماد الله عن الله ع وجلُّ : طال شوق الأبرار إلى لقائي و أنا إلى لقائهم لأشدُّ شوقاً. قال : و مكتوب إلى جانبها من طلبني وجدني و من طلب غيري لم يجدني ، فقال أبوالدُّردا. : أشهد أنَّى لسمعت رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهِ يقول هذا . و في أخبار داود عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّ اللهُ عزَّ وجلَّ قال : ياداود أبلغ أهلأدضي أنّي حبيب لن أحبتني ، وجليسلن جالسني ، ومونس لمنأنس بذكري ، وصاحب لمن صاحبني ، ومختار لمن اختارني ، ومطيع لمن أطاعني، ما أحبُّني عبد أعلم ذلك يقيناً منقلبه إلَّا قبلته لنفسي و أحببته حبًّا لايتقدُّ مهأحدٌ من خلقي ، من طلبني بالحق وجدني ، و من طلب غيري لم يجدني ، فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلمُّوا إلى كرامتي ومصاحبتي و مجالستي و ائنسوابي أوانسكم و أسارع إلى محبتكم فانتي خلقت طينة أحبائي منطينة إبراهيم خليلي من موسى كليمي (٢) و على صفيتي ، إنّي خلقت قلوب المشتاقين من نوري و نعمتها بجلالي، و روي عن بعض السلف إن الله عن وجل أوحى إلى بعض الصدِّيقين أنَّ لي عباداًمن عبادي يحبُّ ونني وأحبُّهم ويشتاقون إليَّ وأشتاق إليهم ويذكرونني و أذكرهم وينظرون إليُّ وأنظر إليهم ، فا ن حذوت طريقهم أحببتك و إن عدلت عنهم مقتلك ، قال : يا ربِّ و ما علامتهم ؟ قال عن و جلُّ : يراعون الظلال بالنَّمهار كما يراعي الرَّاعي الشفيق غنمه و يحنُّون إلى غروب الشمس كما يحنُّ الطير إلى أوكارها عند الغروب، فإذا جنّهم اللّيل و اختلط الظلام و فرشت الفرش و نصبت الأسترة وخلاكل حبيب بحبيبه نصبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجوني بكلامي وتملَّقوني با نعامي ، فبين صارخ وباك و متأوِّه و شاك ، وبين قائم وقاعد ، و بين راكع وساجد ، بعيني ما يتحمسلون من أجلي ، وبسمعي ما يشتكون منحبسي،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك ج ١ص ٢٤٥ في دعاء من حديث عمار بن ياسر .. رحمه الله .. .

<sup>(</sup>٢) في بمض النسخ [تجيي] .

أوَّل ماا عطيهم ثلاث أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عنَّي كما أخبر عنهم، و الثانية لو كانت السماوات والأرض و ما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم، و الثالثة أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه يعلم أحدُّما أريد أن أعطيه ؟

و في أخبار داود ﷺ إنَّ الله عزَّ وجلَّ أوحى إليه: يا داود إلى كم تذكر الجنَّة ولا تسألني الشوق إليَّ قال : يا ربِّ من المشتاقون إليك ؟ قال : إنَّ المشتاقين إِلَى الَّذين صَفَّيتُهم من كُلِّ كَدر و أُنبهتهم بالحذر و خرقت من قلوبهم إِليَّ خرقاً ينظرون إلي ، وإنسي لأحمل قلوبهم بيدي فأضعها على سمائي ثم أدعونجبا. ملائكني فا ذا اجتمعوا سجدوا ليفأقول: إنَّى لمأجمعكم لنسجدوا ليولكن دعوتكم لأعرض عليكم قلوب المشتاقين إليُّ و ا'باهي بكم أهل الشوق إليَّ ، وإن قلوبهم لتضي. في سمائي الملائكتي كما تضيء الشمس لأهل الأرض ، يا داود إنّي خلقت قلوب المشتاقين من رضواني و نعمتها بنور وجهي واتخذتهم لنفسي محدٍّ ثين و جعلت أبدانهم موضع نظري إلى الأرض و قطعت من قلوبهم طريقاً ينظرون بهإليٌّ يزدادون في كلِّ يوم شوقاً ، قال داود : يا ربِّ أُرني أهل محبِّتك ، فقال : يا داود ائت حبل لبنان فا ن فيه أربعة عشر نفساً فيهم شبّان وفيهم كهول وفيهم مشايخ فا ذا أتيتهم فأقرئهم منّي السلاموقل لهم : إنَّ ربَّكم يقرئكم السلام و يقول لكم : ألا تسألوني حاجة فا نَّكُم أحبًّا ئي و أصفيائي و أوليائي، أفرح لفرحكم و السارع إلى محبَّتكم فأتاهم داود فوجدهم عند عين من العيون يتفكّرون في عظمة الله تعالى وملكوته فلمّا نظروا إلى داود نهضوا ليتفر قوا عنه فقال لهم داود : إنّي رسول الله إليكم جئتكم لا بلّغكم رسالة ربُّكُم فأقبلوا نحوه وألقوا أسماعهم نحو قوله، وألقوا أبصارهم إلىالأرض، فقال داود : إنّي رسولالله إليكم وهو يقرئكم السلام ويقول لكم: ألا تسألوني حاجة ألا تنادوني فأسمع صوتكم وكلامكم فانتكم أحبّائي وأصفيائي وأوليائي أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبِّتكم وأنظر إليكم في كلِّ ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرُّ فيقة ، قال : فجرت الدُّموع على خدودهم ، فقال شيخهم : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنوعبيدك فاغفر لنا ماقطع قلوبنا عن ذكرك فيما مضىمن عمرنا ، و قال

الآخر استحانك ستحانك نحن عبيدك وبنوعبيدك فامنن علينا بحسن النظر فيما بيننا وبينك ، وقال الآخر: سبحانك سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنوعبيدك أفنجتر. على الدُّعا، و قد علمت أنَّه لا حاجة لنا في شي، من أُمورنا فأدم لنا لزوم الطريق إليك و أتمم بذلك المنَّة علينًا ، و قال الآخر : نحن مقصَّرون في طلب رضاك فأعنًّا عليه بجودك ، و قال الآخر : ألا من نطفة خلقتنا ومننت علينا بالنفكُّر في عظمتك أفيجتر، على الكلام من هو مشتغل بعظمتك متفكّر في جلالك وطلبتنا الدُّنو من نورك ، و قال الآخر : كلُّت ألسنتنا عن دعائك لعظم شأنك وقربك من أوليائك وكثرةمننك على أهل محبِّتك ، وقال الآخر : أنت هديت قلوبنا لذكرك و فرغتنا للا شتغال بك فاغفر لنا تقصيرنا في شكرك ، و قال الآخر : قد عرفت حاجتنا إنَّما هي النظر إلى وجهك . وقال الآخر : كيف يجتر العبد على سيده فإذا أمرتنا بالدّعا. بجودك فهب لنا نوراً نهتدي به في الظلمات بن أطباق السماوات ، وقال الآخر : ندعوك أن تقبل علينا و تديمه علينا ، وقال الآخر: نسألك تمام نعمتك فيما وهبتلنا وتفضّلت به علينا ، وقال الآخر : لاحاجة لنا في شي، من خلقك فامنن علينا بالنظر إلى جمال وجهك . و قال الآخر : أسألك من بينهم أن تعمى عيني عن النظر إلى الد نيا وأهلها وقلبي عن الاشتغال بالآخرة ، وقال الآخر : قد عرفنا أنَّك تباركت و تعاليت تحبُّ أوليا الله فامنن علينا باشتغال القلب بك عن كلِّ شي دونك ، فأوحى الله تعالى إلى داود قل لهم : قد سمعت كلامكم وأجبتكم إلى ما أحببتم فليفارق كل واحد منكم صاحبه و ليتخذ لنفسه سرباً فاني كاشف الحجاب فيما بيني و بينكم حتى تنظروا إلىنوريوجلالي ، فقال داود : يا ربٌّ بمنالوا منك هذا ؟ قال بحسن الظنِّ و الكفِّ عن الدُّ نيا وأهلها و الخلوات بي و مناجاتهم لي ، و إنَّ هذا منزل لايناله إِلَّا مِن رَفْضَ الدُّ نَيَا وَ أَهُلُمَا وَلَمْ يَشْتَعُلُ بَشِي. مِن ذَكَرِهَا وَ فَرَغَ قَلْمِهُ لي وَ احتارني على جميع خلقي ، فعند ذلك أعطف عليه فأفرغ نفسه له وأكشف الحجاب فيمابيني وبينه حتَّى ينظر إليَّ نظر الناذار بعينه إلى الشي، و اربيه كرامتي في كلِّ ساعة و ا 'قر به من نور وجهي ، إن مرض مراضته كما تمر من الوالدة ا نفيقة ولدها و إن عطش أرويته و أذقته طعم ذكري فا ذا فعلت ذلك به يا داود عزفت نفسه عن الدنيا وأهلها و لم الحبيبها إليه لئلا تصدره عن الاشتغال بي يستعجلني بالقدوم على وأنا أكره من أميته لأنه موضع نظري من بين خلقي لا يري غيري و لا أدى غيره فلو رأيته يا داود و قد ذابت نفسه ونحل جسمه وتهشمت أعضاؤه وانخلع قلبه إذا سمع بذكري أباهي به ملائكتي وأهل سماواتي تزداد خوفاً وعبادة ، و عزاتي و جلالي يا داودلا قعدنه في الفردوس و لأشفين صدره من النظر إلى حتى يرضى وفوق الرضا.

وفي أخبارداود أيضاً قل لعبادي المتوجبين إلي بمحببين عماض كم إذا احتجبتم عن خلقي إذ رفعت الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظر واإلي بعيون قلوبكم، وما ضر كم ما زويت عنكم من الد نيا إذ بسطت ديني لكم، و ماض كم مسخطة الخلق

إذا التمستم رضاي.

و في أخبار داود إن الله تعالى أوحى إليه: يا داود أنتك تزعم أنتك تحبني فا ن كنت تحبني فأخرج حب الد نيا عن قلبك فا ن حبتي وحبها لا يجنمعان في قلب ، ياداود خالص محبتي مخالصة و خالط أهل الد نيا مخالطة و دينك فقلدنيه ولا تقلّد دينك الرّ جال أه الما استبان لك ممايوا فق محبتي فتمسلك به وأمّاما أشكل عليك فقلّدنيه حقّا علي أن أتولّي سياستك و تقويمك و أكون قائدك و دليلك ، أعطيك من غير أن تسألني و أعينك على الشدائد فا نتي قد آليت على نفسي ألّا أثيب إلا عبداً هرب عن طلبته و إدادته و ألقى نفسه بين يدي فا ننه لا غنى به عني فا ذا كنت كذلك نزعت الوحشة والذلة عنك و أسكنت الأنس و الحلاوة قلبك فا نتي قد حلفت على نفسي أنته لا يطمئن عبد لي إلى نفسه ينظر إلى فعالها إلّا و كلته إليها أضف الأشياء إلي الاتضاد عملك فتكون متعنياً ولا ينتفع بكمن يصحبك ولا تحد لمعرفتي حدًا، ثم أعلم بني إسرائيل أنه ليس بيني وبين أحد من خلقي نسب فلتعظم رغبتهم و إدادتهم عندي بني إسرائيل أنه ليس بيني وبين أحد من خلقي نسب فلتعظم رغبتهم و إدادتهم عندي البيح لهم مالا عين رأت و لا ادن سمعت و لاخطر على قلب بشر ، ضعني بين عينيك وانظر إلي "ببصر قلبك و لا تنظر بعينك الذي في رأسك إلى الذين حجبت عقولهم وانظر إلي "ببصر قلبك و لا تنظر بعينك الذي في رأسك إلى الذين حجبت عقولهم

عنّي فامزجوها و سمحت بانقطاع ثوابي عنها فأينّي حلفت بعزّتي وجلالي لا أبيح ثوابي لعبد دخل في طاعتي للتجربة و التسويف تواضع لمن تعلُّمه و لا تطاول على المريدين فلو علم أهل محبّتي منزلة المريدين عندي لكانوا لهم أرضاً يمشون عليها ، يا داود لأن تخرج مريداً من سكرة هو فيها تستنقذه فأكتبك عندي جهبذاً و من كتبته جهبذاً لا يكون عليه وحشة ولافاقة إلى المخلوقين ، يا داود تمسلك بكلامي و خذ من نفسك لنفسك ولا تؤمنن منها فتحجب عن محبستي لاتؤيس عبادي من حمتي أقطع شهوتك لي فا نتما أبحت الشهوات لضعفة خلقي ، ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات فا نتها تنقصحلاوة مناجاتي و إنَّما عقوبة الأقويا، عندي فيموضع التناول أدنى ما يصل إليهم أن أحجب قلوبهم عنَّي فا ننَّي لم أرض الدُّ نيا لحبيبي و نزهته عنها ، يا داود لا تجعل بيني و بينك عالماً يحجبك بسكره عن محبّتي أولئك قطّاع الطريق على عبادي المريدين، استعن على ترك الشهوات با دمان الصوم وإيّاك والنجر بة في الإ فطار فا نتي يعجبني من الصوم إدمانه ، يا داودتحبّب إليّ بمعاداة نفسك بمنعها الشهوات أنظر إليك وترى الحجببيني وبينكم فوعة إنما أداريك مداراة لتقوى على ثوابي إذا مننتبه عليك و إنسي أخفيه عنك وأنت متمسَّك بطاعتي. وأوحى الله إلى داود يا داود لو يعلم المدبرون عنِّي كيف انتظاري لهم و رفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقاً إلي و تقطُّعت أوصالهم من محبَّتي ، ياداود هذه إدادتي في المدبرين عنَّي فكيف إرادتي في المقبلين عليٌّ ، يا داود أحوج ما يكون العبد إليٌّ إذا استغنى عنَّى و أرحم ما أكون بعبدي إذا أدبر عنِّي وأجلُّ ما يكون عبدي إذا رجع إلى . فهذه الأخبار و نظائرها ممّا لايحصى تدلُّ على إثبات المحبّة و الشوق والا'نس و أمَّا تحقيق معناها فينكشف بما سبق .

 في ميعاد ربّه بقوله: « و عجلت إليك ربّ لنرضى» (١) وفسر النبي والهنائية عن حاله أنّه ما أكلولا شرب ولا نام ولا اشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه و مجيئه أدبعين يوماً شوقاً إلى ربّه ، فا ذا دخلت ميدان الشوق فكبر على نفسك ومرادك من الدّنيا ودع المألوفات و احرم عن سوى مشوق قك ، ولب بين حياتك و موتك لبيك اللّهم لبيك وأعظم الله تعالى أجرك ، و مثل المشتاق مثل الغريق ليس له همة إلّا خلاصه و قد نسي كل شي، دونه (٢).

#### الله عز وجل للعبد ومعناها) الله عز وجل المعبد ومعناها)

إعلم أن شواهد القرآن منظاهر على أن الله عن وجل يحب عبده فلابد من معرفة معناه ولنقد م الشواهد على محبته و قد قال تعالى: « يحبهم و يحبونه » (٢) وقال : «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً » (٤) وقد قال تعالى: «إن الله يحب الذو يعب المتطهرين » (٥) ولذلك رد سبحانه و تعالى على من ادعى أنه حبيب الله فقال : «قل فلم يعذبكم بذنوبكم » (١).

و قد روي عن النبي تَالَّثُ عَلَى أَنَّهُ قال: « إذا أحب الله عبداً لم يضر « ذنب ، و التائب من الذ نب كمن لا ذنب له ، ثم تلا : إن الله يحب التوابين » (٢) ومعناه أنه إذا أحب عن الذ نب عليه قبل الموت فلم تضر « الذنوب الماضية و إن كثرت كما لا يضر الكفر الماضي بعد الاسلام و قد اشترط الله للمحبة غفران الذناب فقال : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم \* (٨).

و قال رسول الله وَ الله عليه : « إِنَّ الله يعطي الدُّ نيا من يحبُّ ومن لا يحبُ ولا يعطي

<sup>(</sup>٣) الماعدة ٥٩ . (٤) المبك : ٤

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٢٢ . (٣) المائدة : ٢١ .

<sup>(</sup>۷) رواه صاحب الفردوس و لم يخرجه ولده في مسنده كما في المغني و روى

ابن ماجه شطره الثاني من حديث ابن مسعود وقد تقدم .

<sup>(</sup>٨) آل عمران: ٢٩ .

الإيمان إلا من يحب ، (١).

و قال رَاللَّهُ عَلَى عَمَا تُواضَع لله رفعه الله و من تكبّر وضعه الله و من أكثرذكر الله أحدّه الله » (٢) .

و قال عَلَيْكُ إخباراً عن ربُّه و لايزال العبد يتقرُّب إلى بالنوافل حتى أحبُّه فا ذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به \_ الحديث » (٢). وقال زيد بن أسلم: إن " الله ليحبُّ العبد حتَّى يبلغ من حبَّه له أن يقول: إعمل ما شئت فقد غفرت لك، وما ورد من ألفاظ المحبِّة خارج عن الحصر و قد ذكرناأن محبَّة العبد للله عزَّوجلَّ حقيقة و ليست بمجاز إذ المحبّة في وضع اللّسان عبارة عن الميل إلى الشي، الموافق و العشق عبارة عن الميل المفرط الغالب ، وقد بيِّنيًّا أنَّ الاحسان موافق للنَّفس و الجمال موافق أيضاً و إنَّ الجمال والا حسان تارة يدرك بالبصر وتارة بالبصيرة ، و الحبُّ يتبع كلُّ واحد منهمافلا يختص بالبصر ، فأمَّاحبُ الله تعالى للعبد فلاتدرك حقيقته بعقولنا و أفهامنا أصلاً فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلاً ، بل الأسامي كُلُّهَا إِذَا الْطَلَقْتُ عَلَى اللهُ تَعَالَى وَعَلَى غَيْرِ اللهُ لَمْ تَنْطَلَقَ بِمَعْنَى وَاحْدَ عَلَيْهُمَا أَصَلاًّ حَدَّى أن اسم الوجود الذي هو أعم الأسما. اشتراكاً لا يشمل الخالق و الخلق على وجه واحد بلكلٌ ماسوى الله تعالى فوجوده مستفاد من وجودالله فالوجود التابع لايكون مساوياً للوجود المتبوع، وإنَّما الاستوا. في إطلاق الاسم نظيره اشتر اك الفرس والشجر في اسم الجسم إذ معنى الجسم و حقيقته متشابه فيهما من غير استحقاق أحدهما لأن يكون فيه أصلاً، فليست الجسميّة لأحدهما مستفادة من الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله عز وجل ولالخلقه وهذا التباعد فيسائر الأسامي أظهر كالعلم والإرادة والقدرة وغير هافكل ذلك لايشبه فيه الخلق الخالق فان الخالق في ذاته وفي حميع صفاته منز ه مقد سعن مشابهة مخلوق ما من دروة العرش إلى منتهى الفرش ، و واضع اللغة

<sup>(</sup>١) أخرجه العاكم في المستدرك ج١ ص ٣٣ و ج ٤ ص ١٦٥ وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه وقد تقدم.

 <sup>(</sup>٣) تقدم كراراً عن الكانى والبخارى ومسلم وغيرهم .

إنها وضع هذه الأسامي أوالاً للخلق فإن الخلق أسبق إلى العقول و الأفهام من الخالق وكان استعمالها في حقِّ الخالق بطريق الاستعارة و التجواز والنقل ، والمحمَّة في وضع اللَّسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم و هذا إنَّما ينصوُّر في نفس ناقصة فانها ما يوافقها و يستفيد بنيله كمالاً فتستلذ بنيله وهذا محال على الله عز و جِلٌّ ، فا بنُّ كلُّ كمال وجمال وبها، و جلال ممكن من الا لهيَّة فهو حاضرٌ وحاصلٌ و واجب الحصول أبداً وأزلا ولايتصوار تجداده ولا زواله فلايكون له إلى غيره نظر ال من حبيث أنه غيره بل نظره إلى ذاته وإلى أفعاله فقط و ليس في الوجود إلَّا ذاته و أفعاله ، ولذلك قال شيخ أبو سعيد الميهني - رحمه الله - لما قرى، عليه قوله تعالى : « يحبُّهم و يحبُّونه » فقال: بحقّ يحبُّهم فا نَّه ليس يحبُّ إِلَّا نفسه على معنى أنَّه الكلُّ وأن ليس في الوجود غيره فمن لا يحبُّ إلَّا نفسه وأفعال نفسه وتصانيف نفسه فلا يجاوز حبَّه ذاته وتوابع ذاته من حيث هي متعلَّقة بذاته ، فهو إدن لا يحبُّ إلَّا نفسه و ما ورد من الألفاظ فيحبُّ لعباده فهو مأوَّل فيرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وإلى تمكينه إيّاه من القرب منه و إلى إرادته ذلك به في الأزل و إلى تطهير باطنه من حلول الغيربه و إلى تفريغه وتحليته عن علائق وعوائق تحول بينه و بين مولاء حتَّى لا يسمع إلاَّ بالحقِّ و من الحقِّ و لا يبصر إلَّا به و لا ينطق إلَّا به كما قال والمُقالِد حكاية عن ربَّه سبحابه «لايزال العبد يتقرَّب إلى بالنوافل حتى الحبية فا ذا أحببته كنت سمعه - الحديث » فحبه لمن أحبيه أذلي مهما أضيف إليه الا رادة الأزليّة الّذي اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق القرب إذا أضيف إلى فعله الذي ينكشف به الحجاب عن قلب عبده فهو حادث يحدث بحدوث السبب المقتضى له كما قال تعالى: « لا يزال العبد يتقرُّب إلى النوافل حتى الحبيه » فيكون تقرُّ به بالنوافل سبباً لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبه وحصوله في درجة القرب من ربية وكل ذلك فضل الله عن وجل ولطفه به فهو معنى محبيته ولا يفهم هذا إِلَّا بِمِثَال ، وهو أَنَّ الملك قد يقرِّب عبده من نفسه ويأذن له في كلِّ وقت في حضور بساطه لميل الملك إليه إمّا لينتصر بقوَّته أو لتستريح بمشاهدته أو ليستشيره في رأيه

أو ليهي م له أسباب شرابه وطعامه فيقال : إنَّ الملك يحبُّه ويكون معناه ميله إليه لما فيه من المعنى الموافق الملائم له وقد يقر"ب عبداً ولايمنعه من الدُّخول عليه لاللانتفاع به ولاللاستنجادبه بل لكون العبدفي نفسه موصوفاً بالأخلاق الرسية والخصال الحميدة وما يليق به أن يكون قريباً من حضرة الملك وافر الحظ من قربه منه أنَّ الملك لاغرض له فيه أصلاً فا ذا رفع الملك الحجاب بينه وبينه يقال قدأحبَّه ، وإذا اكتسب من الخصال المحمودة ما اقتضى دفع الحجاب يقال قد توصّل إليه وحبّب نفسه إلى الملك فحب الله للعبد إنها يكون بالمعنى الثاني لابالمعني الأول وإنها يصح تمثيله بالمعنى الثاني بشرط أن لايسبق إلى فهم عبد دخول تغيّر عليه عند تجدّد القرب فإن الحبيب هو القريب من الله تعالى والقرب من الله تعالى في البعد من صفات البهائم والسباع والشياطين والتخلُّق بمكارم الأخلاق الَّذي هي الأخلاق الإلهيَّة فهوقريب بالصفة لابالمكان ، ومن لم يكن قريباً فصارقريباً فقد تغيّر فربما يظن بهذا أن القرب لآل تجدُّ د فقد تغيُّر وصف العبد والرُّبِّ جميعاً إذ صار قريباً بعد أن لم يكن و هو محال في حقّ الله إذ التغيّر عليه محال بلايز ال في نعوت الكمال والجمال على ماكان عليه في أزل الآزال ولا ينكشف هذا إلابمثال في القرب بين الأشخاص فا ن الشخصين قد يتقاربان بتحر كهما جميعاً وقد يكون أحدهما ثابتاً فيتحر ك الآخر فيحصل القرب بتغير في أحدهما من غير تغير في الآخر بل القرب في الصفات أيضاً كذلك فا ن التلميذ يطلب القرب من درجة ا ستاده في كمال العلم وجماله والاستاد واقف في كمال علمه غير متحر "ك بالنزول إلى درجة تلميذه والتلميذ متحر "ك مترق من حضيض الجهل إلى يفاع العلم فلايزال دائباً في التغيروالترقي إلى أن يقرب منا ستاده والأستاد ثابت غيرمتغيد فكذلك ينبغي أنيفهم ترقي العبدفي درجات القرب فكلماصار أكمل صفة وأتم علماً وإحاطة بحقائق الأموروأثبت قو"ة في قهر الشياطين وقمع الشهوات وأظهر نزاهة عن الرَّذايل صارأ قرب من درجة الكمال ومنتهى الكمال الله تعالى وقرب كلِّ واحد من الله تعالى بقدر كماله ، نعم قديقدر التلميذ على القرب من الأستاد وعلى مساواته وعلى مجاورتهودلك فيحقّ الله تعالى محال فا نماله الكماله وسلوك العبد فيدرجات

الكمال متناه ولا ينتهي إلَّا إلى حدّ محدود فلا مطمع له في المساواة ثمُّ درجات القرب تتفاوت تفاوتاً لا نهاية له أصلاً لأجل انتفاء النهاية عن ذلك الكمال فإذن محبِّة الله للعبد تقريبه من نفسه بدفع الشُّواغل والمعاصي عنه ، و تطهير باطنه من كدورات الدنيا ، ورفع الحجاب عنقلبه حتّى يشاهده كأنَّه يراه بقلبه ، وأمَّا عبَّة العبد لله تعالى فهوميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه فاقد له فلا جرم يشناق إلى مافاته وإذا أدرك منه شيئاً يلتنا به ، والشوق و المحبّة بهذا المعنى محال على الله تعالى .

فا ن قلت فمحبّة الله تعالى للعبد أمر ملتبس فبم يعرف العبد أنّه حبيب الله فأقول: يستدلُّ عليه بعلاماته وقد قال عَليَّكُ : «إذا أحبُّ الله تعالى عبداً ابتلاه فا نأحبُّه الحبُّ البالغاقتناه ، قيل : وما اقتناؤه ؟ قال : لم يترك له مالاً ولا أهلاً "(١) فعلامة محمية الله تعالى للعبدأن يوحشه من غيره ويحول بينه وبين غيره ، وقيل لعيسي عَلَيْكُم: ألاتشتري حماراً فتركبه ؟ فقال : أنا أعز على الله تعالى من أن يشغلني عن نفسه بحمار، وفي الخبر « إذا أحبُّ الله عبداً ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه (٢) » وقال بعض العلماء: إذا رأيتك تحبُّه ورأيته يبتليك فاعلم أنَّه يريدأن يصافيك ، وقال بعض المريدين لا ستاذه : قد طولعت بشيء من المحبّة فقال : يا بني هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرت عليه إيّاه ؟ قال : لا قال : فلاتطمع في المحبّة فإنّه لا يعطيها عبداً حتى يبلوه ، وقال عَلَيْكُ : «إذا أحبُّ الله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه »  $^{(7)}$  . وقال : ﴿إِذَا أَرَادَاللهُ بَعْبُدُ خَيْرًا بِصَرَّهُ بَعْيُوبُ نَفْسُهُ  $^{(8)}$  وأخص علاماته حبِّه الله فا ن ذلك يدل على حبِّ الله عن وجلله ، وأمَّا الفعل الدال على كونه محبوباً فهو أن يتولَّى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سرَّه وجهره ، فيكون هوالمشير عليه ، والمدبِّر

<sup>(</sup>١) تقدم عن الطبراني منحديث أبي عتبة الخولاني .

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أبي طالب المنالج ولم يخرجه و لده في مسنده .

<sup>(</sup>٣) ذكره صاحب الفردوس من حديث المسلمة بسند ضعيف كما في الجامعاالصغير.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهةي في الشعب من حديثأنس عن محمد بن كعب مرسلا .

لأمره ، والمزين لأخلاقه ، والمستعمل لجوارحه والمسدِّد لظاهره وباطنه ، والجاعل لهمومه هماً واحداً ، والمبغض للدُّنيافي قلبه ، والموحش له من غيره ، والمونس له بلذَّة المناجاة في خلواته ، والكاشف له عن الحجب بينه وبين معرفنه ، فهذا وأمثاله هي علامة حبَّ الله تعالى فا نها أيضاً علامات علامة عرَّوجل لعبد ، ولنذكر الآن علامة محبَّة الله تعالى فا نها أيضاً علامات حبِّ الله عرَّوجل لعبد .

### عير (التول في علامات محبة العبداله عزوجل ) الله

إعلمأن المحبّة يد عيها كل أحد وما أسهل الد عوى و ما أعز المعنى فلاينبغي أن يغتر الا نسان بتلبيس الشيطان و خدع النفس مهما اد عت محبّة الله عز و جل مالم يمتحنها بالعلامات ولم يطالبها بالبراهين و الأدلة و المحبّة شجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء و ثمارها تظهر على القلب و اللّسان و الجوارح وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبّة دلالة الدّخان على النار ودلالة الثمار على الأشجار، فهي كثيرة فمنها حب لقاء الحبيب بطريق الكشف و المشاهدة في الثمار على الأشجار، ولا يتصو رأن يحب القلب محبوبا إلّا ويحب مشاهدته ولقاءه، و إذا علم أنّه لا وصول إلّا بالارتحال من الدّنيا بالموت فينبغي أن يكون محبّاً للموت غير فار من المحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر محبوبه ليتنعتم بمشاهدته و الموت مغتاح اللّقاء و باب الدّخول إلى المشاهدة ، قال علي الله لقاءه » (١).

فان قلت : فمن لا يحبّ الموت فهل يتصور أن يكون محبّاً لله ، فأقول : كراهة اللوت قد تكون لحبّ الله نيا و التأسّف على فراق الأهل والمال و الولد و هذا يناني كمال حبّ الله تعالى لأن الحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب ولكن لا يبعد أن يكون له مع حبّ الأهل و الولد شائبة من حبّ الله تعالى ضعيفة فا ن الناس متفاوتون في الحبّ فمنهم من لا يحب الله بكل قلبه فيحبّه و يحبغيره

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة راجع صحيح البخارى ج ٨ ص١٣٢٠.

أيضاً فلا جرم يكون فرحه بلقاء الله عند القدوم عليه على قدر حبّه و عذابه بفراق الد نيا عند الموت على قدرحبّه لها .

و أمّا السبب الثاني للكراهة فهو أن يكون العبد في ابتداء مقام المحبّة فليس يكره الموت و إنّما يكره عجلته قبل أن يستعد للقاء الله فذلك لايدل على ضعف الحبّ و هو كالمحبّ الذي وصل إليه الخبر بقدوم حبيبه عليه فأحب أن يتأخّر قدومه ساعة لعمارة داره و تهيئة أسبابها فيلقاه كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوائق فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال الحبّ أصلا وعلامته الحد في العمل و استغراق الهم في الاستعداد .

ومنها أن يكون مؤثراً ما أحبه الله عز وجل على ما يحبه في ظاهره وباطنه في على الله والله على طاعة الله تعالى في حتنب انتباع الشهوات ويعرض عن دعة الكسل فلا يزال مواظباً على طاعة الله تعالى و متقر با إليه بالنوافل وطالباً عنده مزايا الدرجات كما يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه و قد وصف الله تعالى المحبين بالا يثار فقال: «يحبون من هاجر إليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما الوتوا و يؤثرون على أنفسهم والله و من بقي مستمر اعلى متابعة الهوى فمحبوبه ما يهواه بل ينرك المحب هوى نفسه لهوى محبوبه كما قبل:

ا ريد وصاله ويريد هجري الله فأترك ما اريد لما يريد بل الحب إذاغلب قمع الهوى فلم يبقله تنعم بغير المحبوب، فا ذن من أحب الله لا يعصيه ، ولذلك قال ابن المبارك فيه :

تعصي الأله و أنت تظهر حبّه الله و أنت تظهر الله و أنت تله و أنت تله

و أترك ما أهوى لما قد هويته الله و أرضى بماترضى وإن سخطت نفسي و أترك ما أهوى لما قد هويته المحبِّ إيثاره من أحبَّه على نفسه ، وليس كلُّ من عمل

<sup>(</sup>١) الحشر : ٩.

بطاعة الله صار حبيباً وإنها الحبيب من اجتنب المناهي وهو كماقال: لأن محبته لله تعالى سبب محبة الله له كما قال تعالى: «يحبهم ويحبونه» (١) وإذا أحبه الله تعالى تو هو ونصره على أعدائه و إنها عدوم، نفسه وشهواته فلا يخذ له الله تعالى و لايكله إلى نفسه وهواه وشهواته ولذلك قال تعالى : « والله أعلم بأعدائكم و كفى بالله وليا و كفى بالله نصيراً » (٢)

فان قلت: فالعصيان هل يضاد أصل المحبّة ؟ فأقول: لا إنّما يضاد كما لها ولا يضاد أصلها فكم من إنسان يحب نفسه و هو مريض وهو يحب الصحّة فيأكل ما يضر مع العلم بأنّه يضر و ذلك لا يدل على عدم حبّه لنفسه ولكن المعرفة قد تضعف و الشهوة قد تغلب فيعجز عن القيام بحق المحبّة ، و يدل عليه ما روي أن نعيمان الأنصاري كان يؤتى به رسول الله والهوالية والهوائية في كل قليل فيحد و في معصية ير تكبها إلى أن التي به يوما فحد في فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به رسول الله والهوائية وقال الله والهوائية والهوائية والله و رسوله و (٢) فلم يخرجه بالمعصية عن المحبّة ، نعم تخرجه المعصية عن كمال الحب وقد قال بعض العلماء: إذا كان الا يمان في ظاهر القلب أحب الله المحبة و بالمحلة في دعوى المحبّة خطر و لذلك قال الفضيل: البالغ و ترك المعاصي ، و بالجملة في دعوى المحبّة خطر و لذلك قال الفضيل: إذا قيل لك أتحب الله فاسكت فا نتك إن قلت: لا ، كفرت ، وإن قلت: نعم وليس وصفك وصف المحبّين فاحذر المقت ، و لقد قال بعض العلماء: ليس في الجنبة نعيم وطيس أعلى من نعيم أهل المعرفة و المحبّة ، ولا فيجهنّم عذاب أشد من عذاب من ادعى المعرفة و المحبّة ، ولا فيجهنّم عذاب أشد من عذاب من ادعى المعرفة والمحبّة ولم يتحقّق بشي، من ذلك .

و منها أن يكون مستهتراً بذكر الله تعالى لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه فمن أحب شيئاً أكثر بالضرورة ذكره و ذكر ما يتعلق به ، فعلامة حب الله تعالى حث ذكره ، وحب القرآن الذي هو كلامه ، وحب رسوله وَالسَّمَاءُ ، وحب كل من

<sup>(</sup>١) المائدة : yo . (Y) النساء : £ ٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ج ٨ ص١٩٧ وكان اسم الرجل عبدالله وكان يلقب حماراً .

ينسبإليه ، فان من يحب إنساناً يحب كلب حبيبه ، فالمحبة إذا قويت تعد تمن المحبوب إلى كل ما يكتنف بالمحبوب ويحيط به و يتعلق بأسبابه ، وذلك ليس شركة في الحب فإن من أحب رسول المحبوب لأنه زسوله و كلامه لأنه كلامه فلم يجاوز حب إلى غيره بل هودليل على كمال حب ، و من غلب حب الله على قلبه أحب جميع خلق الله لا نهم خلقه فكيف لا يحب القرآن و المرسول و عباد الله الصالحين ، و قد ذكر نا تحقيق هذا في كتاب آداب الأخوة و الصحبة و لذلك قال الله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتسعوني يحببكم الله » (١) و قال النبي والموقية : « أحبوا الله لما يغذو كم به من نعمه و أحبوني لله تعالى » (١) وقيل : من أحب من يحب الله فا نما أحب الله عز وجل ومن أكرم من يكرم الله تعالى فا نما يكن الله عز وجل ومن أكرم من يكرم الله تعالى فا نما يكن الله عز وجل .

و منها أن يكون أنسه بالخلوة و مناجاة الله تعالى وتلاوة كتابه فيواظب على التهجدو يغتنم هد اللّيل و صفاء الوقت بانقطاع العوائق، و أقل درجات الحب التلدد بالخلوة بالحبيب و التنعم بمناجاته فمن كان النوم و الاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله عز و جل كيف تصح محبته ، ومهما أنس بغير الله كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشاً من الله ساقطاً عن درجة محبته وفي قصة برخ وهو العبد الأسود الذي استسقى به موسى عَلَيْكُم إن الله عز و جل قال لموسى: إن برخا نعم العبد هولي إلّا أن فيه عيباً ، قال : يا رب و ما عيبه ؟ قال : يعجبه نسيم الأسحاد فيسكن إليه و من أحبتني لايسكن إلى شي .

وروي أن عابداً عبدالله في عيضة (٣) دهر أطويلاً فنظريوماً إلى طائر وقدعشش في شجرة يأوي إليها ويصفر عندهافقال: لو حو الته مسجدي إلى تلك الشجرة فكنت آنس بصوت هذا الطائر، ففعل فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانه قل لفلان العابد: استأنست بمخلوق لأحطنتك عن درجة لا تنالها بشي، من عملك أبداً. فعلامة المحبة

<sup>(</sup>١) آل عمر أن : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في باب شواهد الشرع في باب حب المبدللة تعالى .

<sup>(</sup>٣) الغيضة : الاجمة مجتمع الشجرفي مغيض الماء .

كمال الأنس بمناجاة المحبوب وكمال التنعثم بالخلوة بدوكمال الاستيحاشمن كل ما ينغيص عليه الخلوة و يعوق عن لذَّة المناجاة .

و علامة الأنس بالله أن يصير العقل والقهم كلَّه مستغرقاً بلذَّة المناجاة كالَّذي يخاطب معشوقه و يناجيه ، و قد انتهت هذه اللّذة ببعضهم حتمى أنه كان في صلاته و وقع الحريق في داره فلم يشعربه ، وقطعت رجل بعضهم بسبب علَّة أصابته و هو في الصلاة فلم يشعر به، و مهما غلب الحبُّ والأنسصارت الخلوة والمناجاة قرَّةعينه تدفع بها جميع الهموم بل يستغرق الا'نس والحب قلبه حتى لايفهم ا'مورالد نياما لم تكر "رعلى سمعه مراراً مثل العاشق الولهان فاينه يكلم الناس بلسانه وا'نسه في الباطن بذكر حبيبه والمحب من لايطمئن إلاإلى محبوبه و أوحى الله تعالى إلى داود عَلَيْكُمُ قد كذب من ادُّ عي محبّتي إذا جنّه اللّيل نام عنّي أليس كلّ محبوب يحبُّ لقاء حبيبه ؟ فها أنا ذا موجود لمن طلبني . وقال موسى عَلْيَنْكُمُ : يا ربِّ أين أنت فأقصدك ؟

فقال : إذا قصدتني فقد وصلت .

وَمنها أن لآيتاً سنف على ما يفوته مماسوى الله و يعظم تأسفه على فوت كلِّ ساعة خلت عن ذكرالله وطاعته فيكون رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف و الاستعتاب و الاستغفار والتوبة إليه قال بعض العارفين : إنَّ لله عزَّ وجلُّ عباداً أحبُّوه واطمأنُّوا إليه فذهب عنهم التأسنف على الفائت فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إذكان قلبهم شاكراً راضياً ، وملك مليكهم تامّاً ، و ما شاء كان ، فما كان لهم فهو واصل إليهم وما فاتهم فلحسن تدبيره لهم ، وحق المحب إذا رجع من غفلته في لحظته أن يقبل على محبوبه و يشتغل بالعتاب و يسأله ويقول : ياربِّ بأيِّ ذنب قطعت برُّك عنِّي و أبعدتني عن حضرتك وشغلتني بنفسي وبمتابعتي الشيطان فيستخرج ذلك منه صفا. ذكر و رقّة قلب يكفر عنه ماسبق من الغفلة وتكون هفوته سبباً لنجد د كره وصفاء قلبهومهما لم يرالمحبُّ إلَّا المحبوب ولم ير شيئًا إلَّا منه لم يتأسَّف و لم يشك واستقبل الكلُّ بالرِّضا وعلم أن "المحبوب لم يقدر له إلَّا ما فيه خيرته و يذكر قوله تعالى: «عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير " لكم » (١) و منها أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلها و يسقط

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣١٣٠

عنه تعبها وكل هذا مثاله موجود في المشاهدات فإن العاشق لا يستثقل السعي في هوى معشوقه ويستلذ خدمته بقلبه و إن كان شاقاً على بدنه و مهما عجز بدنه كان أحب الأشياء إليه أن تعاوده القدرة و أن يفارقه العجز حتى يشتغل به فهكذا يكون حب الله عز وجل فإن كل حب صار غالباً قهر لامحالة ما دونه فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته و من كان أحب إليه من المال ترك المال في حبة . وقيل لبعض المحبين و قد كان بذل ماله ونفسه حتى لم يبق له شي، : ما كان سبب حالك هذه في المحبية ؟ فقال : سمعت يوما محبياً ظفر بمحبوبه و هو يقول له : أناو الله المحبين فأيش تنفقه علي ؟ فقال : يا سيدي الملكك ما أملك ، ثم أنفق إن كنت تحبيني فأيش تنفقه علي ؟ فقال : يا سيدي الملكك ما أملك ، ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك ، فقلت : هذا حب خلق لخلق و عبد لعبد فكيف بعبد لعبود ، فكل هذا بسببه .

و منها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله ، رحيماً بهم ، شديداً على جميع عباد الله و على كلّ من يقارف شيئاً ثمّا يكرهه الله عز و جل كما قال الله تعالى : ه أشداً ، على الكفّار رحاء بينهم (۱) ولاتأخذه في الله لومة لائم ولا يصرفه عن الغضب لله صارف ، و به وصف الله تعالى أوليا ، إذ قال في بعض الكتب : الذين يكلّفون بحبّي كما يكلّف الصبي بالشي ، و يأوون إلى ذكري كما يأوي النسر إلى وكره ويغضبون طحارمي كما يغضب النمر إذا حرد فا نه لا يبالي قل الناس أم كثروا ، فانظر إلى هذا المثال فان الصبي إذ اكلّف بالشي ، لم يفارقه أصلا فان أخذ منه لم يكن هذا المثال فان الصبي إذ اكلّف بالشي ، لم يفارقه أصلا فان أخذه معه في ثيابه فا ذا له شغل إلا البكا ، و الصياح حتى يرد إليه فا ذا نام أخذه معه في ثيابه فا ذا انتبه عاد و تمسّك به و مهما فارقه بكى و مهما وجده فرح وضحك ومن نازعه فيه أنتبه عمد ومن أعطاه أحبّه ، وأمّا النمر فا نه لا يملك تفسه عند الغضب حتى يبلغ من شد قضبه أن يهلك نفسه ، فهذه علامات المحبّة فمن تمّت فيهذه العلامات فقد تمسّت عبّته وخلص حبّه وصفا في الآخرة شرابه و عذب مشربه و من امتزج بحبة تمسّت عبّته وخلص حبّه وصفا في الآخرة شرابه و عذب مشربه و من امتزج بحبة تمسّت عبّته وخلص حبّه وصفا في الآخرة شرابه و عذب مشربه و من امتزج بحبة تمسّت عبّته وخلص حبّه وصفا في الآخرة شرابه و عذب مشربه و من امتزج بحبة

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩٠

حب غيرالله تنعم في الآخرة بقدر حبّه إذ يمزج شرابه بقدر من شراب المقرّ بين كما قال تعالى فيحقُّ الأبرار: ﴿إِنَّ الأبرار لفي نعيم ﴿ على الأرائك ينظرون ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم الله يسقون من رحيق مختوم الله ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله ومزاجه من تسنيم المعيناً يشرب بها المقر "بون» (١) وإنَّما طابشراب الأبرار لشوب الشراب الصرف الّذي هو للمقرُّ بين ، و الشراب عبارة عن جملة نعيم الجنان كما أن الكتاب عبر به عن جميع الأعمال فقال: « إن كتاب الأبرار لفي علّية ين » (٢) ثم قال : « يشهده المقر بون » (٣) فكانت أمارة علو كتابهم أنه ارتفع إلى حيث يشهده المقرُّ بون ، وكماأنُّ الأبرار يجدون المزيد في حالهم و معرفتهم بقر بهم من المقرُّ بين و مشاهدتهم لهم كذلك يكون حالهم في الآخرة « ما خلقكم ولا بعثكم إلّا كنفس واحدة »(٤)و«كما بدأناأو ّل خلق نعيده »(٥)وقال : «جزا. وفاقاً»(٦) أي وافقالجزا. أعمالهم فقو بل الخالص بالصرف من الشراب و قوبل المشوب بالمشوب وشوب كلِّ شراب على قدر ما سبق من الشوب في حبَّه و أعماله « فمن يعمل مثقال ذرَّة خيراً يره ١٥ و من يعمل مثقال ذرَّة شرًّا يره > (٧) و « إنَّ الله لا يغين ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ( ٨)و «إن الله لايظلم مثقال ذر الله وإن تك حسنة يضاعفها ١٩٠٠ « إن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ، (١٠) فمنكان حبّه في الدُّنيا رجاؤه لنعيم الجنَّة و الحور و القصور يمكِّن في الجنَّة ليتبوُّ عنها حيث يشاء فيكون مع الولدان و يتمتع بالنسوان و من كان مقصده رب الأرباب ومالك الملك ولم يغلب عليه الأحبِّة فالإخلاص والصدق ينزلانه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فالأبرار يرتعون في البستان ويتنعتمون في الجنان مع الحور و الولدان و

<sup>(</sup>۱) المطففين : ۲۲ ـ الي ـ ۲۹ . (۲) المطففين : ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) المطففين : ٢١ : (٤) لقمان ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الانبياء: ١٠٤. - (٦) النباء: ٢٦.

<sup>(</sup>Y) الزال: ٧د٨: (٨) الرعد: ١٢.

<sup>(</sup>٩) النساء: ٢٤. (١٠) الانبياء: ٨٤.

المقرّ بون يلازمون الحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم الجنان با لاضافة إلى ذرّة منها فقوم بقضا، شهوة البطن والفرج مشغولون وللمجالسة أقوام آخرون و لذلك قال خَلْقِالهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

و منها أن يكون في حبّ خائفاً متضائلاً تحت الهيبة و التعظيم و قديظن أن المخوف يضاد الحب وليس كذلك بل إدراك العظمة يوجب الهيبة كما أن إدراك الجمال يوجب الحب ولخصوص المحبّين مخاوف في مقام المحبّة ليست لغيرهم وبعض عاوفهم أشد من بعض فأو لها خوف الإعراض و أشد منه خوف الحجاب وأشد منه خوف الحجاب وأشد منه خوف العجبين إذ سمع قوله عوف الا بعداً لعاد وهذا المعنى في سورة هودهو الذي شيّب سيّد المحبّين إذ سمع قوله و ألا بعداً لعاد قوم هود (ألا بعداً لثمود (ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود (ألا بعداً لعاد قوم هود (ألا بعداً لثمود (ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود (ألا بعداً للعد وخوفه في قلب من ألف الحبّ والقرب و ذاقه و تنعّم به فحديث المعد في حق المبعدين يشيب سماعه أهل القرب في القرب و لايحن ألى القرب من ألف البعد ولا يبكي لخوف المبعد من لم يمكّن من بساط القرب ثم أن يجتهد في كلّ نفس حتّى يزداد فيه قرباً ، ولذلك قال عَليَّكُم: ومن استوى يوماه فهو معبون و من كان يومه شراً من أمسه فهو ملعون (الا وكذلك قال عَليَّكُمُ: ومن التدى التدى وإنّى لاستغفر الله في اليوم و الليلة سبعين مراة (الا ويكون كان استغفاده من القدم الأولى فا نّها كان بعداً بالإضافة إلى القدم الثانية ويكون كان استغفاده من القدم الأولى فا نّها كانت بعداً بالإضافة إلى القدم الثانية ويكون

<sup>(</sup>١) تقدم مراراً .

<sup>(</sup>٢) المطففين : ١٩ . (٣) القارعة ١٩١ و٣.

 <sup>(</sup>٤) و(٥) و(٦) السورة: ٦٣ و ٧١ و٩٠٠

<sup>(</sup>٧) رواه الصدوق في معاني الإخبارس ٢٤٢ من حديث الصادق عليه .

<sup>(</sup>٨) تقدم كراراً من حديث الاغر.

ذلك عقوبة لهم على العثور في الطريق و الالتفات إلى غير المحبوب كما روي في بعض الكتب « إنَّ الله يقول : إنَّ أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوة الدُّ نياعلى طاعتي أنأسلبه لذيذ مناجاتي (١) فسلب المزيد بسبب الشهوات عقوبة للعموم ، وأمّا الخصوص فيحجبهم عن المزيدمجر "د الدُّعوى والعجب والر" كون إلى ماظهر من مبادي اللَّطف، وذلك هو المكر الخفيُّ الّذي لا يقدر على الاحتراز منه إلّا ذووا الأقدام الرُّ اسخة في العلم ثمَّ خوف فوت مالايدرك بعد فوته ثمَّ خوف السلوِّ عنه فا ن المحبُّ يلازمه الشوق والطلب الحثيث فلا يفتر عن طلب المزيد و لا يتسلَّى إلَّا بلطف جديد فا ن تسلّى عن ذلك كان ذلك سبب وقوفه أو سبب رجعته و السلو يدخل عليه من حيث لا يشعر كما قد يدخل الحبُّ عليه من حيث لايشعر فان مده التقلّبات في القلب لها أسباب خفية سماوية ليسفي قواء البشر الاطلاع عليها وإذاأراد الله المكربه واستدراجه أخفى عنه ما ورد عليه من السلو "فيقف مع الر "جا، و يغتر " بحسن الظن " وبغلبة الغفلة و الهوى و النسيان و كل ذلك من جنود الشيطان الّتي تغلب جنود الملائكة من العلم والعقل والذُّ كر و الثبات ، وكما أنُّ من أوصاف الله تعالى ما يظهر فيقتضى هيجان الحبِّ و هي أوصاف اللَّطف و الرَّحمة والحكمة فمن أوصافه ما يلوح فيورث السلوس كأوصاف الجبرية والعزة والاستغناء، وذلك من مقدُّ مات المكر والشقاء والحرمان ثمَّ خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبِّه إلى حبٌّ غيره ، وذلك هو المقت و السلوَّ عنه مقدَّ مة هذا المقام و الاعراض و الحجاب مقدُّ مة السلوِّ وضيق الصدر بالبرِّ وانقباضه عن دوام الذكر و ملالته لوظائف الأوراد أسباب هذه المعاني و مقدّماتها فظهورهذه الأسباب دليل على النقل من مقام الحبِّ إلى مقام المقت ، نعوذ بالله منه ، و ملازمة الخوف لهذه الا مور و شدَّة الحدر منه بصفاء المراقبة دليل صدق الحبِّ فانَّ من أحبِّ شيئاً خاف لامحالة فقده ، فلا يخلو المحبُّ عن خوف إذا كان المحبوب مَّا يمكن فواته ، و قد قال بعض العارفين : من عبد الله بمحض المحبَّة من غير خوف هلك بالبسط و الإدلال و من عبده من طريق الخوف من غير محبّة انقطع عنه بالبعد و

<sup>(</sup>١) تقدم في المجلد الاول ص ٣١ عن كتاب العلل للصدوق رحمه الله .

الاستيحاش و من عبده من طريق المحبّة و الخوف أحبّه الله فقر "به و مكّنه و علّمه و المحبّ لايخلو من خوف والخائف لايخلو عن عبّة ولكن "الذي غلبت عليه المحبّة ويعد من حنّى اتسع فيها ولم يكن له من الخوف إلا يسير يقال هو في مقام المحبّة ويعد من المحبّين وكان شوب الخوف يسكن قليلا من سكر الحب فلوغلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت لها طاقة البشر فا نّما الخوف يعدله ويخفي قعه على القلب ، وأمثال هذه المعارف التي إليها الإشارة لا يجوز أن يشرك الناس فيها ولا يجوز أن يظهرها من انكشف له شي، منها لمن لم ينكشف له بل لو اشترك الناس كلم الحلال أربعين يوما لحربت شمول الغفلة لعمارة الد نيا بل لو أكل الناس كلم الحلال أربعين يوما لحربت الد نيا لزهدهم فيها وبطلت الأسواق والمعايش بل لو أكل العلما، الحلال لاشتغلوا الد نيا لزهدهم ولوقفت الألسنة و الأقلام عن كثير عمّا انتشر من العلوم ولكن لله فيماهو شر في الظاهر أسرار وحكم كما أن له في الخير أسراراً و حكماً ولامنتهى لحكمته كما لا غاية لقدرته .

و منها كتمان الحبّ واجتناب الدّعوى و النوقي من إظهاد الوجد والمحبّة تعظيماً للمحبوب وإجلالاً له وهيبة منه وغيرة على سرّ ه فان الحب سرّ منأسراد الحبيب . و لا نّه قد يدخل في الدّعوى ما يتجاوز حدّ المعنى و يزيد عليه فيكون ذلك من الافترا، و تعظم العقوبة عليه في العقبى و يتعجّل عليه البلوي في الدّنيا نعم قد يكون للمحبّ سكرة في حبّه حتّى يدهش فيها وتضطرب أحواله فيظهر عليه حبّه فا ينون وقع ذلك من غير تمحيّل أواكتساب فهومعذور لا نّه مقهود وربما تشتعل من الحبّ نيرانه ، فلا يطاق سلطانه و قد يفيض القلب به فلايندفع فيضانه .

فان قلت: المحبّة منتهى المقامات و إظهارها إظهار للخير فلما ذايستنكر؟ فاعلم أنَّ المحبّة محودة وإظهارها أيضاً محود وإنّما المذموم التظاهر بهالما يدخل فيها من الدَّعوى و الاستكبار، وحق المحبّ أن يتم على حبّه الخفي أحواله دون أقواله و أفعاله فان ظهر فينبغي أن يظهر حبّه من غير قصد منه إلى إظهار الحبّ ولا إلى إظهار العبّ المدّبة على الحبب المدّبة على الحبيب

فقط فأمّا إرادته اطلاع غيره فشرك في الحب وقاد حفيه كما وردفي الانجيل: إذا تصد قت فتصد ق بحيث لا تعلم شمالك ما صنعت يمينك ، فالذي يرى الخفيات يجزيك به علانية ، و إذا صمت فاغسل وجهك واد هن رأسك لئلا يعلم بذلك غير ربلك فا ظهار القول والفعل كلّه مذموم إلا إذا غلب سكر الحب القلب فانطلق اللسان واضطربت الأعضاء فلا يلام فيه صاحبه ، ممّا يكره التظاهر بالحب بسببه أن المحب إن كان عادفاً و عرف أحوال الملائكة في حبتهم الدّائم و شوقهم اللازم الذي به « يسبت حون الليل و النهاد ولا يفترون ولا يعصون الله ما أمهم و يفعلون ما يؤمرون » لاستنكف من نفسه و من إظهاد حبته وعلم قطعاً أنه أخس المحبين في مملكته و إن حبته أنقص من حب كل محب الله فهذه مجامع علامات الحب و ثمراته .

و منها الأنس و الرّضاكما سيأتي ، و بالجملة جميع محاسن الدّين و مكارم الأحلاق ثمرة المحبّة ومالايثمره الحبّ فهواتّباع الهوى وهو من وذائل الأخلاق، نعم يحبُ الله لا حسانه إليه وقد يحبّه لجلاله وجاله وإن لم يحسن إليه و المحبّون لا يخرجون عن هذين القسمين ولذلك قال الجنيد: الناس في محبّة الله عام وخاص فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إجسانه و كثرة نعمه فلم يتمالكوا أن أحبّوه إلا أنته تقل محبّتهم وتكثر على قدرالنعم والاحسان ، و أمّا الخاصة فنالوا المحبّة بعظم القدر و القدرة و العلم و الحكمة و التفر و بالملك ، فلمّا عرفوا صفاته الكاملة و أسماءه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبّوه إذ استحق عندهم بذلك المحبّة لأنه أهل لها ، ولوأذال عنهم جميع النعم ، نعم من الناس من يحب هواه وعدو الله إبليس وهو مع ذلك يلبس على نفسه بحكم الغرور و الجهل و يظن أنته محب لله و هو الذي لا يجد من نفسه هذه العلامات أو يلبس بها نفاقاً و رئا، وسمعة ، و غرضه عاجل حظ يجد من نفسه هذه العلامات أو يلبس بها نفاقاً و رئا، وسمعة ، و غرضه عاجل حظ الدينا و هو يظهر من نفسه خلافه كعلما، السوء و قراً، السوء الولئك بغضاء الله في أدضه ، وقد قال أبوالتراب النخشبي في علامات المحب أبياتاً :

لا تخدعن فللمحب دلائل الله و لديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه بمر بلائه الله و سروره في كل ما هو فاعل

| و الفقر إكرام و برٌّ عاجل    | ⇔ | فالمذع منه عطيّة مبـذولة       |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| طوع الحبيب و إن ألح العادل   | # | ومنالبًّ لائل أن يرىمنءزمه     |
| و القلب فيه من الحبيب بلابل  | ₽ | و من الدُّلائلأنيري متبسّماً   |
| لكلام من يحظى لديه السائل    | ₽ | و منالدٌ لائل أن يرى متفهَّماً |
| متحقِّظاً من كلِّ ما هو قائل | ₽ | و من الدُّلائل أن يرىمتقشفاً   |

أقول: و ممّا يصح أن يجعل دليلاً ما نقله أبو حامد عن بعضهم في جلة ما تركناه في أواخرهذا الكتاب في معنى المحبّة: أنّها محو الإرادات و احتراق الصفات و الحاجات. ونقل من آخر: أنَّ المحبّة معنى من المحبوب قاهر للقلوب تعجز القلوب عن إدراكه و تمنع الألسن عن عبارته فا نَّ من يجد في قلبه ذلك لله فهو محبّله.

## الله عز و جل الله عز و جل الله عز و جل الله عز و جل الله

قد ذكرنا أن الانس و الخوف و الشوق من آثار المحبة إلا أن هذه آثار ختلفة تختلف على المحبة بحسب نظره وما يغلب عليه في وقته فا ذا غلب عليه النطلع من وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال و استشعر قصوره عن الاطلاع على كنه الجلال انبعث القلب إلى الطلب وانزعجله وهاج إليه فسميّت هذه الحالة في الانزعاج شوقاً وهو بالا ضافة إلى أم غائب وإذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور بما هو حاصل من الكشف وكان نظره مقصوراً على مطالعة الجمال الحاضر المكشوف غير ملتفت إلى مالم يدركه بعد استبشر القلب بما يلاحظه فيسميّى استبشاره أنساً و إن كان نظره إلى صفات العز والاستغناء وعدم المبالاة وخطر إمكان الز وال والبعد والملاحظات تابعة لا سباب تقتضيها لا يمكن حصرها، قالا نسمعناه استبشاد القلب وفرحه بمطالعة الجمال حتى أنه إذا غلب و تجر د عن ملاحظة ماغاب عنه وما يتطر قاليه من بمطالعة الجمال حتى أنه إذا غلب و تجر د عن ملاحظة ماغاب عنه وما يتطر قاليه من خطر الز وال عظم نعيمه و لذ ته ، و من هنا نظر بعضهم حيث قيل له : أنت مشتاق فقال : لا إنها الشوق إلى غائب فا ذا كان الغائب حاضراً فا لى من يشتاق ؟ و هذا فقال : لا إنها الشوق إلى غائب فا ذا كان الغائب حاضراً فا لى من يشتاق ؟ و هذا كلام مستغرق بالفر حبماناله غير ملتفت إلى ما بقي في الا مكان من من إياالا لطاف، ومن

غلب عليه حال الانس لم تكن شهوته إلّا في الانفراد و الخلوة ، و ذلك لأنّ الانس بالله يلازمه النوحّ من غير الله تعالى ، بل كلّ ما يعوق عن الخلوة فيكون من أقتل الأشياء على القلب كما روي أنّ موسى عَلَيْتُكُم لما كلّمه دبّه مكث دهراً لايسمع كلام أحد من الخلق إلّا أخذه الغشيان لأنّ الحبّ يوجب عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره فيخرج من القلب عذوبة ما سواه ولذلك قال بعض الحكما، في دعائه يا من آنسني بذكره وأوحشني من خلقه . وقال الله تعالى لداود عَلَيْكُم : كن بي مستأنساً ومن سواي مستوحشاً . وقال عبد الواحد بن زيد : مردت براهب فقلت له : ياداهب لقد أعجبتك الوحدة فقال : يا هذا لو ذقت حلاوة الوحدة لا ستوحشت إليها من نفسك، الوحدة رأس العبادة ، قلت : ياداهب ما أقل ما تجد في الخلوة ؟ قال : الراحة من من مداراة الناس والسلامة من شرّهم ، قلت : ياداهب متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله عز وجل ؟ قال : إذا اجتمعت الهموم فصادت همّا واحداً في الطاعة ، قالت : ومتى يصفو الود ؟ قال : إذا اجتمعت الهموم فصادت همّا واحداً في الطاعة . وقال بعض الحكما، عجباً للخلائق كيف أرادوا لك بدلاً ، عجباً للقلوب كيف أستأنست بسواك عنك .

فان قلت: فماعلامة الأنس بالله ؟ فاعلم أن علامته الخاصة ضيق الصدر معاشرة الخلق والتبريم بهم واستهتاره بعذوبة الذ كرفان خالط فهو كمنفر دفي جاعة ومجتمع في خلوة و غريب في حضر وحاضر في سفر و شاهد في غيبة و غائب في حضور و مخالط بالبدن متفر د بالقلب المستغرق بعذوبة الذكر ، قال علي علي المجالية في في في وصفهم و معالط بالبدن متفر د بالقلب المستغرق بعذوبة الذكر ، قال علي المجال المتوعره و هم قوم هجم بهم العلم على حقيقة الأم فباشروا روح اليقين و استلانوا ما استوعره المنزفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدانيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى الولئك خلفاء الله في أرضه و الداعة إلى دينه ، (۱) فهذا معنى الأنس و بالله و هذه علامته و هذه شواهده ، و قد ذهب بعض المتكلمين إلى إنكار الأنس و الحب والشوق لظنه أن ذلك يدل على التشبيه وجهله بأن جمال المدركات بالبصائر الحب والشوق لظنه أن ذلك يدل على التشبيه وجهله بأن جمال المدركات بالبصائر الحب من حمال المبصرات ولذ معرفتها أغلب على ذوي القلوب ، حتى أنكر

<sup>(</sup>١) اورده الشريف الرضى في النهج قسم الحكم والمواعظ تعت رقم ١٤٧ .

المحجة ٥٠

بعضهم مقام الرّضا و قال: ليس إلّا الصبر فأمّا الرّضا فغير متصور وهذا كله كلام ناقص قاصر لم يطلّم قائله من مقامات الدّين إلاّ على القشور و ظنَّ أنّه لا وجود إلّا للقشر ، فإن المحسوسات وكل ما يدخل في الخيال في طريق الدّين قشر مجرد و وراء اللّب المطلوب ، فمن لم يصل من الجوز إلّا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كله و يستحال عنده خروج الدّهن منه لا محالة و هو معذور ولكن عذره غير مقبول ، و قد قمل :

الأنس بالله لا يحويه بطّال الله و ليس يدركه بالحول محتال و الآنسون رجال كلّهم نجب الله و كلّهم صفوة الله عمّال

### الله الله المنه المانيساط و الادلال الذي تثمره غلبة الانس الله

إعلم أن الا نس إذا دام و غلب واستحكم ولم يشو شه قلق الشوق ، ولم ينغ صه خوف البعد و الحجاب فا نه يثمر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى وقد يكون منكر الصورة لمافيه من الجرأة و قلة الهبية ولكنه محثمل ممن ا قيم في مقام الا نس و من لم يقم في دلك المقام ويتشبه بهم في الفعل و الكلام هلك بهواشرف على الكفر ومثاله منا جاذبر خالا سودالذي أم الله تعالى كليمهموسي علي النه يسأله ليستسقى لبني إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين ، وخرج موسى ليستسقى لهم في سبعين ألفا فأوحى الله عز وجل إليه: كيف أستجيب لهم و قد أظلمت عليهم ذنو بهم ، سرائرهم خبيثة يدعونني على غيريقين ويأمنون مكري ، ارجع إلى عبد من عبادي يقال له برخ فقل له يخرج حتى أستجيب له فسأل عنه موسى تلييل فلم يعرف ، فبينا موسى ذات يوم يمشي في طريق إذا بعبد أسود قداستقبله ، بين عينيه تراب من فبينا موسى ذات يوم يمشي في طريق إذا بعبد أسود قداستقبله ، بين عينيه تراب من أثر السجود في شملة قد عقدها على عنقه ، فعرفه موسى بنور الله تعالى فسلم عليه فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي برخ ، قال : فأنت طلبتنا منذحين أخرج فاستسق فقال : ما اسمك ؟ قال : اسمي برخ ، قال : فأنت طلبتنا منذحين أخرج فاستسق فقال : ما عندك أم عاندت الرقياح عن طاعتك أم نفد ما عندك أم اشتد المنا بدالك أتعصت عليك غيومك أم عاندت الرقياح عن طاعتك أم نفد ما عندك أم اشتد المنا بدالك أتعصت عليك غيومك أم عاندت الرقياح عن طاعتك أم نفد ما عندك أم اشتد المن علم المندي بدالك أتعصت عليك غيومك أم عاندت الرقياح عن طاعتك أم نفد ما عندك أم اشتد المنا بدالك أتعصت عليك غيومك أم عاندت الرقياح عن طاعتك أم نفد ما عندك أم الشد المنا المنا

غضبك على المذنبين ألست كنت غفّاراً قبل خلق الخطّائين خلقت الرُّحة و أمرت بالعطف أم ترينا أنّك ممننع أم تخشى الفوت فنعجل بالعقوبة» ؟ قال : فما برحتى اخضلت بنو إسرائيل بالقطر و أنبت الله عز و جل العشب في نصف يوم حتى بلغ الر كب قال : فرجع برخ فاستقبله موسى فقال : كيف رأيت حين خاصمت ربّي الر كب قال : فرجع برخ فاستقبله موسى فقال : كيف رأيت حين خاصمت ربّي كيف أنصفني فهم موسى خَلْتِكُ به فأوحى الله عز و جل إليه أن برخا يضحكني كل يوم ثلاث مرات .

و عن الحسن قال: احتر قت أخصاص بالبصرة فبقي في وسطها خُس لم يحترق و أبو موسى الأشعري يومئذ أمير البصرة فأخبر بذلك فبعث إلى صاحب الخص فأتي بشيخ فقال: يا شيخ ما بال خصلك لم يحترق فقال: إنسي أقسمت على ربي ألا يحرقه ، فقال أبوموسى: إنسي سمعت النبي والمنطق يقول: «يكون في المني قوم شعشة رؤوسهم ، دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لا براهم » (١).

وقيل: وقع حريق بالبصرة فجاء أبو عبيدة الخوُّاس فجعل يتخطَّى النارفقال له أمير البصرة: انظر لا تحترق بالنار فقال: إنَّي أقسمت على ربَّي ألَّا يحرقني بالنار، قال: فاعزم عليه أن تطفى ، قال: فعزم عليه فطفئت.

و كان أبو حفص يمشي ذات يوم فاستقبله رستاقي مدهوش فقال له أبوحه ص: ماأصابك ؟ فقال : ضل حاري ولاأملك غيره ، قال : فوقف أبوحه ص وقال : وعز ذك لأخطو خطوة مالم ترد عليه حاره ، قال : فظهر الحمار في الوقت ومر أبوحه ص. فهذا و أمثاله يجري لذوي الانس وليس لغيرهم أن يتشبه بهم .

قال الجنيد: أهل الأنس يقولون في كلامهم و مناجاتهم في خلواتهم أشيا, هي كفر عند العامّة و قال مرهة لو سمعها العوام لكفّروهم و هم يجدون المزيد في أحوالهم بذلك وذلك يحتمل منهم و يليق بهم وإليه أشار القائل:

قوم يخالجهم زهو لسيدهم ه والعبديزهو على مقدار مولاه تاهو برؤيته عمّا سواه له الله ياحسن دؤيتهم في عزّ ما تاهو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الاولياء و فيه انقطاع وجهالة كما في المغنى .

وقال الشبلي:

إنَّ المحبَّة للَّهُ حن أسكرني ٥ و هلرأيت محبًّا غيرسكران

ولاتستبعدن وضاه عن العبد بما يغضب به على غيره مهما اختلف مقامهماففي القرآن تنبيهات على هذه المعاني لوفطنت لها وفهمت فجميع قصص القرآن تنبيهات لأولى البصائر والأبصارحتني ينظروا إليهابعين الاعتبار وإنما هي عند ذوي الاغتراد من الأسمار فأوَّل القصص قصَّة آدم عَلَيْكُمْ و إبليس أما تراهما كيف اشتركا في اسم المعصية و المخالفة ثم تباينا في الاجتباء و العصمة أمَّا إبليس فأبلس عن رحمة الله و قيل : إنه من المبعدين ، و أمَّا آدم فقيل فيه « و عصى آدم دبت فغوى ۞ ثم المجديد ربيه فتاب عليه وهدى» (١) و لذلك الانبساط و الا دلال يحتمل من بعض العباد دون البعض فمن انبساط الا نس قول موسى تَطْيَكُ : «إنَّ هي إلَّا فتنتك تضلُّ بهامن تشاء و تهدي من تشاء» (٢) و قوله في التعلُّل و الاعتذار لمنَّا قيلله : « اذهب إلى فرعون إنّه طغي » (٣) فقال : « و لهم على ذنب فأخاف أن يقتلون » (٤) وقوله : « و يضيق صدري » (٥) وقوله: « إِنَّمَا نَحَافَ أَن يَفُرُطُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى » (٦) و هذا من غير موسى عَلَيْكُم من سو. الأدب لأنَّ الدي القيم مقام الأنس يلاطف ويحتمل ولم يحتمل ليونس عَلَيْكُم ما دون هذا لمَّا القيم مقام القبض و الهيبة فعوقب بالسجن في بطن الحوت في ظلمات ثلاث فنودي عليه إلى يوم المحشر « لولا أن تداركه نعمة من بله لنبذ بالعرا، و هو مذموم» (٧) ونهي نبيًا عَلَيْكُم أن يقتدي به فقال له: «فاصبر لحكم ربي ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهومكظوم »(^).

و هذه الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والمقامات وبعضها لماسبق في الأذل من التفاضل و التفاوت في القسمة بين العباد و قد قال تعالى : « و لقد فضّلنا بعض النبيّين على بعض » (٩) وقال : «منهم من كلّم الله و رفع بعضهم درجات » (١٠) و كان

 <sup>(</sup>۱) طه: ۱۲۰ و ۱۲۱ . (۲) الاعراف: ۱۰۶ .

<sup>(</sup>٣) طه : ۲۰ .

 <sup>(</sup>٩) الإسراء: ٥٧ .

عيسى عَلَيْكُمْ من المفضِّلين ولا دلاله سلَّم على نفسه فقال : « و السلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم البعث حيّاً » (١) وهذا انبساط منه لما شاهد منه من اللّطف في مقام الأنس ، وأمَّا يحيى بن ذكريًّا فا نته ا ته مقام الهيبة و الخيا، فلم ينطق حتَّى سلّم عليه خالقه فقال : « وسلام عليه يوم ولد و يوم يموت ويوم يبعث حيثاً »(٢) و انظر كيف احتمل لا خوة يوسف مافعلوا بيوسف و قد قال بعض العلماء: قد عدّ دت من أوَّل قوله تعالى : « إذ قالوا ليوسف و أخوه أحبُّ إلى أبينا منًّا » (٣) إلى رأس العشرين آية من إخباره تعالى عن زهدهم فيه نينَّها وأربعين خطيئة بعضها أكبرمن بعض و قد يجتمع في الكلمة الواحدة الثلاث و الأربع ، فغفرلهم و عفا عنهم و لم يحتمل لعزير مسئلة واحدة سأل عنها في القدر حتى قيل لئن عاد محي عن ديوان النبوَّة، وكذلك بلعام بن باعورا، من أكابر العلما، فأكل الدُّنيا بالدِّين فلم يحتمل له ذلك ، وكان آصف من المسرفين و كانت معصيته في الجوارح فعفا عنه ، و قد روي أنُّ الله تعالى أوحي إلى سليمان عَلَيُّكُ يا رأس العابدين ويا موضح محجَّة الزُّ اهدين إلى كم يعصيني ابن خالتك آصف و أنا أحلم عليه مرَّة بعد مرَّة فوعز "تي و جلالي لئن أخذته غضبة من غضباني عليه لأ تركنُّه مثلة لمن معه و نكالاً لمن بعده ، فلمثُّا دخل آصف على سليمان أخبره بما أوحى الله تعالى إليه فخرج حتى علا كثيراً من رمل ، ثم وفع رأسه ومد يديه إلى السماء ، وقال : إلهي وسيدي أنت أنت و أنا أنا فكيف أتوب إن لم تتب على ؟ وكيف أستعصم إن لم تعصمني ؟ أغثني و إلَّا لا عودن " و لأُعودن ولا عودن ، فأوحى الله تعالى إليه أن قد صدقت يا آصف أنا أنا وأنتأنت استقبل التوبة إلى فقد تبت عليك وأنا التو ابالر حيم، وهذا كلام مدل به وهارب منه إليه وناظربه إليه. وفي الخبر إن الله تعالى أوحى إلى عبد تداركه بعد أن أشفى على الهلكة : يا عبدي كم من ذنب واجهتني به غفرته لك قد أهلكت بدونه أمّة من الا مم . فهذه سنته في عباده بالتفضيل والتقديم و التأخير على ما سبقت به مشبّته

<sup>(</sup>۲) مريم : ۱۵.

<sup>(</sup>١) مريم: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٨.

الأزليَّة و هذه القصص وردت في القرآن لنعرف بها سنَّة الله تعالى في عباده الَّذين خلوا من قبل فما في القرآن شي. إلّا وهو هدى ونور وتعرُّف من للله تعالى إلى خلقه فتارة يتعرُّف إليهم بالتقديس فيقول: « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد» (١) و تارة يتعرّف إليهم بصفات جلاله فيقول: د الملك القدُّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبَّاد المتكبِّر ، (٢) و تادة يتعرُّف إليهم بأفعاله المخوفة و المرجو ة فيتلوعليهم سنيَّته فيأنبيائه وأعدائه فيقول: «ألم تركيف فعل ربّك بعاد الإيام ذات العماد» (٢) «ألم تركيف فعل ربّك بأصحاب الفيل» (٤) ولا يعدو القرآن هذه الأقسام الثلاثة وهي الارشاد إلى معرفة ذات الله تعالى وتقديسه أو معرفة صفاته وأسمائه أومعرفة أفعاله وسنته مععباده ولمتااشتملت سورة الاخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة وهو التقديس وازنها النبيُّ وَالْهُوْتُ بِثُلْثَالُقُو آن فقال: « من قرأسورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن » (٥) لأن منتهى النقديس أن يكون واحداً في ثلاثة أمور لا يكون حاصلاً منه من هو من نوعه و شبهه و دل عليه قوله: « لم يلد » ، و لا يكون حاصلاً ممّن هو نظيره و شبهه و دلٌّ عليه قوله: « و لم يولد، ولا يكون في درجته و إن لم يكن أصلاً له و لا فرعاً من هو مثله و دلَّ عليه قوله : « ولم يكن له كفواً أحد » و يجمع جميع ذلك قوله : « قلهوالله أحد ، وجملته تفصيل قولك : « لا إِله إِلَّا الله ، فهذه أسرار القرآن و لا تتناهى أمثال هذه الأسرار في القرآن فلارطب ولا يابس إلَّا في كتاب مبين. و لذلك قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه . : ثوِّ روا القرآن والتمسوا غرائبه ففيه علم الأوُّ لين والآخرين » وهو كماَّقال ولا يعرفه إلا من طال فكره في آحاد كلماته و صفا له فهمه حتمي تشهد له كل كلمة منه بأنَّه كلام جبَّار قاهر مليك مقتدر وأنَّه خارج عن حدٌّ استطاعة البشر وأكثر

 <sup>(</sup>١) تمام سورة الاخلاس .
 (٢) الحشر: ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الفجر: ٥و٦ .(٤) الفيل: ٢ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد من حديث أبى بن كعب والبخارى نحوه ج ٦ص ٢٢٢ من حديث أبي سعيد الخدرى .

ج ٨

أسرار القرآن معبأة فيطي القصص والأخبار فكن حريصاً على استنباطها لينكشف لك فيها من العجائب ما تستحقر معها العلوم المزخرفة الخارجة عنها فهذا ما أردنا ذكره من معنى الأنس و الانبساط الذي هو ثمرته وبيان تفاوت عبادالله فيه .

#### النول في معنى الرضا بقضاء الله و حقيقته وما ورد في فضيلته عليه

إعلم أنُّ الرِّضا ثمرة من ثمرات المحبَّة و هو من أعلى مقامات المقرُّ بن و حقيقته غامضة على الأكثرين وما يدخل عليه من التشابه و الابهام غيرمنكشف إلَّا لمن علمه الله التأويل و فقيه في الدِّين فقد أنكر منكرون تصور الرِّضا بمايخالف الهوى ثمَّ قالوا: إن أمكن الرِّضا بكلِّ شي، لأ نبَّه فعل الله فينبغي أن يرضي بالكفر و المعاصى، وانحَدَع به قوم فرأوا الرِّضا بالفجور و الفسوق و ترك الاعتراض و الإنكار من باب التسليم لقضاء الله تعالى و لو انكشفت هذه الأسرار لمن اقتصر على سماع ظواهر الشرع ملادعا النبي والقيار لابن عبيّاس - رضى الله عنه - حيث قال: داللّهم " فقيّه في الدِّين و علمه التأويل ، (١) فلنبدأ أوّلاً ببيان فضيلة الرّضا ، ثمُّ بحكايات أحوال الرَّاضين ثمُّ نذكر حقيقة الرِّضا وكيفيَّة تصوُّره فيما يخالف الهوى ، ثمُّ نذكر ما يظن أنَّه من تمام الرُّ ضا وليسمنه كنرك الدُّعا، والسكوت على المعاسي .

#### \$(بيان فضيلة الرضا)

أمَّا من الآيات فقوله تعالى : « رضى الله عنهم و رضوا عنه » <sup>(٢)</sup> وقدقال تعالى « هل جزا. الاحسان إلّا الاحسان » (٣) و منتهى الاحسان رضا الله تعالى عن عبده و هو ثواب رضا العبد عنه وقد قال تعالى : « ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » (٤) فقد رفع الله الرِّضا فوق جنّات عدن كما رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال : «إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشا، والمنكر ولذكر الله أكبر ، (°) فكماأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده وقد تقدم في العلم .

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٦٠. (٢) البائده : ۲۱ .

<sup>(</sup>٥) المنكبوت : ٥٤. (٤) التوبة: ٧٣.

مشاهدة المذكور في الصلاة أكبر من الصلاة فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة بل هو غاية مطلب سكّان الجنان و في الحديث « إن الله عز و جل يتجلّى للمؤمنين فقال: سلوني فيقولون: رضاك يا ربنا » (۱) فسؤالهم الرقضا بعد النظر نباية التفضيل فلا رتبة فوق النظر إليه و إنها سألوه الرقضا لأنه سبب دوام النظر فكأنهم رأوه غاية الغايات و أقصى الأماني لما ظفروا بنعيم النظر فلمنا المروا بالسؤال لم يسألوا إلا دواهه و علمها أن الرقضا هو سبب دوام رفع الحجاب و قال تعالى: « و لدينا مزيد » (۲) و قال بعض المفسرين فيه: يأتي أهل الجنة في وقت المزيد ثلاث تحف منعند رب العالمين ليس في الجنان مثلها إحداها هدية الله تعالى ليس عندهم في الجنان مثلها و ذلك قوله تعالى: « فلا تعلم نفس ما المخفي لهم من قرة أعين » (۳) و الثانية من السلام عليهم من ربهم فيزيد ذلك على الهداية و هو قوله تعالى: « سلام قولاً من رب رحيم » (٤) و الثالثة يقول الله تعالى: إنني عنكم داض. فيكون ذلك أفضل من الهدية والتسليم وذلك قوله تعالى: « ودضوان من الله أكبر » (٥) أي من النعيم الذي هم فيه فهذا فضل رضا الله تعالى وهو ثمرة دضا العبد ومعناه يقرب ماذكرناه في حب الله تعالى للعبد ويجوز أن ينكشف عن حقيقته لقصور أفهام الخلق عن دركه و من قوي عليه فيستقل بإدراكه من نفسه وأما رضا الخلق فسنذ كر حقيقته.

وأمّا الأخبار في فضيلته فقد روي أنّ النبي وَ الله الله الله من أصحابه ماأنتم؟ فقالوا: مؤمنون فقال: ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصير عند البلا، ونشكر عند الرّخا، ونرضى بمواقع القضا، فقال: مؤمنون وربّ الكعبة» (٢) وفي خبر آخر أنّه قال: «حكما، علما، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبيا، » (٧) وفي الخبر «طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان رزقه كفافاً، و رضي به » (٨) وقال تَعْلِيَا الله عن رضي من الله

<sup>(</sup>١) قال المراقى : أخرجه البزاروالطبراني في الاوسطمن حديث أنس بسندنيه لين.

<sup>(</sup>٢) ق: ٣٥ . (٣) السجدة: ١٧ .

 <sup>(</sup>٤) يس: ٨٥.
 (٤) التوبة: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) تقدم في كتاب الصبر والشكرج ٧ ص ١٠٧ من حديث عطاء عن ابن عباس .

<sup>(</sup>۷) قد تقدم ایضاً .  $(\lambda)$  أخرجه الترمذی وقدتقدم .

عز وجل بالقليل من الرّزق رضي الله عنه بالقليل من العمل (١) و قال أيضاً : « إذا كان أحب الله عبداً ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضي اصطفاه (٢) وقال أيضاً : وإذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أمني أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنعيمون فيها كيف شاؤوا فتقول لهم الملائكة : هل رأيتم الحساب وفيقولون : ما رأينا حساباً ، فتقولون : هل جزتم على الصراط وفيقولون : ما رأينا صراطاً ، فتقولون لهم الملائكة : هدراً يتم جهنم وفيقولون : مارأيناشيئاً ، فتقول لهم الملائكة : من ائمة من أمنة من أمنة على ، فتقولون : ناشدنا كم الله حد ثونا ماكانت أعمالكم في الدنيا وفيقولون : خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل رحمته ، فتقولون : وما هما وفيقولون : خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل حمته ، فتقولون : وما هما وفيقولون : خصلتان كانتا فينا فبلغنا الله هذه المنزلة بفضل حمته ، فتقولون : وما هما وفيقولون : فحق لكم هذا » (٢).

وقال عَلَيْكُمُ : «أعطوا الله الرّضامن قلوبكم تظفر وابنواب فقر كم و إلّا فلا ه (٤). و في أخبار موسى عَلَيْكُمُ وإن بني إسرائيل القالوا له عَلَيْكُمُ سل لنا ربّك أمراً إذا نحن فعلناه يرضى به عنّا ، فقال موسى عَلَيْكُمُ : إلهي قد سمعت ما قالوا ، فقال : يا موسى قل لهم : يرضون عني حتى أرضى عنهم » و يشهد لهذا ما روي عن نبينا عليم أنه قال : « من أحب أن يعلم ماله عند الله عز وجل فلينظر ما لله تعالى عنده فا ن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه » (٥) . و في أخبار داود عنان الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه » (٥) . و في أخبار داود عنان الله تعالى عنده بالد نيا إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم ، ياداود إن عبدتي من أوليائي أن يكونوا روحانية بن لا يغتمون . و سئل عيسى عَلَيْكُمُ الله قال ؛ الرّضا عن الله و الحب له .

<sup>(</sup>١) رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٧ باب القناعة .

<sup>(</sup>٢) تقدم آنفا .

<sup>(</sup>٣) رواء ابن حبان في الضعفاء وأبوعبدالرحين السلميمين حديث أنس معاختلاف .

<sup>(</sup>٤) قد تقدم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه العاكم من حديث جابر بأدنى اختلاف في اللفظ وصححه وقدتقدم .

و روي أن موسى عَلَيْكُم قال: يا ربِّ دلّني على أمر فيه رضاك حتى أعمله فأوحى الله تعالى إليه: رضاي في كرهك وأنت لا تصبرعلي ما تكره، فقال: ياربُّ دلّني عليه ؟ فقال : إن رضاي في رضاك بقضائي. و في مناجاة موسى تَلْتَكُنُّ أي ربُّ أي . خلقك أحب إليك ؟ قال : من إذا أخذت منه المحبوب سالمني ، قال : فأي خلقك أنتعليه ساخط ، قال : من يستخيرني في الأمر فإذا قضيتله كره قضائي . وقدروي ماهوأشد منه وذلكأن الله تعالى قال: أناالله لإله إلَّا أنامن لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي ولم يشكر نعمائي فليتّخذ ربّاً سوايه (١) ومثله في الشدّة قوله تعالى فيما أخبر عنه نبيِّنا مَا اللهُ عَالَ اللهُ تعالى: قدُّرت المقاديرودبِّرت التدبير وأحكمت الصنع فمن رضي فله الرِّضاعنتي حتَّى يلقاني ، ومن سخط فله المسخط منِّي حتَّى يلقاني ٥ (٢) و في الخبر المشهور ﴿ يقول الله عن وجل الله عن خلقت الخير والشر فطوبي لمن خُلقته للخير وأجريت الخير على يديه و ويل لمن خلقته للشرُّ وأجريت الشرُّ على يديه ، و ويل ثم ويل ثم وكيف (٢) وفي الأخبار السالفة أن نبياً من الأنبياء شكا إلى الله عن وجل الجوع و الفقر والقمل عشر سنين فما أجيب له ، ثم الوحي الله تعالى إليه كم تشكوني و لست أهلاً للذَّمِّ و الشكوى و أنت أحقُّ بالذُّمِّ و الشكوى، وهكذا كان بدؤك عندي فيام الكتاب قبل أن أخلق السماوات والأرض، وهكذا سبق لك منتى وهكذا قضيت عليك قبل أنأخلق الدُّنيا أتريد أن أعيدخلق الدُّ نيا من أجلك أم تريد أن أبدِّ ل ما قدُّرته عليك فيكون ماتحب فوق ما الحب و يكون ما تريد فوق ما أريد ، وعزاتي وجلالي لئن اختلج هذا في صدرك مرَّة أخرى لأمحونتك من ديوان النبوَّة .

و روي أن الدم عَلَيْكُم كان بعض أولاده الصغار يصعدون على بدنه و ينزلون

<sup>(</sup>۱) قال العراقى : رواه الطبرانى فى الكبير وابن حبان فى الضعفاء من حديث أبى هندالدارى مقتصراً على قوله : «من لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلائى فليلتمس رباسواى> واسناده ضعيف . (۲) ماعثرت على هذا اللفظ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن شاهین فی شرح السنة عن أبی امامة باسناد ضعیف کمافی المغنی ورواه الکلینی فی الکافی ج ۱ ص ۱۵۶ باب النجیر والشر عن أبی جعفر و آبی عبدالله علیهما السلام

يجعل أحدهم رجله على أضلاعه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه ثم ينزل على أضلاعه كذلك وهومطرق إلى الأرض لاينطق ولا يرفع رأسه فقال له بعض أولاده الكبار: يا أبت أما ترى ما يصنع هذا بك لونهيته عن هذا، فقال: يا بني إني رأيت مالم تروا وعلمت مالم تعلموا إني تحر كت حركة واحدة فاهبطت من دار الكرامة إلى دار الهوان و من دار النعيم إلى دار الشقاء فأخاف أن أتحر ك حركة أخرى فيصيبني ما لا أعلم.

و يروى أنَّ الله تعالى أوحى إلى داود تَهَلَّى : تريد واثريد و إنها يكون ما اثريدفا نسلمت الله تعبتك فيما تريد ، و إن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ، ثمَّ لا يُكون إلاما اثريد . وقال تَهَلَّى : « إنَّ الله عزَّ و جلَّ جعل بحكمته و جلاله الرُّوح و الفرح في الرَّضا واليقين وجعل الغمُّ والحزن في الشكِّ والسخط »(١).

أقول: وأمَّا الآثار الَّهَي ذكرها أبوحامد في هذا المقام فلمَّا لم يكن فيها مريد فائدة تركنا ذكرها.

#### \$(بيان حقيقة الرضا والصوره فيما يخالف الهوى)\$

إعلم أن من قال: ليس فيما يخالف الهوى و أنواع البلاء إلا الصبر فأمّا الرّضا فلا يتصور فا نما أتى من ناحية إنكار المحبّة فأمّا إذا ثبت تصور الحبّ لله تعالى و استغراق الهم به فلا يخفى أن الحب يورث الرّضا بأفعال الحبيب ويكون ذلك من وجهين أحدهما أن يبطل الإحساس بالألمحتّى يجري عليه المؤلم ولايحس به و تصيبه جراحة ولا يدرك ألمها ، و مثاله الرّجل المحارب فا ننه في حال غضبه أو حال خوفه قدتصيبه جراحة وهولايحس بها فا ذا رأى الدّم استدل به على الجراحة بل الذي يعدوفي شغل قريب قد تصيبه شوكة في قدمه ولا يحس بألمه لشغل قلبه بل الذي يحجم أو يحلق رأسه بحديدة كآلة يتألم به فا ن كان مشغول القلب بمهم من من الذي يحجم أو الحجام و هو لايشعر به وكل ذلك لأن القلب إذاصار مستفرق المهر من الامور مستوفى بهلم يدرك ما عداه ، وكذا العاشق المستغرق الهم مستفرق المهم من المناس مستفرق المهم من المناس مستفرق المهم المستفرق ا

<sup>(</sup>١) اخرجه العلبر اني منحديث ابن مسعود الا أنه قال: «جعل بقسطه» . (المفني)

بمشاهدة معشوقة أو بحبّه قد يصيبه ما كان يتألّم به أو يغتم لولا عشقه ، ثم الايدرك غمُّه وألمه لفرط استيلا. الحبُّ على قلبه هذا إذا أصابه منغير حبيبه فكيف إذا أصابه من حبيبه وشغل القلب بالحبِّ و العشق من أعظم الشواغل و إذا تصوِّر هذا في ألم يسير بسبب حبِّ خفيف تصوِّر في الألم العظيم بالحبِّ العظيم فا ِنَّ الحبِّ أيضاً يتصور تضاعفه في القويَّة كما يتصور تضاعف الألم وكما يقوى حبُّ الصور الجميلة المدركة بحاسة البصرفكذا يقوى حب الصورالجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة و جال الحضرة الرُّ بوبيّة وجلالها لايقاس بهجال ولاجلال فمن ينكشف له شيء منه فقد يبهره بحيث يدهش ويغشى عليه ولايحس مهما يجري عليه فقدقيل: ضرب الحبيب لايوجع ، و أمَّا وجه الثاني فهوأن يحسُّ به و يدرك ألمه ولكن يكون راضياً به بل راغباً فيه مريداً له أعني بعقله و إن كان كارهاً له بطبعه كالذي يلتمس من الفصاد الفصد و الحجامة فاينه يدرك ألمه إلا أنه راض به و راغب فيه ومتقلَّد من الفصَّاد و الحجّام المنيّة فهذا حالة الراضي بما يجري عليه من الألم وكذلك كل من يسافر في طلب الرِّ بح يدرك مشقَّة السفر ولكن حبَّه لثمرة سفره طيَّب عنده مشقَّة السفر وجعله راضياً ، بها ومهما أصابته بليّة منالله عزٌّ وجلٌّ وكان له يقين بأنُّ ثوابه الّذي ادّ خر له فوق مافاته رضي به و رغب فيه وأحبّه و شكر الله تعالى عليه هذا إن كان يلاحظ الثواب والاحسان الذي يجازي به عليه ويجوز أن يعلب الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد حبيبه و رضاه لا لمعنى آخر وراء فيكون مراد حبيبه و رضاه محبوباً عنده و مطلوباً وكلُّ ذلك موجود في المشاهدات فيحبُّ الخلق، وقدتواصفها المتواصفون فينظمهم وتثرهم ولا معنى له إلّا ملاحظة جمال الصور الظاهرة المدركة بالصبر، فإن نظر إلى الجمال فما هو إلّا جلد على لحم و دم مشحون بالأقذار و الأخباث بدايته من نطفة مذرة ونهايته جيفة قذرة وهو فيما بينهما يحمل العذرة وإن نظر إلى المدرك للجمال فهي العين الخسيسة التي تغلط فيما ترى كثيراً فترى الصغير كبيراً والكبير صغيراً و البعيد قريباً و القبيح جميلاً و إذا تصوّر فيه استيلا. هذا الحبّ فمن أين يستحيل ذلك فيحبّ الجمال الأزلي الأبدي الذي لا منتهى لكماله

المدرك بعين البصيرة التي لا يعتريها الغلط و لا يدوربها الموت بل تبقى بعد الموت حية عند الله تعالى فرحة برزق الله مستفيدة بالموت مزيد تنبيه و استكشاف و هذا أمر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار و يشهد لذلك الوجود و حكايات أحوال المحبين وأقوالهم .

قال بشر: قصدت عبّادان في بدايتي فا ذا أنا برجل أعمى مجذوم مجنون قد صرع و النمل تأكل لحمه فرفعت رأسه و وضعته في حجري و أنا أردِّد الكلام فلمّا أفاق قال : من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربّي لوقط عني إرباً إرباً ما ازدت له إلّا حبّاً ، قال بشر : فما رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد و بين ربّه فأنكر تها ، و قال أبو عمر و عن بن الأشعث : إن أهل مصر مكثوا أربعة أشهر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه يوسف الصديق تَلْيَكُ كانوا إذا جاعوا نظروا إلى وجهه فشغلهم جاله عن الاحساس بألم الجوع بل في القرآن ما هو أبلغ من ذلك و هو قطع النسوة أيديهن لاستهتارهن بملاحظة جاله حتّى ما أحسن بذلك .

وقيل: إنَّ يونس قال لحبر ئيل عَلَيَّكُمُ: دلّني على أعبد أهل الأرض فدلّه على رجل قد قطع الجدام يديه و رجليه و ذهب ببصره وسمعه وهو يقول: إلهي متعتني بها ماشئت أنت وسلمتني ما شئت أنت وأبقيت لي فيك الأمل بابرٌ يا وصول.

وقال مسروق كان في بني إسرائيل رجل بالبادية له كلب و حماد و ديك فالد يك يوقظهم للصلاة و الحماد ينقلون عليه الما، و يحمل لهم خباء هم و الكلب يحرسهم قال: فجاء الثعلب وأخذ الد يك فحزنوا له وكان الر جل صالحاً فقال: بقدر عسى أن يكون خيراً، ثم أصيب الكلب فقال: بقدر عسى أن يكون خيراً، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحماد فقتله فحزنوا عليه، فقال: بقدر عسى أن يكون خيراً، ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فا ذاقدسبي من كان حولهم وبقوا هم، قال: وإنسما خذوا أولئك لما كان عندهم من أصوات الكلب و الحماد والد يك وكانت الخيرة في هلاك هذه الحيوانات كما قد ره الله تعالى فمن عرف خفى لطف الله رض بفعله.

و يروى أن عيسى عَلِين مر برجل أعمى أبرس مقعد مضروب الجنبين

بفالج ، وقد تناثر لحمه من الجذام وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلى به كثيراً من خلقه ، فقال له عيسى عَلَيْكُ : يا هذا أي شيء من البلاء تراه مصروفاً عنك فقال : يا روح الله أنا خير ممّن لم يجعل الله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته ، فقال له : صدقت هات يدك فناوله يده فا ذا هو أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة قدأذهب الله عنه ما كان به فصحب عيسى عَلَيْكُ وتعبد معه .

أقول: ثمَّ ذكر أبو حامد حكايات و أقوالاً الخر من هذا القبيل ثمُّ قال: فا ذا تأمّلت هذه الحكايات عرفت قطعاً أنّ الرِّضا بما يخالف الهوى ليسمستحيلاً بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدِّين و مهما كان ذلك بمكناً فيحبِّ الخلق و حظوظهم كان بمكناً فيحبِّ الله عزَّ وجلَّ وحظوظ الآخرة قطعاً وإمكانه من وجهين أحدهما الرِّضا بالألم لما يتوقَّع من الثواب الموعود كالرِّضا بالحجامة وشرب الدُّوا. انتظار للشفا. ، و الثاني الرِّضابه لا لحظٌّ ورا،ه بل لكونه مراد المحبوب و رضي له فقد يغلب الحب بحيث ينغمر مراد المحبِّ في مراد المحبوب فيكون ألذ الأشياء عنده سرور قلب محبوبه و رضاه ونفوذ إرادته ولو في هلاك روحه كما قيل : « فما لجرح إذا أرضاكم ألم » و هذا ممكن مع الأحساس بالألم وقد يستولى الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم فالقياس والتجربة و المشاهدة دالة على وجوده فار ينبغي أن ينكره من فقده من نفسه لأنه إنها فقده لفقد سببه و هو فرط حبته و من لم يذق طعم الحبِّ لم يعرف عجائبه فللمحبِّين عجائب أعظم ممَّا وصفناه فقد روي عن عمروبن الحارث الرُّ افعي قال : كنت فيمجلس بالرُّقيَّة عندصديق لي وكان معنا فتى يتعشّق جارية مغنّية و كانت معنا في المجلس فضربت بالقضيب وغنت : علامة ذلِّ الهوى على العاشقين البكاء ﴿ وَلا سِيماعاشق إذا لم يجد مشتكى فقال لها الفتى : أحسنت و الله يا سيدتي أفتأذنين لي أن أموت ؟ فقالت : مت راشداً ، قال : فوضع رأسه على الوسادة وأطبق فمه وغمض عينيه فحر كناه فا ذا هو ميَّت. وقال الجنيد : رأيت رجلاً متعلَّقاً بكم صبي و هو يتضرُّ ع إليه و يظهر له المحبَّة فالنفت إليه الصبيُّ و قالله : إلى منى ذا النفاق الذي تظهر لي فقال : قد

علمالله أنّي صادق فيما اورده حتى لوقلت لي مت لمت فقال : إن كنت صادقاً فمت قال : فتنحنى الرّجل و غمض عينيه فوجد ميناً . و قال سمنون المحبّ : كان في جيراننا رجل و له جارية يحبّها غاية الحبّ فاعتلّت الجارية فجلس الرّجل ليصلح لها حيساً فيينا هو يحر له ما في القدر إذ قالت الجارية : آه ، قال : فدهش الرّجل وسقطت الملعقة من يده وجعل الرّجل يحر له ما في القدر بيده حتى تساقطت أصابعه فقالت الجارية : ما هذا ؟ فقال الرّجل هذا من أجل قولك : آه .

وحكي عن على بن عبد الله البغدادي قال : رأيت بالبصرة شابًّا على سطح مرتفع وقد أشرف على الناس وهو يقول هذا البيت :

من مات عشقاً فليمت هكذا لله لا خير في عشق بلا موت ثم من منه بنفسه إلى الأرض فحملوه ميتاً ، فهذا وأمثاله قد يصدق به في حب المخلوق فالتصديق به في حب الخالق أولى لأن البصيرة أصدق من البصر الظاهر وجمال الحضرة الر بوبية أوفى من كل جال بل كل جال في العالم فهو حسنة من حسنات ذلك الجمال نعم الذي فقد البصر ينكر جال الصور و من فقد السمع بنكر لذ الألحان و النغمات الموزونة فالذي فقد القلب لابد أن ينكر أيضاً هذه اللذ التي لامطية لها سوى القلب .

عبر مناقض للرضا ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا بالأمر وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وحسم أسبابها والسعي في إذالتها بالأم بالمعروف والنهيءن المذكر لايناقضه ، وقد غلط في ذلك قوم من البطسالين المغترين و زعموا أن المعاصي و الفجود و الكفر من قضاء الله و قدده فيجب الرضا به و هذا جهل بالتأويل وغفلة عن أسراد الشرع، فأمّا الدّعاء فقد تعبيدنا به وكثرت أدعية النبي وسائر الأنبيا، عَلَيْهُم على ما نقلناه في كتاب الدّعوات و لقد كان تَلِيّن في أعلى مقامات الرضا و قد أثنى الله عن و جلّ على بعض عباده بقوله : « يدعوننا رغبا و دهباً و رهباً و أمّا إنكاد المعاصي و كراهتها وعدم الرضا فقد تعبيد الله عن وجلً به عباده

(١) الإنساء: ٩٠.

وذمّهم على الرّضا بها فقال: « ورضوا بالحيوة الدّنيا واطمأنّوابها» (١) وقال «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم» (٢) وفي الخبر المشهور « من شهد منكراً ورضي به فكأنّه قد فعله » (٩) وفي الحديث «الدالٌ على الشرّ كفاعله » (٤) وعن ابن مسعود : إنّ العبد ليغيب عن المنكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه ، قيل : وكيف ذاك قال : فيبلغه فيرضى به . و في الخبر « لوأنٌ عبداً قتل بالمشرق و رضي بقتله آخر بالمغرب كان شريكه في قتله » (٥) و قد أمر الله عز وجلً بالحسد و المنافسة في الخير ات وتوقي الشرور فقال تعالى : « و في ذلك فليتنافس المتنافسون » (٦) وقال : النبي وترفي الشرور فقال تعالى : « و في ذلك فليتنافس المتنافسون » (٦) وقال النبي وترجل آناه الله تعالى مالاً فسلّطه على هلكته في الحق (١) و في لفظ آخر «ورجل ورجل آناه الله تعالى مالاً فسلّطه على هلكته في الحق (١) و في لفظ آخر «ورجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناه الله والنهار فيقول الرّجل : لوآناني الله تعالى مثل ما يفعل » (٨).

و أمّا بعض الكفّار والفجّار و الا نكار عليهم و مقتهم فما ورد فيه منشواهد القرآن والأخبار لا يحصى مثل قوله تعالى: « لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أوليا، من دون المؤمنين » (^) و قال تعالى: « يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصادى أوليا، بعضهم أوليا، بعضه (١١) وقال «كذلك نولّى بعض الظالمين بعضاً »(١١) وفي الخبر و إنّ الله عزّ وجلّ أخذ الميثاق على كلّ مؤمن أن يبغض كلّ منافق ، و على كلّ مؤمن أن يبغض كلّ منافق ، و على كلّ

<sup>(</sup>١) يونس: Y · (٢) التوبة ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ما عثرت على لفظه نعم وردت أخبار كثيرة عن أتمة أهل البيت عليهم السلام في ذلك راجع وسائل عن الشيعة كناب الامربالمعروف والنهى عن الباب العامس .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٥) رواه الصدوق فيالميون والعلل عن الرضا عليه في حليث .

<sup>(</sup>٦) المطففين : ٢٦ .

 <sup>(</sup>٧) قد تقدم في كتاب العلم · (٨) تقدم أيضاً تحوه ·

<sup>(</sup>٩) آل عمران : X٨. (١٠) المائدة : ٥٦.

<sup>(</sup>١١) الانمام: ٢١١.

منافق أن يبغض كل مؤمن (١) وقال أيضاً: « المره مع من أحب " (٢) و قال : عَلَيْتُكُلُ هُ مَن أحب قوماً و والاهم حشر معهم يوم القيامة » (٣) وقال تَلَيَّكُ : « أوثق عرى الا يمان الحب في الله والبغض في الله (٤) وشواهدهذاقد ذكرناها في باب الحب في الله و البغض في الله من كتاب آداب الصحبة ، و في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلانعيدها .

فان قلت: فقد وردت الآيات والأخبار بالرقط بقضاء الله تعالى فإن كانت بقضاء الله تعالى فإن كانت بقضاء الله المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال وهو قادح في التوحيد، و إن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها و مقتها كراهة لقضاء الله تعالى فكيف السبيل إلى الجمع ببنهما و هومتناقض على هذا الوجه وكيف يمكن الجمع بين الرقط الكراهة في شيء واحدفاعلم أن هذا مما يلتبس على الضعفاء القاصرين على الوقوف على أسرار العلوم و قد النبس على قوم حتى رأوا السكوت عن المنكرات مقاماً من مقامات الرضاوسمون حسن الخلق و هو جهل محض، بل نقول: الرقط و الكراهة متضاداً أن إذا تواددا على شيء واحدمن جهة واحدة على وجه واحدو ليسمن التضادقي شيء واحدان يكره من وجهويرضى به من وجه إذ قديموت عدوك الذي هو أيضاً عدو بعضاً عدائك و ساع في إهلاكه فتكره موته من حيث أنه مات عدوق عدوك و ترضاه من حيث أنه مات عدوك وكذلك المعصية لها وجهان وجه إلى الله عز وجل من حيث أنها فعله و اختياره و إدادته فترضى به من هذا الوجه تسليماً للملك إلى مالك الملك و رضاه بما يفعله فيه و وجه إلى العبد من حيث أنها كسبه و وصفه و علامة كونه ممقوتاً عنده حيث سلط عليه أسباب البعد و المقت فهو من هذا الوجه منكر ومنموم ، و لاينكشف هذا لك إلا بمثال: فلنفرض محبوباً من الخلق قال:

<sup>(</sup>١) قال العراقي: لم أجد له أصلا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك وقد تقدم .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني والشياء المقدسي عن أبي قرصافة بسند صحيح كما في الجامع الصغير . ورواه ابن عدى من حديث جابر بسند ضعيف كما في المغنى .

<sup>(</sup>٤) رواه احمد وقدتقدم في آداب الصحبة ٠

بين أيدي محبِّيه إنِّي أريد أن أميز بين من يحبِّني و يبغضني و أنصب فيه معياراً صادقاً ومين اناً ناطقاً وهو أنَّى أقصد فلاناً بما يؤذيه و أضربه ضرباً يضطرُّه في ذلك إلى الشتم حتّى إذا شتمني أبغضته واتّخدته عدو"ا ليفكل من أحبّه فأعلم أنّه أيضاً عدو إي وكل من أبغضه فأعلم أنه صديقي ومحبيني، ثم فعل ذلك و حصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض و حصل البغض الذي هو سبب العداوة فحق على كل من هو صادق في محبَّنه و عالم بشروط المحبَّة أن يقول: أمَّا تدبيرك في إيذا. هذا الشخص و ضربه وإبهاده و تعريضك إيّاه للبغض و العداوة فأنا محبّ له و راض به قا نه رأيك وتدبيرك وفعلك و إرادتك ، وأمَّا شتمه إيَّاك فا نه عدوان من جهته إذ كان حقَّه أن يصبر و لا يشتم ولكنَّه كان مرادك منه فا ننَّك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم الموجب للمقت فهو من حيث أنه حصل على وفق مرادك و تدبيرك الدي دبِّرته فأنا راض به و لو لم يحصل لكان ذلك نقصاناً في تدبيرك و تعويقاً في مرادك و أناكاره لفوات مرادك ولكنَّه من حيث إنَّه وصف لهذا الشخص وكسب له و عدوان و تهجم منه عليك على خلاف مايقتضيه جمالك إذ كان ذلك يقتضي أن يحتمل منك الضرب ولا يقابل بالشتم فأنا كاره له من حيث نسبته إليه و من حيث هو وصف له لا من حيث هو مرادك و مقتضى تدبيرك وأمَّا بغضك له بسبب شنمك فأنا راض به و محب له لأنه مرادك و أنا على موافقتك أيضاً مبغض له لأن شرط المحب أن يكون لحبيب المحبوب حبيباً ولعدو معدواً وأمّا بغضه لكفا نني أرضاه من حيث إنّك أردت منهأن يبغضك إذ أبعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البغض ولكنها بغضه من حيث إنَّــه وصف ذلك البغيض وكسبه و فعله و أمقته لذلك فهو ممقوت عندي لمقته إيَّـاك و بغضه و مقته لك أيضاً مكرو، عندي من حيث إنه وصف له وكل ذلك من حيث إنه مرادك مرضي و إنما التنافض أن يقول هو من حيث إنه مرادك مرضى ومن حيث إنَّه مرادك مكروه ، فأمَّا إذا كان مكروهاً لا من حيث إنَّه فعله و مراده بل من حيث إنه وصف غيره وكسبه فهذا لا تناقض فيه ويشهد لذلك كلُّ ما يكره من وجه ويرضى به من وجه و نظائر ذلك لا تحصى فإذن تسليط الله تعالى دواعي الشهوة و

المعصية عليه حتى يجر ، ذلك إلى حبُّ المعصية و يجر ، الحب إلى فعل المعصية يضاهي ضرب المحبوب للشخص الذي ضربناه مثلاً ليجر"، الضرب إلى الغضب والغضب إلى الشتم ومقت الله عن وجل لمن عصاء و إن كانت معصيته بتدبيره يشبه بغض المشتوم لمن شتمه و إن كان شتمه إنَّما حصل بتدبيره واختياره لأسباب ذلك وفعل الله ذلك بكل عبد من عبيده أعني تسليط دواعي المعصية عليه يدل على أنه سبقت مشيَّته با بعاده ومقته فواجب على كلِّ عبد محبٌّ لله عن وجل أن يبغضمن أبغضه الله ويمقت من مقته الله ويعادي من أبعده عن حضرته وإن اضطراه بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته فا نَّـه بعيدٌ مطرودٌ ملعونٌ عن الحضرة و إنكان بعيداً بابعاد. قهراً ومطروداً و اضطراراً و المبعد عن درجات القرب ينبغي أن يكون مقيتاً بغيضاً إلى جميع المحبين موافقة للمحبوب بإظهار العضب على من أظهر المحبوب الغضب عليه با بعاده وبهذا يتقرُّ رجيع ما وردت به الأخبار في البغض في الله والحبِّ في الله و النشديد على الكفيَّار و التغليظ عليهم و المبالغة في مقتهم مع الرِّضا بقضاء اللهُ عزُّ وجلُّ من حيث انَّه قضاء الله تعالى وهذا كلَّه يستمدُّ من سرٍّ القدر الَّذي لا رخصة في إفشائه وهو أنُّ الشرُّ و الخير كلاهما داخلان في المشيَّـة والارادة ولكنُّ الشرُّ مراد مكروه و الخير مراد مرضيٌّ به فمن قال : ليس الشرُّ من الله تعالى وهوجاهل وكذا منقال: إنَّهما حميعاً منه من غير افتراق في الرِّضا و الكراهة فهوأيضاً مقصَّر " وكشف الغطا، عنه غير مأذون فيه ، فالأولى السكوت و التأدُّب بأدب الشرع فقد قَالَ عَلَيْكُمْ : « القدر سر الله فلا تفشوه (١) وذلك يتعلَّق بعلم المكاشفة و غرضناالآن بيان الإمكان فيماتعبد بهجميع الخلق في الجمع بين الرِّ ضابقضاء الله و مقت المعاصي مع أنها من قضا، الله عن وجل وقد ظهر الغرض من غير حاجة إلى كشف السرفيه و بهذا يعرف أيضاً أنَّ الدُّعا، للمغفرة والعصمة من المعاصي و لسائر الأسباب المعينة على الدِّين غير مناقض للرِّضا بقضا، الله تعالى فا نَّ الله عزَّ و جلَّ تعبُّد العباد بالدُّ عا اليستخرج الدُّعاء منهم صفاء الذِّ كر وخشوع القلب و رقيّة النضر ع ويكون

<sup>(</sup>١) أخرجه ابونميم في الحلية من حديث ابن عمر ، وقد تقدم :

ذلك جلاء للقلب ومفتاحاً للكشف و سبباً لتواتر مزايا اللَّطف كما أنَّ حمل الكوز و شرب الماء لليس مناقضاً للرِّضا بقضاء الله تعالى في العطش و شرب الماء طلب لا زالة العطش ومباشرة سبب رتبه مسبب الأسباب فكذلك الدُّعاء سببُ رتبه الله تعالى و أمر به .

و قد ذكرنا أن التمساك بالأسباب جرياً على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل و استقصيناه في كتاب التوكل فهو أيضاً لا يناقض الرضا لأن الرضا مقام ملاصق بالتوكل و ينصل به ، نعم إظهار البلاء في معرض الشكوى و إنكاره بالقلب على الله تعالى مناقض للرضا وإظهار البلاء على سبيل الشكر و الكشف عن قدرة الله تعالى لا يناقض فيه و قدقال السلف: من حسن الرضا بقضاء الله أن لا يقول: هذا يوم حار أي في معرض الشكاية وذلك في الصيف ، فأمّا في الشتاء فهو شكر و الشكوى مناقض للرضا بكل حال و ذم الأطعمة وعيبها يناقض الرضا بقضاء الله لأن مذمّة الصنعة مذمّة الصانع والكل من صنع الله تعالى وقول القائل: الفقر بلاء و محنة ، و العيال هم وتعب و الاحتراف كد ومشقة ، كل ذلك قادح في الرضا بل ينبغي أن يسلم التدبير لمدبره و المملكة لمالكها و يقول ما قال بعض الصحابة : لا ا بالي أصبحت غنياً أو فقيراً فا نتي لا أدري أيهما خير لي .

# الفراد من البلاث التي هي مظان المعاصى) المعاصى المعاصى المراد من البلاث التي هي مظان المعاصى المراد ال

إعلم أن الضعيف قد يظن أن نهي النبي والتفطير عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون (١) يدل على النهي عن الخروج من بلد ظهرت فيه المعاصي لأن كل واحد منهما فرار من قضاء الله تعالى و ذلك محال بل العلة في النهي عن مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون أنه لو فتح هذا الباب لارتحل عنه الأصحاء و بقي فيه المرضى المطعونون مهملين لا متعهد لهم فيهلكون هزلا و ضراراً ولذلك شبه النبي تَالِيَانِهُمُ

<sup>(</sup>١) النهى عن الفرار من الطاعون أخرجه مسلمج ٧ ص ٢٧ من حديث اسامة بن زيد .

ج ۸

في بعض الأخبار بالفرار من الزّحف (١) ولوكان ذلك من القضاء لما أذن لمن قارب البلد في الانصراف عنه و قدذ كرنا حكم ذلك في كتاب التوكّل، و إذا عرف المعنى ظهر أن الفرار من البلادالّتي هي مظان المعاصي ليس فراراً من القضاء بل من القضاء الفرار منها ومن كل مالابد من الفرار منه وكذلك مذمّة المواضع الّتي تدعو إلى المعاصي و الأسباب الّتي تدعوا إليها لأجل التنفير عن المعصية ليست مذموماً فماذال السلف الصالح يعتادون ذلك حتى اتققت جاعة على ذم بغداد و إظهارهم ذلك و طلب الفرار منها.

فقال این المبارك: طفت الشرق والغرب فما رأیت بلداً شراً من بغداد قیل : و كیف ؟ قال : هو بلد تزدري فیه نعمة الله و تستصغر فیه معصیة الله ، ولما قدم خراسان قیل له: كیف رأیت بغداد ؟ قال : ما رأیت به إلا شرطیاً غضبان أو تاجراً له فان أوقاریاً حیران ، ولاینبغی أن تظن أن ذلك من الغیبة لا نه لم یتعر ش لشخص بعینه حتی یستضر ذلك الشخص به بل قصد بذلك تحذیر الناس ، فهذا یدل علی أن من من ببلدة تكثر فیها المعاصی ویقل فیها الخیر فلا عندله فی المقام بها بل ینبغی أن یهاجر، قال الله تعالی : « ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فیها » (۲) فان منعه عن ذلك عیال أو علاقة فلا ینبغی أن یكون راضیاً بحاله مطمئن النفس إلیه ، بل ینبغی أن یكون منبخون من علی البخور علی البخور علی المخور و الفالم أهلها » . و ذلك لا ن الظلم إذا عم فزل البلا، و دم علی الجور علی الجور علی المطبعین و العاصین و العاصین فی شیء من أسباب نقصان الد ین البت در المباحل ، وقد اختلف العلما، فی الأ فضل من أها هی فی أنفسها فلا وجه للر ضا بهابحال ، وقد اختلف العلما، فی الأ فضل من مقامات ثلاثة : رجل یحب الموت شوقاً إلی لقاء الله تعالی ورجل یحب البقاء لخدمة مقامات ثلاثة : رجل یحب الموت شوقاً إلی لقاء الله تعالی ورجل یحب البقاء الخدمة المولی ، ورجل قال : لا أختار شیئاً بل أدضی بما اختاره الله تعالی، و دفعت هذه الما الله المولی ، ورجل قال : لا أختار شیئاً بل أدضی بما اختاره الله تعالی، و دفعت هذه الما الله المولی ، و دو حل قال : لا أختار شیئاً بل أدضی بما اختاره الله تعالی، و دفعت هذه الما الله المولی ، و دو حل قال : لا أختار شیئاً بل أدضی بما اختاره الله تعالی و دو حل قال : لا أختار شیئاً بل أدضی بما اختاره الله تعالی و دو حل قال : لا أختار شیئاً بل أدضی بما اختاره الله تعالی و دو حل قال : لا أختار شیئاً بل أد شیئو البت شوقاً المناه المناه و دو خل قال المناه به المناه الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه

<sup>(</sup>١) تقدم في كتاب آداب السفرج ٤ص ٥٦ . وأخرجه احمد في مسنده ج ٣ص٥٥١.

<sup>(</sup>٣) الإنفال : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٩.

إلى بعض العارفين فقال: صاحب الرِّضا أفضلهم لأنَّه أقلَّهم فضولاً.

أقول: ثم ذكر أبو حامد جملة من حكايات المحبّين و أقوالهم و مكاشفاتهم و كلمات متفر قة كما وعده في أو ل الكتاب ولمّا كان بعضها في معنى ما ذكر وبعضها ممّاكر وكان سائرها دعاوي لا وثوق بصحبّتها و لا بحال من ادّعاها و كان بعضها يناقض بعضاً وبعضها ينقض بعض طواهر الشرع نقضاً ضربنا عنها صفحاً و طويناعنها كشحاً إذ لا فائدة في سماع ما هو من قبيل الشطح و الطامات و ما صدر على سببل الزّهو والرّعونات و إن صحبّت فينال أمثالها من كان من أهلها و رجالها و لنختم الكتاب بحديث أورده أبو حامد في جملة ما تركناه نقلاً عن أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ الحبُّ أثاثي ، و الشوق مركبي ، و ذكر الله عز و جل أنيسي ، والثقة كنزي ، و الحن الحرن وفيعي ، والمقرفخري ، والحرن وفيعي ، والمعل سلاحي ، والصبر ردائي ، والرّضا غنيمتي ، والفقر وخري ، و الجهاد والرّهد حرفتي ، و اليقين قو تي ، و الصدق شفيعي ، و الطاعة جنّتي ، و الجهاد خلقي ، و قرّة عيني في الصلاة » (۱).

تم كناب المحبّة وتوابعها من المحجّة البيضا، على يد مؤلّفه محسن بنم تضى جعله الله من المحبّين له المشتاقين إليه الآنسين به الرافين بقضائه بمنّه وكرمه . ويتلوه كتاب النيّة و الصدق والإخلاص إنشاء الله تعالى .

-

<sup>(</sup>١) قال العراقي : ذكره القاضي عياض من حديث على بن أبي طالب علي ولم أجد له اسناداً .

# كتاب النية والصدق والإخلاص

و هو الكتاب السابع من ربع المنجيات من المحجّة البيضا، في تهذيب الإحيا،

# بِسُمِ لِللَّهِ الْجُمْ الْجُمْ الْجُمْمِينُ

نحمد الله حد الشاكرين ، ونؤمن به إيمان الموقنين ، ونقر " بوحدانيته إقرار السادقين ، و نشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين ، و خالق السماوات و الأرضين ، و مكلف الجن و الا نس والملائكة المقر "بين أن يعبدوه عبادة المخلصين . فقال : دوما المراب الله علمين له الدين » (١) فما لله إلا الدين الخالص المتين المناس المنين الغنى الأغنيا عن شركة المشاركين ، والصلاة على نبيته على سيد المرسلين وعلى جميع النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين .

أما بعد فقد انكشف لأرباب القلوب ببصيرة الإيمان و أنوار القرآن أن لا وصول إلى السعادة إلّا بالعلم والعبادة ، والناس كلّهم هلكى إلّا العالمين ، والعالمون على كلّهم هلكى إلّا العالمين ، والمعلمون على كلّهم هلكى إلّا المخلصين ، و المخلصون على خطر عظيم ، فالعمل بغير نيّة عناء و النيّة بغير إخلاس رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء و الا خلاس من غير صدق و تحقيق هباء ، و قد قال الله تعالى في كلّ عمل كان با رادة غير الله مشوباً مغموراً « و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » (أ) فليت شعري كيف يصحيّح النيّة من لا يعرف حقيقة النيّة أو كيف يخلص من صحيّح النيّة إذا لم يعرف حقيقة الإخلاس ؟ أو كيف تطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقيق معناه فالوظيفة الأولى على كل عبدأراد طاعة الله تعالى أن يتعلّم النيّة أولاً لتحصل المعرفة ثم عصحيّحها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق و

<sup>(</sup>١) البيئة : ه . (Y) الفرقان : ٥٥ - (١)

الاخلاص اللّذين هما وسيلنان للعبد إلى النجاة و الخلاص، و نحن نذكر معاني النيّة و الصدق و الإخلاص في ثلاثة أبواب إن شا. الله : الباب الأوّل في حقيقة النيّة ومعناها، الباب الثاني في الاخلاص وحقائقه، الباب الثالث في الصدق وحقيقته.

الباب الأول في النيّة ، وفيه بيان فضيلة النيّة ، وبيان حقيقة النيّة ، وبيان كون النيّة خيراً من العمل ، و بيان تفصيل الأعمال المتعلّقة بالنيّة و بيان خروج النيّة عن الاختيار .

#### الله النية) النية النية النية النية

قال الله تعالى: • و لا تطرد الذين يدعون ربتهم بالغداة و العشيّ يريدون وجهه » (۱) و المراد بتلك الا رادة هي النيّة. وقال عَلَيْتُلُمُ: • إنّما الأعمال بالنيّات و لكلّ امرى، ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوامرأة يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (۱) و قال عَلَيْتُلُمُ : • أكثر شهدا، الممّتي أصحاب الفرش وربَّ قتيل بين الصفين الله أعلم بنيّته » (۱) و قال عز وجل : • إن يريدا إصلاحاً يوفيق الله بينهما » (٤) فجعل النيّة سبب التوفيق وقال عَلَيْتُلُمُ : • إن الله عز وجل : لاينظر إلى صور كم و أموالكم و إنّما ينظر إلى قلو بكم وأعمالكم » (٥) و إنّما نظر إلى القلوب لأنّها مظنّة النيّة .

و قال عَلَيْكُ : « إن العبد ليعمل أعمالاً حسنة فتصعد بها الملائكة في صحف مختتمة فتلقى بين يدي الله عز وجل فيقول : ألقوا هذه الصحيفة فا ننه لم يرد بما فيها وجهي ، ثم ينادي الملائكة اكتبوا له كذا وكذا فتقولون يا ربنا إنه لم يعمل شيئاً من ذلك ، فيقول : إنه نواه إنه نواه » (٢) وقال عَلَيْكُم : « الناس أربعة : رجل

<sup>(</sup>١) الإنمام: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في الصحيح ج ١ص ٢٢ وقد تقدم كراراً .

<sup>(</sup>٣) أخرجه احمدقي المسئدج ١ ص ٣٩٧ من حديث ابن مسعود ٠

 <sup>(</sup>٤) النساء: ٣٤.
 (٥) أخرجه مسلم وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) قال العراقي : أخرجه الدار قطني من حديث أنس باسناد حسن .

آتاه الله تعالى علماً ومالاً فهو يعمل بعلمه في ماله ، فيقول رجل أنه وآتاني الله تعالى مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فهما في الأجر سواء و رجل آتاه الله تعالى مالاً ولم يؤته علماً وهو يتخبط بجهله في ماله فيقول رجل : لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فهما في الوزر سواء » (۱) ألا ترى كيف شركه بالنيسة في محاسن عمله و مساويه ، ولمسا خرج النبي والمسلمة في غزوة تبوك قال : « إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا وادياً ولا وطئنا موطئاً يغيظ الكفار و لا أنفقنا نفقة و لا أصابتنا محمسة إلا شاركونا في ذلك و هم في المدينة : قالوا : و كيف ذلك يا رسول الله و ليسوا معنا ؟ فقال : في ذلك و هم أل المعمر وفن بحسن النيسة » (۱) وفي الخبر « إن وجلا قتل في سبيل الله وكان يدعى قتيل الحمار » (۱) لأ شه قاتل رجلاً ليأخذ سلبه و حماره فقنل على ذلك فأضيف إلى نيسته . وهاجر آخر لينزوج ام أة فكان يسمسي مهاجر الم قيس (٤) وفي حديث عبادة عن النبي والمناس والمن والمعار » (١) لا نت وهو لاينوي إلا عقالاً فله مانوى « وقي حديث عبادة عن النبي والمناس والمناس والمعال المعال والمناس والمناسول الله والمناسول المناسول المناسول الله والمناسول الله والمناسول المناسول المناسول الله والمناسول الله والمناسول المناسول الله والمناسول اله والمناسول الله والمناسول الله والمناسول الله والمناسول الله والمناسول الله والمناسول اله والمناسول المناسول المناسول اله والمناسول اله والمناسول المناسول المناسول اله والمناسول المناسول المناسو

و قال اُبيّ : « استعنت برجل ليغزو معي فقال : لا حتّى تجعل لي جعلاً فجعلت له ، فذكرت ذلك للنبيّ تَطْلِيْكُمُ فقال : ليس له من دنياه و آخرته إلّا ما حعلت له » (٦) .

و روي في الإسرائيلينات أن وجلاً مر الكثبان رمل في مجاعة فقال في نفسه: لو كان هذا الرسمل طعاماً لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيتهم أن قل له:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في باب النبة تحت رقم ٤٢٢٨ . وفيه «مثل هذه الامة كمثل أربعة نفر \_ الخبر > من حديث ابي كبشة الانماري .

<sup>(</sup>۲) آخرجه البخارى ج ٤ ص ٣١ مختصراً وأخرجه أبوداود هكذا دان النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال دلقد تركتم بالهدينة أقواماً ماسر تممسيراً ولاا نفقتم من نفقة ولاقطعم من وادالاوهم ممكم ، قالو ايارسول الله وكيف يكونون معناوهم بالهدينة ؟ قال: حبسهم المرض > م

<sup>(</sup>۳) رواه أبو اسعاق الغراوى مرسلا في السنن (المغنى).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني باسناد جيدكما في المغنى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النساني في السنن ج ٦ ص ٢٤ من حديث عبادة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وروى نحوه عن عوف بن ما لك كما في مجمع الزوائد.

إن الله قد قبل صدقتك و شكرحسن نيتك وأعطاك ثواب ما لوكان طعاماً فتصد قت به و قد ورد في أخبار كثيرة « من هم بحسنة ولم يعملها كتبتله حسنة »(١) وفي حديث اثم سلمة رضي الله عنها أن النبي وَالله والمعملين في المعنف بهم بالبيدا، فقلت: يا رسول الله يكون فيهم الصالح ؟ فقال: «يحشرون على نياتهم»(١) وقال صلح المنافية والمنافقة والمنافقة

و عن جابر رضي الله عنه عن النبي والمنطقة أنه قال: «يبعث كل عبد على ما مات عليه » (٤) وفي حديث الأحنف عن أبي بكرة «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل و المقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: لأ نه أراد قتل صاحبه » (٥) وفي الحديث « من تزو جامراة على صداق وهو لا ينوي أداء فهو زان، و من ادّ ان دينا وهو لا ينوي قضاء، فهو سارق » (٢).

و قال تَلْقَالَى الله عن تطيب لله تعالى جاء يوم القيامة و ريحه أطيب من المسك الأذفر ، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة » (٧).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكاني با سناده عن علي بن الحسين عليه المنافية المنافقة المنا

<sup>(</sup>۱) متفق عليه وقد تقدم ، ورواه الكليني في الكاني ج ۲ ص ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ج ٢ ص ٤٢٣ و قد تقدم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد موقوفاً على ابن مسعود وآخر الحديث مرفوع ففي المبحيحين من حديث ابي موسى الاشعرى .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم فيصعيعه ج ٨ ص ٦٥٠ .

<sup>(</sup>٥) آخرجه البخارى في الصعيح ج ٩ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه احمد ج ٤ ص ٣٣٢ من حديث صهيب بن سنان .

 <sup>(</sup>γ) قال العراقي : رواه ابوالوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث استحاق بن
 ابي طلحة .

قال : « لاعمل إلَّا بنيَّة » (١).

و عن الصادق عَلَيَّكُ قال : « قال رسول لله وَ اللَّهُ عَلَيْتُكُ : نيَّة المؤمن خير من عمله و نيَّة الكافر شرٌ من ممله ، وكل عامل يعمل على نينّة » (٢).

و عنه تَطَيَّكُمُ قال: « إِنَّ العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رَبِّ ارْزَقْنَي حَتَّى أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا مِن البرِّ و وجوه الخير، فإذا علم الله تعالى ذلك منه بصدق نيسة كتب له من الأجر مثل ما يكتب له لوعمله إنَّ الله واسع كريم » (٣).

و عنه عَلَيْكُم إِنَّه سئل عن حدِّ العبادة الَّتي إذا فعلها فاعلها كان مؤدِّياً؟ فقال: «حسن النيَّة بالطاعة »(٤).

وعنه عَلَيْكُمُ قال : «إنّما خلّد أهل النار في النار لأن تياتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله تعالى أبداً و إنّما خلّد أهل الجنّة في الجنّة لأن نياتهم كانت في الدنياأن لوبقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً فبالنيّات خلّد هؤلا، وهؤلا، ثم تلا قوله تعالى : «قل كل يعمل على شاكلته» (٥) قال : يعني على نيّته ه (٦). ثم ذكر أبو حامد الآثار ولمّا لم يكن فيها زيادة فائدة على ماذكر تركناها.

#### ى(بيان حقيقة النية)،

إعلم أن النية و الارادة و القصد عبارات متواردة على معنى واحد وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران علم وعمل فالعلم يتقد م لا ننه أصله وشرطه والعمل يتبعه لا ننه ثمرته وفرعه وذلك لا ن كل عمل أعني كل حركة وسكون اختياري فا ننه لايتم إلا بثلاثة المود علم و إرادة وقدرة لا ننه لايريد الإنسان مالم يعلمه فلابد أن يعلم ولا يعمل مالم يرد فلابد من إرادة و معنى الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه

<sup>(</sup>۱) و (۲) الدميدر ج ۲ ص ٨٤ تعت رقم ١ و٢ .

 <sup>(</sup>٣) المصدر ج ٢ ص ٨٥ تبحت رقم ٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر ج ٢ ص ٨٥ تعت رقم ٤ ،

<sup>(</sup>٥) الاسراء: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) الكافي ج ٢ ص ٨٥ تعت رقم ٥ .

موافقاً للغرض ، إمَّا في الحال أو في المآل فقد خلق الا نسان بحيث يوافقه بعض الأمور ويلائم غرضه ويخالفه بعض الامور فاحتاج إلى جلب الملائم الموافق إلى نفسه و دفيع المضار " المنافي عن نفسه فا ذن لابد الله معرفة و إدراك للشيء المضر و النافع حتَّى يطلب ويهرب فا نُ من لايدرك الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناوله و من لا يبصر النار لايمكنه الهرب منها فخلق الله الهداية والمعرفة و جعل لها أسباباً وهي الحواس" الظاهرة والباطنة و ليس ذلك من غرضنا ، ثم لو أبص الغذاء و عرف أنه موافق له فلا يكفيه ذلك للتناول ما لم يكن فيه ميل إلى الغذاء وشهوة له باعثة عليه إذ المريض يرى الغذا، ويعلم أنه موافق له و لا يمكنه التناول لعدم الرُّغبة و الميل ولفقد الدُّ اعية المحرِّ كة إليه فخلق الله تعالى له الميل و الرُّغبة و الإرادة و أعنى بها نزوعاً في نفسه إليه وتوجَّها في قلبه إليه ، ثمَّ ذلك لايكفيه فكم من مشاهد طعاماً راغب فيه مريد تناوله عاجزعنه لكونه زمناً ، فخلقت له القدرة و الأعضا. المتحرِّ كةحتَّى يتمُّ بها الثناول والعضولايتحرُّك إلَّا بالقدرة و القدرة تنتظر الدَّاعية الباعثة و الدُّاعية تنتظر العلم و المعرفة أو الظنُّ و الاعتقاد و هو أن يقوى في نفسه كونالشي. موافقاً له و إذا جزمت المعرفة بأنَّ الشي. موافق ولابدُّ أن يفعل وسلمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعثت الارادة وتحقق الميل فا ذا انبعثت الارادة انتهضت القدرة لتحريك الأعضا فالقدرة خادمة للإرادة والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة ، فالنيَّة عبارة عن الصفة المنوسَّطة و هي الأرادة و انبعاث النفس بحكم الرُّغبة و الميل إلى ما هو موافق للغرض إمّا في الحال أوفي المآل ، فالمحرّ ك الأوَّل هو الغرض المطلوب وهو الباعث و الغرض الباعث هو المقصد المنوي و الانبعاث هو القصد و النيَّة ، وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل إلَّا أنَّ انتهاض القدرة للعمل قديكون بباعث واحد وقد يكون بباعثين اجتمعا فيفعل واحد فا ذا كان بباعثين فقد يكون كل واحد بحيث لو انفرد لكان مليًّا بانهاض القدرة ، و قد يكون كلُّ واحد قاصراً عنه إلاَّ بالاجتماع، و قد يكون أحدهما كافياً لو لا الآخر لكن الآخر انتهض عاضداً له و معاوناً ، فيخرج من هذا التقسيم أربعة

أقسام فلنذكر لكلِّ واحد مثالاً وإسماً ، أمَّا الأوَّل فهوأن ينفرد الباعث الواحد و يتجرُّ دكما إذاهجم على الإنسان سبع فكلُّما رآه قاممن موضعه فلا من عجله إلَّا غرض الهرب من السبع فا ندّ وأي السبع و عرفه ضاراً فانبعث نفسه على الهرب وركبت فيه القدرة فانتهضت القدرة عاملة بمقتضى الانبعاث فيقم لطلب الفرار من السبع لا نيّة له في القيام لغيره و هذه النيّة تسمّى خالصة و يسمّى العمل بموجبها إخلاصاً بالا ضافة إلى الغرض الباعث ومعناه أنَّه خلص عن مشاركة غيره وممازجته ، الثاني هوأُن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالانهاض لو انفرد ومثاله من المحسوس أن يتعاون رجلان على حمل شيء بمقدار من القوقة كانت كافية من الحمل لو انفردت ومثاله في غرضنا أنُّ من له قريب فقير يعرض حاجته فيقضيها لفقره و قرابته وعلم أنه لولا فقره لكان يقضيها بمجرَّد القرابة وأنَّه لولا قرابته لكان يقضيها بمجرِّد الفقر وعلمذلك من نفسه بأن يحضره قريبغني فيرغب فيقضاء حاجته وفقير أجنبي فيرغب أيضاً فيه ، وكذلك من أمره الطبيب بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة فصام و هو يعلم أنَّه لولا عرفة لكان يترك الطعام حمية ولولاالحمية لكان يترك لأجلأنَّه عرفة و قد اجتمعا جميعاً فأقدم على الفعل و كان الباعث الثاني رفيق الأوَّل فلنسمُّ هذا موافقة البواعث ، الثالث أن لايستقل كل واحد لوانفرد و لكن يقوى مجموعهماعلى إنهاض القدرة ، و مثاله من المحسوسات أن يتعاون ضعيفان على حمل ما لا ينفر د به أحدهما ، ومثاله في غرضنا أن يقصده قريبه الغني ليطلب درهماً فلا يعطيه ويقصده الأجنبي" الفقير ليطلب منه درهما فلا يعطيه ، ثم يقصده الفقير القريب فيعطيه فيكون انبعاث داعيته بمجموع الباعثين هما القرابة و الفقر ، وكذلك الرَّجل يتصدُّق بين يدي الناس لغرض الثواب ولغرض الثناء، ويكون بحيث لو كان منفرداً لكان لا يبعثه مجر د قصد الثواب على العطاء ، و لو كان الطالب فاسقاً لا ثواب في التصدُّق عليه لكان لا يبعثه مجرُّ دالرِّيا، على العطا. ولميًّا اجتمعا أورثاً بمجموعهما تحريك القلب و لنسمُّ هذا الجنس مشاركة ، والرَّابع أن يكون أحد الباعثين مستقلاً لو انقرد بنفسه و الثاني لايستقل ولكن لمن انضاف إليه لم ينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل ومثاله من المحسوس أن يعاون الضعيف الرّجل القوي على الحمل ولوانفر دالقوي لاستقل و لو انفر د الضعيف لم يستقل فان ذلك بالجملة يسهل العمل و يؤثّر في تخفيفه ومثاله في غرضنا أن يكون للإ نسان ورد في الصلوات وعادة في الصدقات فاتنفق أن حضر في وقتها جماعة من الناس فصار الفعل أخف عليه بسبب مشاهد تهم وعلم من نفسه أنّه لوكان منفر داً خالياً لم يفتر عن عمله وعلم أن عمله لولم يكن طاعة لم يكن مجرد الربّيا، يحمله عليه فهو شوب تطرق إلى النينة ولنسم هذا الجنس المعاونة ، فالباعث الثاني إمّا أن يكون رفيقلاً أوشريكا أومعيناً وسنذكر حكمها في باب الاخلاس وغرضنا الآن بيان أقسام النينات فان العمل تابع للباعث عليه في كنسب الحكم منه فلذلك قيل: إنّما الأعمال بالنينات لأنها تابعة لاحكم لها في نفسها و إنّما الحكم للمتبوع .

## 

إعلم أنه قد يظن أن سبب هذا الترجيح أن النية سر لايطلع عليه إلا الله تعالى والعمل ظاهر و فعل السر أفضل وهذا صحيح ولكن ليس هو المراد لا نه لو نوى أن يذكر الله تعالى بقلبه أو يتفكّر في مصالح المسلمين فيقتضي عموم الحديث أن تكون نيسته للتفكّر خيراً من التفكّر و قديظن أن سبب الترجيح أن النية تدوم إلى آخر العمل و الأعمال لاتدوم وهو ضعيف لأن ذلك يرجع معناه إلى أن العمل الكثير خير من القليل بل ليس كذلك فان نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا في لحظات معدودة و الأعمال تدوم والعموم يقتضي أن يكون نيسته خيراً من عمله ، و قديقال: معناه أن النيسة بمجر دها خير من العمل بمجر ده دون النيسة و هو كذلك ولكسه بعيد أن يكون هو المراد إذ العمل بلا نيسة بل على الغفلة لا خير فيه أصلاً و النيسة بمجر دها خير و ظاهر الترجيح للمشتر كين في أصل الخير بل المعنى به أن كل بمجر دها خير و على وكانت النيسة من جملة الخيرات وكان العمل من جملة الخيرات

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني من حديث سهل بن سعد والبيهقي في الشعب من حديث أنس سند ضعيف كما في الجامع الصغير ورواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٨٤ .

ولكنُّ النيَّة من جملة الطاعات خيرُ من العمل أي لكلِّ واحد منهما أثر في المقصود وأثر النيَّة أكثر من أثر العمل فمعناه نيَّة المؤمن من جملة طاعته خيرُ من عمله الذي هو من جملة طاعته ، والغرض أنَّ للعبد اختياراً في النيَّة وفي العمل فهما عملان والنيَّة من الجملة خيرهما فهذا معناه .

أقول: المخبر معنى آخر و هو أن المؤمن ينوي أن يوقع عباداته على أحسن الوجوه ثم الما اشتغل بها فلا يتيسس له ذلك ويكسل عنها ولم يأت بها على ما ينبغي فالذي ينوي خير من الذي يعمل و أيضاً ينوي أبداً أن يأتي بالطاعات و القربات و يجتنب المعاصي والسيئات لا يمانه بالله و اليوم الآخر ثم الايوف قاذلك و لا يتأتى منه ما نواه ، و ينوي إن آتا الله مالا ينفقه في سبيله ثم الما آتاه فربسما ينحل به فنيسة خير من عمله و إلى هذا المعنى أشار أبو جعفر الباقر تخليل حيث كان يقول و نيسة المؤمن خير من ممله ، وذلك لا نت الكافر ينوي الشرق ويأمل من الخير مالايدر كه ، ونيسة الكافر سن عمله وذلك لأن الكافر ينوي الشرق ويأمل من الشرق مالايدر كه ، والمنتق المادق عن معنى الحديث فقال : «لأن العمل ريا المخلوقين و النيسة حالصة لرب العالمين فيعطى عز وجل على النيسة مالا يعطى على العمل ، (١) و سئل العبد لينوي من نهاده أن يصلي بالليل فيغلبه عينه فينام فيثبت الله له صلاته ويكتب نفسه تسبيحاً ويجعل نومه صدقة » (١)

قال أبوحامد: وأمّا سبب كونها خيراً ومترجّ على العمل فلا يفهمه إلا من فهم مقصد الدّ ين وطريقه و مبلغ آثر الطريق في الأيصال إلى المقصود وقاس بعض الآثار بالبعض حتّى يظهر له بعد ذلك الأرجح بالأضافة إلى المقصود، ومن قال: الخبز خيرٌ من الفالودّج فا نما يعني به أنّه خيرٌ بالأضافة إلى مقصود القوت و الاغتذاء ولا يفهم ذلك إلّامن فهم أنّ للغذاء مقصداً وهو الصحّة والبقاء وأنّ الأغذية

<sup>(</sup>١) و (٢) رواهما الصدوق في كتاب علل الشرايع الاول من حديث الحسن بن الحسين الانصاري عن رجل ، والثاني من حديث زيد الشحام .

<sup>(</sup>٣) أيضاً في العلل .

يختلفة الآثارفيهما ، وفهمأثر كلِّ واحد وقاس البعض بالبعض فالطاعات غذا القلوب و المقصود شفاؤها وبقاؤها وسلامتها في الآخرة وسعادتها وتنعَّمها بلقا. الله عزُّ وحِلَّ فالمقصود لذُّ والسعادة بلقاء الله تعالى فقط ولن يتنعم بلقاء الله تعالى إلَّا من مات حبًّ الله عارفاً بالله ولن يحبُّ إلا منعرفه و لن يأنس به إلَّامن طال ذكره له والا نسيحصل بدوام الذِّكر و المعرفة تحصل بدوام الفكر و المحبِّية تتبع المعرفة بالضرورة ، ولن يتفرُّ غ القلب لدوام الذِّ كن و الفكن إلَّا إذا فن غ من شواغل الدُّنيا و لن يتفرُّ غ من شواغلها إلَّا إذا انقطع عن شهواتها حتَّى يصير مَائلاً إلى الخير مريداً له نافراً عن الشرِّ مبغضاً له وإنها يميل إلى الخيرات والطاعات إذا علم أنَّ سعادته في الآخرة منوطة بهماكما يميلالعاقل إلى الفصد والحجامة لعلمه بأنُّ سلامته فيهما وإذاحصل أصل الميل بالمعرفة فا نما يقوى بالعمل بمقتضي الميل و المواظبة عليه فان المواظبة على مقتضى صفات القلب و إدادتها بالعمل تجري مجرى الغذا, والقوت لتلك الصفة حتى تترستخ الصفة وتقوى بسببها فالمائل إلى طلب العلم أو طلب الرِّئاسة لايكون ميله في الابتدا. إلاّ ضعيفاً فا ن اتَّسبع مقتضى الميل و اشتغل بالعلم و تربية الرِّ عَاسة و الأعمال المطلوبة لها تأكُّد ميله ورسخ وعسر عليه النزوع و إن خالف مقتضى ميله ضعف ميله و انكسر وربّما زال و انمحق بل الّذي ينظر إلى وجه حسن مثلاً فيميل إليه طبعه ميلاً ضعيفاً فلواتبعه وعمل بمقتضاه فداوم على النظر والمجالسة والمخالطة و المجاورة تأكّد ميله حنى يخرج أمره عن اختياره فلا يقدر على النزوع عنه والو فطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى طبعه وميله لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عنصفة الميل و يكون ذلك زجراً و دفعاً في وجهه حتى يضعف وينكس بسببه أو ينقمع و ينمحي و هكذا جميع الصفات و الخيرات و الطاعات كلُّها هي الَّذي تراد بها الآخرة و الشروركلها تراد بها الدُّنيا لا الآخرة وميل النفس إلى الخيرات الأخرويَّـة و انصرافها عن الدُّنيا هو الّذي يفرغها للذِّكر و الفكر ولن يتأكّد ذلك إلّابالمواظبة على أعمال الطاعات وترك المعاصي بالجوارح ، لأنَّ بين الجوارح و بين القلب علاقة حتَّى أنَّه يتأثَّركل واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته جراحة تألُّم بها

القلب وترى القلب إذاتاً لم بعلمه بموت عزيز من أعزاته أوبهجوم أمر مخوف تأثّرت به الأعضاء و ارتعدت الفرائص وتغير اللَّون إلَّا أنَّ القلب هوالأصل المنبوع فكأنَّه الأمير والرُّاعي، و الجوارح كالحدم والرُّعا. و الاتباع، فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد صفاتها فيها فالقلب هو المقصود والأعضاء الآت موصلة إلى المقصود ولذلك قال ﷺ: دان في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» (١) وقال : مَا الْوَالْمُونَانُهُ: « اللَّهِم " أصلح الرَّاعي والرَّعيَّة ، (٢) وأراد بالرَّاعي القلب قال الله تعالى : «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم »(٦) وهو صفة القلب فمن هذا الوجه يجب لا محالة أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات الجوارح ثم يجب أن تكون النية من جملتها أفضل لأنها عبارة عنميل القلب إلى الخير وإرادته له وغرضنا من الأعمال بالجوارح أن يعو دالقلب إرادة الخير ويؤكّد فيه الميل إليه ليفرغ من شهوات الدُّنيا و يكبُّ على الذِّكرو الفكر ، فبالضرورة يكون خيراً بالإضافة إلى الغرض لأنه متمكّن من نفس المقصود وهذا كما أنَّ المعدة إذا تألّمت فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى بالشرب والدُّوا، الواصل إلى المعدة فالشرب خير من الطلاء للصدر لأنَّ طلاء الصدر أيضاً إنَّما أريد به أن يسري منه الآثر إلى المعدة فما يلاقي في عين المعدة فهوخير وأنقع فهكذا ينبغي أن يفهم تأثير الطاعات كلَّها إذ المطلوب منها تغيس القلوب وتبدُّل صفاتها فقط ودن الجوادح فلا تظنن أن فيوضع الجبهة على الأرض غرضنا من حيث إنه جع بين الجبهة والأرض بل من حيث إنَّه بحكم العادة يؤكِّد صفة التواضع في القلب فإنَّ من يجد في نفسه تواضعاً فإذا استعان بأعضائه وصور رها بصورة التواضع تأكَّد تواضعه ، ومن وجد في قلبه رقية على يتيم فا ذا مسح رأسه وقبيله تأكّدت الرسّقة في قلبه ولهذا لميكن العمل بغير نيدة مفيداً أصلاً لأن من يمسح رأس يتيم وهو غافل بقلبه أو ظان أنه يمسح

<sup>(</sup>١)متفق عليه من حديث نعمان بن بشير .

<sup>(</sup>٢) قال المراقى: لم أجده وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) الحجج : ATA .

ثوباً لم يسر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرِّ قيَّة ، وكذلك من سجد غافلاً و هو مشغول الهم بأغراض الدُّنيا لم يسر من جبهته و وضعها على الأرض أثر إلى قلبه يتأكُّد به التواضع و كان وجوده كعدمه و ما يساوي وجوده عدمه بالأضافة إلى الغرض المطلوب منه يسمسي باطلاً فيقال : العبادة بغير نيسة باطلة و هذا معناه إذا فعل عن غفلة فان قصدبه رياء أوتعظيم شخص آخر لم يكن وجوده كعدمه بلذاده شراً فا نه لم يؤكّد الصفة المطلوب تأكيدها بلآكد الصفة المطلوب قمعها وهي صفة الرِّيا، الَّذي هي من الميل إلى الدُّنيا فهذا وجه كون النيَّة خيراً من العمل و بَهِذَا يَعْرُفُ مَعْنَى قُولُهُ تُطْلِّئًا ؛ ﴿ مَنْ هُمُّ بِحَسْنَةً وَ لَمْ يَعْمُلُمُا كُتَّبِتَ لَهُ حَسْنَةً ﴾ لأنَّ هم القلب هو ميله إلى الخير و انصرافه عن الهوى وحب الدنيا وهو غاية الحسنات و إنَّما الا تمام بالعمل يزيدها تأكيداً فليس المقصود من إرادته دم القربان الدُّم و اللَّحم بل ميل القلب عن حبِّ الدُّنيا و بذلها إيثاراً لوجه الله عن و جلَّ و هذه الصفة قد حصلت عند جزم النيَّة و الهميّة و إن عاق عن العمل عائق فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ، والتقوى ههنا أعني في القلب و لذلك قال عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ قُومًا بِالمَدِينَةِ و قد شار كُونَا فِي الجهادِ ، كَمَا رُويِنَاهُ لأَنَّ قَلُوبِهِم في صدق إرادة الخير وبذل المال والنفس و الرُّغبة في طلب الشهادة و إعلاء كلمة الله عز و جل كقلوب الخارجين في الجهاد و إنَّما فارقوهم بالأبدان لعوائق تنخص عن و جل كقلوب الأسباب الخارجة عن القلب وذلك غير مطلوب إلَّا لتأكيد هذه الصفات و بهذا يفهم جميع الأحاديث التي أوردناها في فضيلة النية فأعرضنا عليه لتنكشف لك أسرارها فلانطول بالاعادة .

# النية) الأعمال المتعلقة بالنية) المتعلقة بالنية

إعلم أن الأعمال و إن انقسمت أقساماً كثيرة منفعل وقول وحركة وسكون وجلب نفع ودفع ضر وفكرو ذكر وغير ذلك ممّا لايتصو راحصاؤه واستقصاؤه فهي ثلاثة أقسام معاصي و طاعات ومباحات.

القسم الأول المعاصي وهي لايتغيس موضوعاتها بالنية فلاينبغي أن يفهم الجاهل

ج ۸

ذلك من عموم قوله عَلَيْكُ : « إنها الأعمال بالنيات، ويظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنيَّة كالَّذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره أو يطعم فقيراً من مال غيره أو يبني مدرسة أو مسجداً ورباطاً بمال حرام و قصده الخير فهذا كلَّهجهل و النيَّة لاتؤثَّر في إخراجها عن كونها حراماً وظلماً وعدواناً ومعصية بل قصده الحير بالشرّ على خلاف مقتضى الشرع شر "آخر فان عرفه فهو معاند للشرع و إنجهله فهوعاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم ، فالخيرات إنها عرف كونها خيرات بالشرع فكيف يمكن أن يكون الشر خيراً هيهات بل المروِّج لذلك على القلب خفي الشهوة و باطن الهوى فان القلب إذاكان مائلاً إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس و سائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل ، و لذلك قال سهل: ماعصى الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل فقيل له: ياأبا على هل تعرف شيئاً أشد من الجهل قال: نعم الجهل بالجهل . وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسد بالكلِّية باب التعلُّم فمن ظن بنفسه أنَّه عالم كيف يتعلَّم و كذلك أفضل ما الطيع الله به العلم ورأس العلم العلم بالعلم كما أنَّ رأس الجهل الجهل بالجهل فارنَّ من لا يعرف العلم النافع من العلم الضار" اشتغل بما أكب" الناس عليه من العلوم المزحرفة الَّتي هي وسائلهم إلى الدُّنيا و ذلك هو مادُّة الجهل و منبع فساد العالم و المقصود أن من قصدالخير بمعصية عنجهل فهو غير معذور إلَّا إذا كان قريب العهدبالإسلام ولم يجد بعد مهلة التعلم وقدقال تعالى: «فاستلوا أهل الذِّكر إن كنتم لا تعلمون» (١) و قال ﷺ : « لا يعذر الجاهل على الجهل ولايحل المجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه» (٢) و يقرب من تقرُّب السلاطين ببناء المساجد و المدارس بالمال الحرام تقرّب علماء السوء بتعليم العلم السفهاء و الأشرار المعروفين

<sup>·</sup> ٤0: النحل : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الاوسط و ابن السني وأبو نعيم في رياضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف دون قوله : ﴿ لا يُعدِّرُ الجاهلُ على الجهلُ ﴾ وفيه ﴿ لا يُنبغي بدل < لا يعمل > وقد تقدم في العلم .

بالفجور و القاصرين همتمهم على مماراة العلماء و مباراة السفها، واستمالة وجوه الناس و جمع حطام الدُّ نيا وأخذ أموال السلاطين والمساكين واليتامي فانُّ هؤلا. إذا تعلُّموا كانوا قطاع طريق الله و انتهض كل واحد في بلدته نائباً عن الد حال يتكالب على الد نيا ويتبع الهوى ويتباعد عن التقوى ويستجرى الناس بسبب مشاهدته على معاصي الله تعالى ثم مينتشردلك العلم إلىمثله وأمثاله ويتخذونه أيضاً آلة و وسيلة في الشرِّ و اتّباع الهوى ويتسلسل ذلك و وبال جميعه يرجع إلى المعلّم الّذي علّمه العلم مع علمه بفساد نيته و قصده و مشاهدته أنواع المعصية في أقواله و أفعاله و في مطعمه و ملبسه ومكسبه فيموت هذا العالم وتبقى آثار شرٍّ منتشرة في العالم ألفسنة وألفى سنة مثلًا ،وطوبي لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه ، ثمَّ العجب من جهله حيث يقول : « الأعمال بالنيات» و قد قصدت بذلك نشر علم الدِّين فا ن استعمله هو في الفساد فالمعصية منه لا منتي و ما قصدت به إلا أن يستعين به على الخير وإنها حب الرّ عاسة والاستتباع والتفاخر بعلو العلم يحسن ذلك في قلبه والشيطان بواسطة حبِّ الرِّئاسة يلبس عليه وليت شعريهما جوابه متن وهب سيفامن قاطع طريق وأعد له خيلا وأسبابا يستعين بهاعلى مقصوده ويقول: إنهاأردت البذل والسحاء والتخلق بأخلاق الله عز وجل وقصدت به أن يغزو بهذا السيف والخيل في سبيل الله فا ن العداد الحيل للر باطوالقوة للغزاة من أقرب القربات فانص فه هو إلى قطع الطريق فهو العاصي وقد أجمع الفقها على أنَّ ذلك حرام مع أن السخاء هو أحب الأخلاق إلى الله تعالى حتى قال عَلَيْكُ : إن لله ثلاثمائة خُلق من تقرَّب إليه بواحد منها دخل الجنّة و أحبّها إليه السخاء» (١) فليت شعري لم حرَّم هذا السخاء ولم وجب عليه أن ينظر إلى قرينة الحال من هذا الظالم فا ذا لاح له من عادته أنه يستعين بالسلاح على الشِّ فينبغي أن يسعى في سلب سلاحه لا في أن يمدُّ ، بغير ، و العلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداء الله وقد يعاون به أعداء الله تعالى و هو الهوى فمن لا يزال مؤثراً لدنياه على دينه ولهواه على آخرته و هو عاجز عنها لقلّة فضله فكيف يجوز إمداده بنوع علم يتمكّن (١) أخرجه الطبراني في الاوسطمن حديث أنسمر فوعًا باختلاف في اللفظ .(المغني)

ج ٨

به من الوصول إلى شهواته ، بل لم يزل علما. السلف يتفقّدون أحوال من يتردُّد إليهم فلو رأوا من واحد منهم تقصيراً في نفل من النوافل أنكروه وتركوا إكرامه و إذا رأوا منه فجوراً أو استحلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم وتركواتكليمه فضلاً عن تعليمه لعلمهم بأنُّ من تعلُّمْ مسئلة ولم يعمل بها وجاوزها إلىغيرهافليس يطلب إلَّا آلة الشرِّ وقد تعوُّذ جميع السلف بالله من الفاجر العالم بالسنَّة وما تعوُّذوا من الفاجر الجاهل ، فهذا و أمثاله ممّا يلتبس على الأغبيا. و أتباع الشيطان و إن كانوا أرباب الطيالسة و الأكمام الواسعة و أصحاب الألسنة الطويلة والفضل الكثير أعني الفضل من العلوم الَّتي لا تشتمل على التحدير من الدُّنيا و الزُّجر منها و الشرغيب في الآخرة و الدُّعا. إليها بل هي العلوم الَّذي تتعلُّق بالخلق و يتوصَّل بها إلى جمع الحطام و استنباع الناس والنقد م على الأقران فا ذن قوله عَلَيَّكُ : «الأعمال بالنيّات ، يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات و المباحات دون المعاصي إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد وتكون طاعة بالقصد والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد فأمما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلاً ، نعم النيتة داخلة فيها و هو أنَّه إذا انضافت إليها قصود الخبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالهاكما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة.

القسم الثاني الطاعات وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها أمَّا الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله لاغير فا ن نوى الرِّياء صارت معصية وأمَّا تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة وإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة فيكون له بكلِّ نيَّة ثواب إذكل واحدةمنها حسنة فتضاعف كل حسنة عشر أمثالها كما ورد به الخبر و مثالها القعود في المسجد فا نته طاعة و يمكن أن ينوي فيهنيّات كثيرة حتمى يصيرمن فضائل أعمال المتقين ويبلغ بهدرجات المؤمنين أوالها أن يعتقد أنَّه بيت الله و أنَّ داخله زائر لله تعالى فيقصد به زيارة مولاه رجاء لما وعده النبيُّ عَلَيْكُمْ حيث قال : « من دخل (١) المسجد فقد زار الله عز وجل و حق على المزور

<sup>(</sup>١) في الاحياء < من قمد > .

إكرام زائره» (١) و ثانيها أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون من جملة انتظاره في الصلاة و هو معنى قوله تعالى : « و رابطوا » (٢) و ثالثها الترهيب بكفِّ السمع و البصر و سائل الأعضاء عن الحركات و التردُّدات فانَّ الاعتكاف كفٌّ و هوفي معنى الصوم وهو نوع ترهب ولذلك قال عليه («مبانية أمّتي القعود في المساجد» (٣) ورابعها عكوف الهمِّ على الله تعالى ولزوم السرِّ للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصادفة عنه باعتزاله إلى المسجد، و خامسها التجرُّ دلذكر الله أو الاستماع لذكره أو للتذكّر به كما روي « من غدا إلى المسجد ليذكر الله عزّ وجلَّ أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله ، (٤) وسادسها أن يقصد إفادة علم الله عز وجل بأمر بمعروف أو نهى عن منكر إذالمسجد لايخلو عمن يسي، صلاته أو يتعاطى ما لا يحل لهفيأمره بالمعروف و يرشده إلى الدِّين فيكون شريكاً معه في خيره الّذي يتعلّم منه فتتضاعف خيراته ، و سابعها أن يستفيد أَخَافي الله فا نتها غنيمة و ذخيرة للدُّ ار الآخرة ، والمسجد معشش أهل الدِّين المحبِّين للهوفي الله تعالى ، وثامنهاأن يترك الذُّ نوب حياء من الله عن وجل وحيا. من أن يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هنك الحرمة وقد قال الحسن بن على عليه المن أدمن الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال أَخاً مستفاداً في الله أو رحمة منزلة أو علماً مستطرفاً أو كلمة تدله على هدى أوتصرفه عن ردى أويترك الذُّنوب خشية أوحياء ، (٥).

أقول: هذا الحديث روِّ يناه من طريق الخاصة عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم (٦)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان وللبيهقي في الشعب نحوم من رواية جماعة من الصحابة لم يسموا باسناد صحيح وقد تقدماً.

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۲۰۰۰

<sup>(</sup>٣) قال المراقى :لم اجد له أصلا .

<sup>(</sup>٤) قال العراقي : هو معروف من قول كعب الاحبار ورويناه في جزء ابن طوق .

<sup>(</sup>٥) رؤاه الحميرى في قرب الاسناد بنحوه عن الحسين بن على عن جده عليهم السلام

وأيضاً البرتي فيالمحاسن .

<sup>(</sup>٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٢٤باب فضل المساجد .

هكذا قال: «من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفاداً في الله أوعلماً مستطرفاً أو آية محكمة أو يسمع كلمة تدله على هدى أو كلمة ترده عن ردى أو رحمة منتظرة أويترك ذنباً خشية أوحياء ».

قال أبوحامد: فهذا طريق تكثير النيّات وقس عليه سائر الطاعات والمباحات إذ ما من طاعة إلّاو تحتمل نيّات كثيرة وإنّما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جدّه في طلب الخير وتشمّره له و تفكّره فيه فبهذا تزجكوالا عمال وتتضاعف الحسنات.

القسم الثالث المباحات وما من شي، من المباحات إلَّا و يحتمل نيَّة أو نيَّات يصير بها من محاسن القربات وينال معالى الدُّرجات فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطى البهائم المهملة عن سهو وغفلة ولاينبغي أن يستحقر العبد شيئاً من الخطرات و اللَّحظات فكلُّ ذلك يسأل عنها يوم القيامة أنَّه لم فعلها و ما الَّذي قصد بها هذا في مباح محض لا يشوبه كراهة ، واذلك قال الما الله الله عنه وحرامهاعذاب، (١) وفي الخبر « من تطيّب لله تعالى جا، يوم القيامة و ريحه أطيب من المسك ، و من تطيب لغير الله جاء يوم القيامة و ريحه أنتن من الجيفة » (٢) واستعمال الطيب مباح ولكن لابدُّ فيه من نيَّة . قان قلت : فما لَّذي يمكن أن ينوي بالطيب و هو حظَّ من حظوظ النفس وكيف يتطيب لله تعالى ؟ فاعلم أن من تعليب مثلاً يوم الجمعة وفي سائر الأوقات يتصور أن يقصد التنعيم بلذ اتالد نيا أويقصد به إظهار التفاخر بكثرة المال ليحسده الأقران أو يقصد به رئاء الخلق ليقومله الجاه في قلوبهم ويذكر بطيب الرائحة أو ليتودُّد في قلوب النساء الأجنبيّات إذا كان متهيّاً للنظر إليهن أو لا مور أخر لا تحصى وكل ذلك يجعل التطيب معصية فبذلك يكون أنتن من الجيفة في القيامة لا بالقصد الأوَّل وهو التلذُّذ والتنعُّم فانَّ ذلك ليس بمعصية إلَّا أنَّه يسأل عنه « و من نوقش في الحساب عذِّب » و من الوتي شيئاً من مباح الدُّنيا لم يعذَّب عليه في الآخرة ولكن ينقص من نعيم الآخرة له بقدره وناهيك خسر اناً بأن يستعجل ما يفني ويخسر زيادة نعيم يبقى وأمَّا النيَّات الحسنة فا نَّه ينوي به اتَّباغ سنَّة النبيُّ

<sup>(</sup>٢) ما عثرت على أصل له .

المستريح الجمعة ، و أن ينوي به تعظيم المسجد و احترام بيت الله عز و جل فلا يرى أن يدخله ذائر الله عز وجل إلا طيب الر ائحة و أن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجد عند مجاورته بروائحه ، و أن يقصد به دفع الر وائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذا ، مخالطيه ، وأن يقصد به حسم باب الغيبة على المغتابين إذا اغتابوه بالر وائح الكريهة فيعصون الله عز وجل بسببه فمن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصية كما قيل :

مهما ترحَّلت عنقوم وقد قدروا الله الله تفارقهم فالرُّ احلون هم و قال عزُّ و جلُّ : « ولاتسبُّوا الَّذين يدعون من دون الله فيسبُّوا الله عدواً بغير علم » (١) أشار به إلى أنَّ التسبّب إلى الشرِّ شرٌّ ، و أن يقصد به معالجة دماغه لتزيد به فطنته و ذكاؤه ويسهل عليه درك مهمّات دينه بالفكر ، و قد قيل : من طاب ريحه زاد عقله ، فهداوأمثاله من النيّات لايعجن الفقيه عنها إذا كانت تجارة الآخرة و طلب الخير غالباً على قلبه و إذا لم يغلب على قلبه إلَّا نعيم الدُّ نيا لم تحضره هذه النيات و إن ذكرت له لم ينبعث لها قلبه فلا يكون معه منها إلا حديث النفس و ليس ذلك من النيّة في شيء ، والمباحات كثيرة ولايمكن إحصاء النيّات فيها فقس على هذا الواحد غيره ، و لهذا قال بعض السلف : إنَّى لأُستحبُّ أن يكون لي في كلِّ شي. نيَّة حتَّى في أكليو شربي و نومي ودخولي الخلا ، وكلُّ ذلك ممَّا يمكن أن يقصد به وجهالله لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن و فراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدِّين، فمن كان قصده من الأكل التقوِّي به على العبادة و من الوقاع تحصين دينه و تطيب قلب أهله والتوصلبه إلى ولد يعبدالله فيكثر بهأمة عِنْ عَلَيْكُمْ كَانَ مَطْيِعاً بِأَكْلُهُ وَ نَكَاحِهُ ، وَأَغْلُبُ حَظُوطُ النَّفُسُ الأَكُلُ وَالوقاع وقصد الخير بهما غير ممتنع لمن غلب على قلبه هم الآخرة ، و كذلك ينبغي أن يحسن نيِّته مهماضاع له مال و يقول هو في سبيل الله ، و إذا بلغه اغتياب غيره له فليطيُّب قلبه بأنَّه سيحمل عنه سيَّئاته و ينقل إلى ديوانه حسناته ولينو ذلك بسكوته عن

<sup>(</sup>١) الانعام: ١٠٨٠

الجواب ففي الخبر د إن العبد ليحاسب فيبطل أعماله لدخول الآفة فيها حسم، يستوجب النار ثم من الأعمال الحسنة ما تستوجب به الجنَّة فيتعجَّب و يقول: يا ربِّ هذه أعمال ماعملتها فيقال هي أعمال الدين اغتابوك و آذوك وظلموك (١)، و في الخبر « إنَّ العبد ليوافي القيامة بحسنات أمثال الجبال لو خاصت له لدخل الجنيّة و يأتى قد ظلم هذا وشتم هذا و ضرب هذا فيقتص لهذا من حسناته ولهذامن حسناته حتى لا يبقى له حسنة فتقول الملائكة: قد فنيتحسناته و بقي طالبون فيقول الله عن وجل ألقواعليه منسينًا تهم ثم صكوا له صكاً إلى النار (٢)، وبالجملة فا ينَّاك ثمُّ إينَّاك أن تستحقر شيئًا من حركاتك فلا تحذر من غرورها و شرورها ولا تجد لها جواباً يوم السؤال و الحساب فان الله مطلّع عليك و شهيد دوما يلفظ من قول إلّا لديه رقيب عتيد، فا ن كنت أولي الحزم والنهى ولم تكن من المغتر ين فانظر لنفسك الآن و دقيق الحساب على نفسك قبل أن يدقيق عليك و راقب أحوالك ولا تسكن ولانتحر ك مالم تتأمّل أوّلاً إنّك لمتتحر ك وماذا تقصد و ما الّذي تنال بهمن الدُّ نيا و ما الَّذي يفوتك به من الآخرة و بما ذا ترجُّح الدُّ نيا على الآخرة فا ذا علمت أنَّه لا باعث إلَّا الدِّين فامض عزمك وما خطر ببالك و إلَّا فامسك ثمُّ راقب قلبك أيضاً في إمساكك و امتناعك فان ترك الفعل فعل ولابد له من نية صحيحة ولاينبغي أن يكون الدَّاعي هوى خفيتًا لاتطلع عليه ولا يغرُّ نك ظواهر الا مور و مشهورات الخيرات و انظر إلى الأغوار و الأسرار تخرج من حيَّن أهل الاغترار فقد روي عن ذكريًّا تَهْ لِيُّكُمُّ أنَّه كان يعمل في حائط بالطين وكانأجير القوم فقدٌّ موا له رغيفين إذكان لا يأكل إلّا من كسب يديه فدخل عليه قوم فلم يدعهم إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من طريق أبى نعيم من حديث شيث بن سعد البلوى مختصراً « أن العبد ليلقى كتابه يوم القيامة منتشراً فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول: هذا لى ولم أعملها ؟ فيقال: بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر > وفيه أبى لهيمة ( المغنى ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم مع اختلاف.

الطعام حتى فرغ منه فتعجبوا منه لما علموا من سخائه و زهده و ظنوا أن الخير في طلب المساعدة في الطعام فقال: إني أعمل لقوم بالجرة وقد موا إلي الرعيفين لا تقوي بهما على عملهم فلوأ كلتم معي لم يكفكم ولم يكفني وضعفت عن عملهم. فالبصير هكذا ينظر إلى البواطن بنورالله فإن ضعفه عن العمل نقص في فرض وترك الدعوة نقص في فضل ولاحكم للفضائل مع الفرائض، فهكذا ينبغي أن يتفقد العبد نيسته في سائرالا عمال فلا يقدم ولا يحجم إلا بنية فإن لم تحضره النية توقف فان النيسة لاتدخل تحت الاختياد.

# پان ان النية غير داخلة تحت الاختيار ) الله المناس الله النية غير داخلة تحت الاختيار ) الله النية عير داخلة تحت الاختيار )

إعلم أنُّ الجاهل يسمع ما ذكرناه من الوصيَّة بتحسين النيَّة و تكثيرها مع قوله عَلَيْكُ : الأعمال بالنيات فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته أوأكله : نويت أن أدرس لله تعالى أوأته جرأو آكل و يظنُّ أنَّ ذلك نيَّة و هيهات فذلك حديث نفس أو حديث لسان أو فكرة و انتقال من خاطر إلى خاطر، والنيّة بمعزل عن جميع ذلك و إنسما النية انبعاث النفس وتوجّبها وميلها إلى ما ظهر لها أنَّ فيه غرضها إِمَّا عاجلًا أو آجلًا والميل إذا لم يكن لايمكن اختراعه و اكتسابه بمجرَّ دالارادة بل ذاك كقول الشبعان: نويت أن اشتهى الطعام و أميل إليه أو قول الفارغ: نويت إن أعشق فلاناً و أحبُّ وأعظمه بقلبي و ذلك محالٌ بل لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشي، و ميله إليه و توجُّه نحوه إلَّا باكتساب أسبابه وذلك مَّاقديقدر عليه وقد لا يقدر عليه و إنهاينبعث النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لها ومالم يعتقد الإنسان أنَّ غرضهمنوط بفعل من الأفعال فلايتوجَّه نحوه قصده وذلك ممّا لا يقدر على اعتقاده في كلِّ حين ، و إذا اعتقد فا نمايتوجمه القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه و ذلك لايمكن في كلِّ وقت و الدُّواعي و الصوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع ويختلف ذلك بالأشخاس و الأحوال و الأعمال فا ذا غلبت شهوة النكاح و لهيمتقد غرضاً صحيحاً في الولد ديناً ولادنيالم يمكنه إن يواقع على نية الولد بللايمكن إلا على نية قضاء الشهوة إذالنية

هي إجابة الباعث و لا باعث إلا الشهوة فكيف ينوي الولدو إذا لم يغلب على قلبه أن إقامة سنة النكاح اتباعاً لرسول الله و الشيئة يعظم فضلها لم يمكنه أن ينوي اتباع السنة إلا أن يقول ذلك بلسانه و قلبه و هو حديث محض وليس بنية ، نعم طريق اكتساب هذه النية مثلا أن يقوى أو لا إيمانه بالشرع و يقوى إيمانه بعظم ثواب من سعى في تكثير أمّة من والقيقة ويدفع عن نفسه جميع المنقرات عن الولد من ثقل المؤونة وطول التعب و غيره وإذا فعل ذلك ، فربسما انبعثت من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب فتحر كه تلك الر غبة و تحر الك أعضاء ملباشرة العقد وإذا انتهضت القدرة المحر أكة للسان بقبول العقد طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناوياً وإذا لم يكن كذلك فما يقد ره في نفسه ويرد و في قلبه من قصد الولد وسواس و هذيان ولهذا امتنعت جماعة من جملة من الطاعات إذ لم تحضرهم النية وكانوا يقولون ليس يحضرني نية حتى أن ابن سيرين لم يصل على جنازة الحسن البصري وقال اليس يحضرني نية .

و العلم إنَّما لم يصلِّ على جنازته لأنَّه كان يعرفه بالنفاق فتعلُّل. ولعلُّه إنَّما لم يصلِّ على جنازته لأنَّه كان يعرفه بالنفاق فتعلُّل.

قال أبوحامد: و كانوا إذا سئلوا عملاً من أعمال البر قالوا: إن رزقنا الله تعالى نية فعلنا. وقال بعضهم: أنا فيطلب نية لعيادة رجل مندشهر فما صحتالي بعد. و قال عيسى بن كثير: مشيتمع ميمون بن مهران فلمنا انتهى إلى بابداره انصر فت

فقال ابنه: ألَّا تعرض عليه العشاء؟ فقال: ليس من نيتي .

أقول: روى البرقي با سناده عن الصادق عَلَيَّكُم وأنّه أتاه مولى له فسلم عليه و جلس فلمّا انصرف عَلَيَكُم انصرف معه الرّجل فلمّا انتهى إلى باب داره دخل وترك الرّجل فقال له ابنه إسماعيل: يا أبه ألّا كنت عرضت عليه الدّخول؟ فقال: لم يكن من شأني إدخاله، قال: فهو لم يكن يدخل، قال: يا بني النّي إنّي أكره أن يكتبني الله عراقاً » (١).

قال أبوحامد: و هذا لأن النية يتبع النظر فإذا تغيير النظر تغييرت النيلة

<sup>(</sup>١) كتاب المتحاسن ص ٤١٧ تبحت رقم ١٨٠٠

فكانوا لا يرون أن يعملوا عملاً إلَّا بالنيِّـة لعلمهم بأنَّ النيَّـة روح الأعمال و أنَّ العمل بغير نية صادقة ريا، و تكلُّف وهو سبب مقت لا سبب قرب وعلموا أنَّ النية ليست هي قول القائل بلسانه نويت بل هي انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من الله تعالى قد يتيسس في بعض الأوقات و قد يتعذُّر نعم من كان الغالب على قلمهأس الدِّين يتيسِّر عليه فيأكثر الأحوال إحضار النيَّة للخيرات فانَّ قلبه مائل بالجمله إلى أصل الخير فينبعث إلى التعاصيل غالباً و من مال قلبه إلى الدُّنيا و غلبت عليه لم يتيسس ذلك بل لا يتيسس في الفراءُض إلّا بجهد جهيد و غايته أن يتذكّر النار و يحذر نفسه عقابها أونعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربها تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيسته وأمَّا الطاعة على نيسة إحلال الله عز وجل لاستحقاقه الطاعة و العبوديَّة فلا يتيسَّر للرَّاغب في الدُّنيا وهذه أعنِّ النيَّات و أعلاها ويعنُّ من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها ونيات الناس في الطاعة أقسام إذمنهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف فا نله يتلقى النار، ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرَّجا، و هو الرُّ عبة في الجنَّة وهذا و إن كان نازلاً بالإضافة إلى قصد طاعة الله و تعظيمه لذاته ولجلاله لا لأمرسواه فهومن جملة النيّات الصحيحة لأنّه ميل إلى الموعود في الآخرة و إن كان من جنس المألوف في الدُّنيا ، و أغلب البواءث باعث الفرج و البطن و موضع قضا. و طرهما الجنَّة و العامل لأجل الجنَّة عامل لبطنه و فرجه كالأحير السو، و درجته درجة البله و إنه لينالها بعلمه إذ أكثر أهل الجنَّة البله وأمَّاعبادة ذوي الألباب فلا تجاوز ذكر الله تعالى و الفكر فيه حبًّا لجماله و جلاله و سائر الأعمال تكون مؤكّدات و روادف و هؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح و المطعوم في الجنَّة فا نتهم لم يقصدوها بل هم « الَّذين يدعون ربِّهم بالغداة و العشيِّ يريدون وجهه، فقط وثواب الناس بقدر نيّاتهم فلا جرم يتنعّمون بالنظر إلى وجهه الكريم ويسخرون ممنن يلنفت إلى وجه الحود العين كما يسخر المتنعم بالنظرإلى الحود العين عمَّن يتنعَّم بالنظر إلى وجه الصود المصنوعة من الطين بل أشدُّ ، فا نَّ التفاوت بين جمال الحضرة الرُّ بوبيَّة وجمال الحور العين أشدٌّ وأعظم كثيراً من التفاوت

بين جال الحور العين و الصور المسنوعة من الطين ، بل استعظام النفوس البهيمية الشهوانيّة لقضاء الوطر من مخالطةالحسان وإعراضها عن جمالوجه الله الكريميضاهي استعظام الخنفسا، لصاحبتها وألفها لها و إعراضها عن النظر إلى جمال وجوه النساء فعمى أكثر القلوب عن إبصار جال الله عن وجل وجلاله يضاهي عمى الخنفسا، عن إدراك جمال النسا، فا نتم الاتشعربه أصلا ولا تلتفت إليه ولو كان له عقل وذكرنالها لاستخفُّ عقل من يلتفت إليهن و لايزالون مختلفين إلَّا من رحم ربَّك ، كلُّ حزب بما لديهم فرحون ولذلك خلقهم و الغرض أنُّ هذه النيَّات متفاوتة الدُّرجات ومن غلب على قلبهواحدة منهاربه الم يتيسس له العدول إلى غيرها و معرفة هذه الحقائق تورث أعمالاً و أفعالاً يستنكرها الظاهريتون من الفقها، فا نتا نقول من حضرت له نيتة في مباح و لمتحضر فيفضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة في حقيه نقيصة لأنَّ الأعمال بالنيّات وذلك مثل العفو فا نيّه أفضل من الانتصار في الظلم فا نَّه ربُّما تحضره نيَّة في الانتصار دون العفو يكون ذلك أفضل و مثل أن يكون لهنيلة فيالشرب والأكل والنوم ليريح نفسه ويتقوسى على العبادة فيالمستقبل وليس تنبعث نيَّته في الحالين للصوم و الصلاة فالأكل و النوم هو الأفضل له بل لو مِلَّ العبادة لمواظبته عليها وسكن نشاطه و ضعف رغبته و علم أنَّـه لوترفَّـه ساعة بلهو وحديث عاد نشاطة ، فاللُّمو و الحديث أفضل من الصلاة ، و قال أبو الدُّردا. : إنَّي لا ُستجمَّ نفسي باللَّهو فيكون ذلك عوناً ليعلى الحقِّ . وقال عليٌّ ﷺ : «روِّ حواً القلوب فا نتَّها إذا أكرهت عميت > (١) وهذه دقائق يدركها سماسرة العلماء دون الحشوية منهم بلالحاذق بالطب قد يعالج المحرور باللَّحم مع حرارته و يستبعده القاصر في الطبِّ وإنَّما ينبغي بهأن يعيد أو لا تو تعليحتمل المعالجة بالضدُّ، والحاذق في الشطرنج قد ينزل عن الرخ و الفرس مجلّاناً ليتوصّل به إلى الغلبة و الضعيف البصيرة قد يضحك به ويتعجن منه وكذلك الخبير بالقتال قد يرى من نفسه الهزيمة ويولِّي الخصم دبر اليستجرُّ وإلى مضيق فيكرُّ عليه فكذلك سلوك الريق الله عزُّ وجلَّ

<sup>(</sup>١) تقدم نحوه ،

كلّه قتال مع الشيطان و معالجة للقلب ، و البصير الموفّق يقف فيها على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفا، فلا ينبغي للمريد أن يضمر إنكاراً على ما يراه من شيخه و لا للمتعلّم أن يعترض على الستاده بل ينبغي أن يقف حدا بصيرته و ما لا يفهمه من أحوالهما يسلّمه لهما إلى أن ينكشف له أسرارهما بأن يبلغ رتبتهما وينال درجتهما .

# البابالثاني)\$

ى(فىالاخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته ) 🜣

فضيلة الإخلاص قال الله تعالى : « و ما أمروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين » (١) و قال : « ألا لله الدّين الخالص» (٢) وقال : « إلّا الّذين تابوا و أصلحوا و اعتصموا بالله و أخلصوا دينهم لله » (٣) و قال : « فمن كان يرجو لقا، ربّه فليعمل عملا صالحاً و لا يشرك بعبادة ربّه أحداً » (٤) نزلت فيمن يعمل لله و يحب أن يحمد عليه .

وقال عَلَيْكُ : : «ثلاث لا يغلُّ عليهن قلب رجل مسلم : إخلاص العمل لله عن وحل " (٥) وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال : ظن أبي أن له فضلاً على من هو دونه من أصحاب رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّما نصر الله هذه الأمّة بضعفائها و دعوتهم و إخلاصهم و صلاتهم » (٢) و عن النبي عَلَيْكُ قال : « قال الله تعالى : الإخلاص سر " من أسراري أستودعه قلب من أحببته من عبادي »(٧) و قال علي " بن

- (١) البينة: ٤. (٢) الزمر: ٣٠
- (٣) النساء: ١٤٥ . (٤) الكهف: ١١٠٠.
- (ه) أخرجه الترمذي ج ١٠ ص ١٢٥ من حديث عبدالله بن مسمود و روا الصدوق في الخصال باب الثلاثة عن الصادق الله .
  - (٦) أخرجه النسامي ج ٦ ص ٤٥ كتاب الجهاد باب الاستنصار بالضعيف ٠
- (γ) قال المراقى: رويناه فيجزء من مسلسلات القزويني يقول كل وأحد من رواته
  سألت فلاناً عن الإخلاص فقال: وهومن رواية احمد بن عطاء الهجيمي عن عبدالواحد بن
  ز بد عن الحسن عن حديفة عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبر اليل عن الله تمالى .

أبي طالب علي الانتهام القالم العالم القالم العالم العالم العاد المعاد العالم العاد العالم ال

و في الاسرائيليّات أن عابداً كان يعبد الله دهراً طويلاً فجاءه قوم فقالوا: إن همنا قوماً يعبدون شجرة من دون الله تعالى فغضب لذلك فأخذ فاسه على عاتقه و قصد الشجرة ليقطعها ، فاستقبلة إبليس في صورة شيخ فقال: أين تريد رجمك الله قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة قال: و ما أنت وذاك تركت عبادتك و اشتغالك بنفسك و تفر غت لغير ذلك ، فقال: إن هذا من عبادتي قال: فا نتي لا أتركك أن تقطعها فقاتله فأخذه العابد و طرحه على الأرض وقعد على صدره فقال له: إبليس أطلقني حتى الكلمك فقام عنه فقال له: إبليس يا هذا إن الله عز وجل قدأسقط عنك هذا و لم يفرضه عليك و ما تعبدها أنت و ما عليك من غيرك و لله تعالى أنبياء

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى الدنيا في الاخلاص والحاكم في المستدرك بلفظ < أخلص نيتك» بسند صحيح من حديث معاذكما في الجامع الصغير.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في التعلية بسند ضعيف وفيه < من أخلص لله ». وروى الكليني نعوه عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي ج ٢ ص ١٦ ويأتي .</li>

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ج ٨ص ٢٢٩ وقد تقدم .

في الأرض و لو شاء لبعثهم إلى أهلها و أمرهم بقطعها قال العابد : لابدُّ لي منقطعها فنابذه للقتال فغلبه العابد و صرعه وقعد على صدره فعجز إبليس فقال : هل لك في أمر فصل بيني وبينك و هو خير لك وأنفع قال : وماهو ؟ قال : أطلقني حتى أقول لك ، فأطلقه فقال له إبليس : أنت رجل فقير لا شي، لك إنَّما أنت كل على النَّاس يعولونك و لعلَّك تحبُّ أن تتفضَّل على إخوانك وتواصى جيرانك وتشبع وتستغني عن الناس ؟ قال : نعم ، قال : فارجع عن هذا الأمر ولك على أن أجعل عند رأسك في كلِّ ليلة دينارين إذا أصبحت أخذتهما فأنفقنهما على نفسك و عيالك و تصدُّقت على إخوانك فيكون ذلك أنفع لك و للمسلمين من قطع هذه الشجرة الَّتي تغرس مكانها و لايضر هم قطعها شيئاً ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك إيّاها فتفكّر العابد فيما قال ، وقال : صدق الشيخ لست بنبي فبلزمني قطع هذه الشجرة ولا أمرنيالله أن أقطعها فأكون عاصياً بتركها و ما ذكره أكثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحلفله فرجع العابد إلى متعبده فبات فلمنا أصبحرأى دينارين عند رأسه فأخذهما وكذلك من الغد ثم أصبح اليوم الثالث و ما بعده فلم يجد شيئاً فغضب وأخذ فاسه على عاتقه فاستقبله إبليس في صورة الشيخ فقال له: إلى أين ؟ فقال : أقطع تلك الشجرة فقال: كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك و لا سبيل لك إليها فتناوله العابد ليأخذ كما فعل أول سيَّة فقال: هيهات فأخذ إبليس و صرعه فا ذا هو كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس على صدره فقال : لتنتهين عن هذا الأمر أو لا قتلنتك فنظر العابد فإنا لا طاقة له به ، فقال : يا هذا غلبتني فحل عني و أخبرني كيف غلبتك أولاً وغلبتني الآن ، فقال : لأنَّك غضبت الله تعالى أوَّل مرَّة وكانت نيستك الآخرة فسخسّرني الله لك وهذه الكرَّة غضبت لنفسك وللدُّ نيافصرعتك. و هذه الحكاية تصديق قوله تعالى: « إلَّا عبادك منهم المخلصين » (١) إذ لا تتخلّص العبدءن الشيطان إلّابا لاخلاص ولذلككان المعروف الكرخي يضرب نفسه

ويقول: يا نفسأخلصي تخلصي ، وقال يعقوب المكفوف: المخلص من يكتم حسناته

<sup>(</sup>١) العجر: ٠٤ .

كما يكتم سيناته ، وقال أبو سليمان : طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لايريد بها إلا الله عز وجل ، وكتب بعض الأوليا، إلى أخ له : أخلص النية في أعمالك يكفك القليل من العمل ، وقال أبو أيوب السختياني : تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال .

أقول: ثم ذكر أبوحامد أقاويل الناس في فضيلة الإخلاص وقد طويناها وفي الكافي عن الصادق تَلْيَكُم وفي قول الله عز وجل : «ليبلوكم أيسكم أحسن عملا » (٢) قال : ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة الحسنة ، ثم قال : الإبقاء على العمل حتى تخلص أشد من العمل ؛ والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل ، (٦) وعن الباقر عَلَيَكُمُ قال : « ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوما إلا زهده الله في الد نيا وبصر دا ها و دوا ها فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه ، (٤).

# (بيان حقيقة الخلوس) الم

إعلم أن كل شي، يتصور أن يشوبه غيره فا ذا صفا عن شوبه وخلص عنه مدي خالصاً وسم إلى النه المصفى المخلص إخلاصاً قال الله تعالى: دمن بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين » (٥) فا نسما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم و الفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به والاخلاس يضاده الاشراك فمن ليس مخلصاً فهو مشرك إلاأن للشرك درجات والإخلاس في التوحيد يضاده التشريك في الإلية ، والشرك منه خلي وكذا الإخلاس فالاخلاس وضده يتواردان على القلب فمحلم ما القلب وإنسما يكون ذلك في القصود والنيات وقدذ كرنا حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث فمهما كان الباعث واحداً على التجر دسم الفعل الصادر عنه إخلاصاً بالاضافة إلى المنوي فمن تصد ق وغرضه محض الرياء فهو مخلص وإن كان غرضه

<sup>(</sup>٢) البلك : ٢ .

<sup>(</sup>٣) و(٤) المصدرج ٢ص ١٦ تعت رقم كو٦.

<sup>(</sup>ه) النحل :٦٦.

محض التقرُّ بإلى الله تعالى فهو مخلص ولكنَّ العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصد التقرُّب إلى الله تعالى عن جميع شوائبه كما أنَّ الا لحاد عبارة عن الميل ولكن خصَّصته العادة بالميل عن الحقِّ و من كان باعثه مجرَّد الرِّيا، فهو متعرِّض للهلاك ولسنًا نتكلِّم فيه إذقه ذكرنا ما يتعلَّق به في كتاب الرِّياء من ربع المهلكات و أقل الموره ما ورد في الخبر «إنَّ المرائي يدعى يوم القيامة بأدبعة أسامي : يامرائي يا خادع يا مشرك يا كافر، (١) وإنها نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرُّب ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر إمَّا من الرِّياء و إمَّا من غيره من حظوظ النفس ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصدالتقرُّب، أو يعنق عبداً ليتخلَّص من مؤنته وسوء خلقه ، أم يحجُّ ليصحُّ مزاجه بحركة السفر ، أو ليتخلُّص من شرِّ يعرض له في بلده أو ليهرب عن عدو له في منزله أو يتبر مبأهله وولده أو لشغل هو فيه و أراد أن يستريح عنه أيّاماً ، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلّم أسبابه ويقدر بهعلى تهيئة العساكر وجرِّ ها ، أو يصلِّي باللَّيل و له غرض في دفع النعاس عن نفسه به و ليراقب رحله و أهله أو يتعلم الملم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أو ليكون عزيزاً بين العشيرة ، أوليكون عقاره و أمواله محروسة بعز العلم عن الأطماع ، أو اشتغل بالدِّرس و الوعظ ليتخلُّص عن كرب الصمت ويتفرُّ ج بلذَّة الحديث أوتكفَّل بخدمة العلما، ليكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس ، أو لينال به رفقاً في الدُّنيا أوكتب مصحفاً ليجو د بالمواظبة على الكتابة خطه أويحج ماشياً ليخفن عن نفسه مؤونة الكراء، أوتوضاً ليتنظف ويتبرد أواغتسل لينطيب رائحته ، أوروى الحديث ليعرف بعلو "الاسناد، أواعتكف في المسجد ليخف عليه كرا، المسكن أوصام ليخفق عن نفسه التردُّد في طبخ الطعام أو ليتفرُّغ لاشغاله فلايشغله الأكل عنها أويتصدُّق على السائل ليقطع إبرامه في السؤال عن نفسه أويعود مريضاً ليعادإذامرض يشيّع جنازة ليشيُّ ع جنائل أهله أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير و يذكر به وينظر إليه بعين الصلاح والوقار ، فمهما كان باعثه هو التقرُّب إلى الله عز و جلُّ ولكن

<sup>(</sup>١) تقدم في كتاب الرياء.

انضافت إليه خطرة منهذه الخطرات حتى صارالعمل عليه أخف بسبب هذه الا مور فقد خرج عمله عنحد الإخلاص وخرجعنأن يكون خالصا لوجهالله تعالى و تطرق الشرك إليه و قد قال تعالى: أنا أغنى الشركا، عن الشركة، و بالجملة كلُّ حظًّ من حظوظ الدُّ نيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قلُّ أم كثر إذا تطرُّ قالعمل تكدُّربه صفوه و ذال به إخلاصه و الانسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلما ينفك فعل من أفعاله و عبادة من عباداته عن حظوظ و أغراض عاجلة من هذه الأجناس فلذلك قيل : من سلمت له في عمره خطوة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا و ذلك لعزَّة الإخلاص و عسر تنقية القلب عن هذه الشوائب بل الخالص هو الَّذي لا باعث عليه إلَّا طلب القرب مناللة تعالى وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخفى شدَّة الأمر على صاحبها وإنَّما نظرنا فيما إذا كان القصدالأصلي هو النقرُّب و انضافت هذه الا مور إليه ، ثمُّ هذه الشوائب إمَّا أن تكون في رتبة الموافقة أو في رتبة المشاركة أو في رتبة المعاونة كما سبق في النيَّة ، و بالجملة فامَّا أن يكون الباعث النفسي مثل الباعث الدِّيني أو أقوى منه أو أضعف ولكلِّ واحد حكم آخر كما سنذكره و إنّما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلّما قليلها وكثيرها حتمى يتجرُّد فيه قصد التقرُّب فلا يكون فيه باعث سواه و هذا لا يتصور إلّا من محب لله عن و جل مستهنريه ، مستغرق الهم بالآخرة بحيث لميبق لحبِّ الدُّنيا في قلبه قرار حتَّى لايحبُّ الأكل و الشرب أيضاً بل تكون رغبته فيه كرغبته في قضا. الحاجة من حيث إنَّه ضرورة الجبلَّة فلا يشتهي الطعام لأ ننَّه طعام بل لأنَّه يقو يه على عبادة الله ويتمنَّى أن لوكفي شرَّ الجوع حتَّى لا يحتاج إلى الأكل فلا يبقى فيقلبه حظٌّ من الفضول الزائدة علىالضرورة و يكون قدر الضرورةمطلوباً عنده لأنَّه ضرورة دينه فلايكون له هم الله الله الله عنه الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النيلة في جميع حركاته و سكناته ، فلو نام مثلاً ليريح نفسه ليتقوي على العبادة بعده كان نومه عبادة وكانت له درجة المخلصين فيه ، و من ليس كذلك فباب الإخلاص في العمل كالمسدود عليه إلاّ على

الندور وكما أنَّ من غلب عليه حبُّ الله عزُّ وجلُّ وحبُّ الآخرة اكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصاً فالدي يغلب على نفسه حب الدنيا و العلو و الرِّئاسة و بالجملة حبُّ غير الله اكتسب جميع حركاته الاعتياديَّة تلك الصفة فلم تسلم له عباداته منصومه وصلاته وغير ذلك إلّا نادراً ، فعلاج الأخلاص كسرحظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا و التجراد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب فا ذ ذاك يتيسس الإخلاص ، وكم من أعمال يتعب الا نسان فيها ويظنُّ أنَّها خالصة لوحه الله تمالي و يكون فيها مغروراً لأنه لا يدري وجه الآفة فيه كما حكي عن بعضهم أنَّه قال : قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صلَّيتها في المسجد جماعة في الصفُّ الأول لأنتى تأخرت يوماً لعدر وصليت في الصفِّ الثاني فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوني في الصف الثاني فعرفت أن نظر الناس إلي في الصف الأول كان يسر ني و كانسبب استراحة قلبي من ذلك منحيث لا أشعر ، وهذا دقيق غامض وقلّماتسلم الأعمال من أمثاله ، و قلُّ من يتنبُّه له ، و الغافلون عنه يرون حسناتهم كلُّها في الآخرة سيتَّات وهم المرادون بقوله تعالى : «وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون» (١) « وبدالهم سيتنات ما عملوا» (٢) و «قل هل ننبتنكم بالأخسرين أعمالاً ١ الذين ضلَّ سعيهم في الحيوة الدُّنيا و هم يحسبون أنسّهم يحسنون صنعاً ٣٠) وأشد الخلق تعرُّضاً لهذه الفتنة العلما. فان الباعث للأكثرين على نشر العلم لذَّة الاستيلا. و الفرح بالاستنباع والاستبشار بالحمد والثنا، والشيطان يلبس عليهم ذلك و يقول: غرضكم نشر دين الله والنصال عن شرع رسول الله ، وترى الواعظ يمن على الله بنصيحت المخلق و وعظه للسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه و هو يزعم أنَّه يفرح بما تيسر له من نصرة الدِّين ، و لو ظهر من أقرانه من هو أحسن منه وعظاً و انصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمَّه ولو كان باعثه الدِّين لشكر الله عن وحل إذ كفاه هذا المهم بغيره ، ثم الشياطين مع ذلك لا يخلُّيه و يقول إنَّما غمَّك لانقطاع

<sup>(</sup>١) الزمر:٤٨. (٢) الجاثية :٣٢٠

<sup>(</sup>٣) الكهف: ١٠٤ و١٠٥٠

الثواب عنك لا لانصراف وجوه الناس منك إذ لو اتعظوا بقولك لكنت أنت المثاب و اغتمامك لفوت الثواب مجود ، ولا يدري المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأم للا فضل أجزل ثواباً وأعود عليه في الآخرة من انفراده وقد ينخدع بعض أهل العلم بغرور الشيطان فيحد ثن نفسه بأنه لوظهر من هو أولى منه بالأم لفرح به ولاختاره بذلك على نفسه وذلك قبل التجربة و الامتحان محض الجهل والغرور ، فإن النفس سهلة القياد في الوعد بأمثال ذلك قبل نزول الأم بها ، ثم إذ دهاها الأم تغيرت و رجعت ولم تف بالوعد ، و ذلك لا يعرفه إلامن عرف مكائد الشيطان والنفس وطال اشتغاله بامتحانها فمعرفة حقيقة الإخلاص و العمل بها بحر عميق يغرق فيه الجميع إلا الشاذ النادر و الفرد الفد وهوالمستثى في قوله تعالى : « إلا عبادك منهم المخلصين» (١) فليكن العبد شديد النفق و هوالمستثى في قوله تعالى : « إلا عبادك منهم الشيطان وهو لا يشعر به .

أقول: ثم ذكر أبو حامد أقاويل الشيوخ في الاخلاص ونقل عن بعضهم أن الاخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في الد ارين قال: و هذه إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلاً و عاجلاً و العابد لأجل تنعم النفس بالشهوات في الجنة معلول بل الحقيقة أن لا يراد بالعمل إلا وجه الله و هو إشارة إلى إخلاص الصد يقين و هو الاخلاص المطلق، فأمّا من يعمل لرجاء الجنة أو خوف الناد فهو علص بالاضافة إلى الحظوظ العاجلة و إلا فهو في طلب حظ البطن و الفرج وإنما المطلوب الأحق لذوي الألباب وجهالله فقط وقول القائل لا يتحر ك الإنسان إلالحظ و البراءة من الحظوظ صفة الالهية و من ادعاها فهو كافر حق ، ولكن القوم إنما أرادوا بها البراءة عمّا يسميه ألناس حظوظاً وهي الشهوات الموصوفة في الجنة فقط فأمّا التلذ ذ بمجر د المعرفة و المناجاة والنظر إلى وجهالله عز وجل فهذا حظ هؤلاء وهذا لا يعد و الناس حظاً بل يتعجبون منه وهؤلاء لو عو ضوا عمّا هم فيه من لذ و الطاعة و المناجاة و المناجاة و المناجاة و المناجة و المنابة و عور من المناجة و المنابة و المناب

<sup>(</sup>١) س: ٨٣.

لاستحقروها و لم يلتفتوا إليها فحركتهم لحظ و طاعتهم لحظ و لكن حظهم معبودهم فقط دون غيره ، ثم قال : والأقاويل في هذا كثيرة ولافائدة في تكثير النقل بعد انكشاف الحقيقة و إنها البيان الشافي بيان سيد الأولين والآخرين تي التي إذ سئل عن الإخلاص فقال : «هوأن تقول ربي الله ثم تستقيم كما أمرت (١) أي لا تعبد هو اك ونفسك ولا تعبد إلا ربك و تستقيم في عبادته كما أمرك . وهذه إشارة إلى قطع كل ما سوى الله عز وجل عن مجرى النظر وهو الإخلاص حقاً .

### \$ (بيان درجات الشوائب والافات المكدرة للاخلاص)

إعلم أن الآفات المشوشة للإخلاص بعضها جلي وبعضها خفي وبعضهاضعيف مع الجلاء و بعضها قوي مع الخفاء ولا يفهم اختلاف درجاتها في الخفاء و الجلاء إلا بمثال و أظهر مشو شات الإخلاص الرسياء فلنذكر منه مثالاً فنقول: الشيطان يدخل الآفة على المصلّي مهماكان مخلصاً في صلاته حيث نظر إليه جماعة أو دخل عليه داخل فيقول له: حسن صوتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقاد والصلاح ولايز دريك ولا يغتابك فتخشع جوارحه وتسكن أطرافه وتحسن صلاته وهذا هو الرسياء الطيعن من المريدين منورين من المريدين من المريدين من المريدين من المريدين من المريدين

الد رحة الثانية أن يكون المريد قد فهم هذه الآفة فأخذ منها حدره فصاد لا يطيع الشيطان فيه ولا يلتفت إليه ويستمر في صلاته كماكان فيأتيه في معرض الخير و يقول: أنت متبوع ومقتدى بك ومنظور إليك وما تفعله يؤثر عنك وينأسلى بكغيرك فيكون الك ثواب أعمالهم إن أحسنت و عليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين يديه فعساه يقتدى بك في الخشوع وتحسين العبادة وهذا أغمض من الأول وقدين خدع به من لا ينخدع بالأول وهو أيضاً عين الربيا، ومبطل للاخلاص فانه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيراً لا يرتضي لغيره تركه فلم لم يرتض لنفسه ذلك في الخلوة

(١) أخرجه ابن ماجه في السنن تنحت رقم ٣٩٧٢. أن سفيان بن عبدالله الثقني قال : قلت : يا رسول الله حدثني بامر أعتصم به قال : قل : ﴿ وَبِي اللهُ ثُمَّ اسْتَقَمَ ﴾ . وروى نتحوه مسلم في الصحيح .

ولايمكن أن تكون نفس غيره أعز عليه من نفسه فهذا محض التلبيس بل المقتدى به هو الذي استقام في نفسه واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره فيكون له ثواب عليه فأمّا هذا فمحض النفاق والتلبيس فمن اقتدى به أثيب عليه و أمّا هو فيطالب بتلبيسه ويعاقب على إظهاره من نفسه عمّا ليس متّصفاً به .

الد رجة الثالثة و هي أدق من قبلها أن يجر ب العبد نفسه في ذلك ويتنب لكيد الشيطان و يعلم أن خالفته بين الخلوة و المشاهدة للغير محض الريّا، و يعلم أن الا خلاص في أن تكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في الملا ويستحيي من نفسه ومن ربّه أن يتخسّع لمشاهدة خلقه تخشعاً زائداً على عادته فيقبل على نفسه في الخلوة ويحسن صلاته على الوجه الذي يرتضيه في الملا ويصلّي في الملا أيضاً كذلك، فهذا أيضاً من الريّا، الغامض لا نه حسّن صلاته في الخلوة ليحسّن في الملا فلا يكون قد فرق بينهما فالتفاته في الخلوة و الملا إلى الخلق بل الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم الصلاته و مشاهدة الخلق على وطيرة واحدة فكان نفس هذا ليست تسمح با ساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحيي من نفسه أن يكون في صورة المرائين ويظن أن ذلك يزول بين أظهر الناس ثم يستحيي من نفسه أن يكون في صورة المرائين ويظن أن ذلك يزول بأن تستوي صلاته في الخلوة و الملا وهيهات بل زوال ذلك بأن لا يلتفت إلى الخلق بأن تستوي صلاته في الخلوة و الملا جميعاً وهذا الشخص مشغول الهم بالخلق في الملا و الخلا جميعاً ، وهذا من المكائد الخفية المشيطان .

الدّرجة الرّابعة وهي أدق وأخفى أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيعجر الشيطان عنأن يقول له: اخشع لأجلهم فا نه قدعرف أنه تفطّن لذلك فيقول له الشيطان: تفكّر في عظمة الله وجلاله و من أنت واقف بين يديه واستحي من أن ينظر الله عزّ وجل إلى قلبك وهو غافل عنه فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاس وهو عين المكر والخداع فان خشوعه لوكان لنظره إلى جلاله لكانت هذه الخطرة تلازمه في الخلوة وكان لا يختص حضورها بحالة حضور غيره وعلامة الأمن من هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر ممّا يألفه في الخلوة كما يألفه في الملا ولا يكون حضور بهيمة سبباً فمادام حضور الغير هو السبب في حضور هذا الخاطر كما لا يكون حضور بهيمة سبباً فمادام

يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهو بعد خارج عن صفوالا خلاس مدندس الباطن بالشرك الخفي من الريا، و هذا الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السودا، في اللّيلة الظلما، على الصخرة الصميّا، كما ورد به الخبر (١) ولا يسلم من الشيطان إلهمن دق تظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته وإلا فالشيطان ملازم للمتشمس بين لعبادة الله عن وجل لا يغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الربياء في كلِّ حركة من الحركات حتّى في كحل العين وقص الشارب وطيب يوم الجمعة و لبس الثياب فان هذه سنن فيأوقات مخصوصة وللنفس فيها حظ خفي لارتباط نظر الخلق بها ولاستيناس الطبع بها فيدعوه الشيطان إلى فعل ذلك ويقول هذه سنتة لا ينبغي أن تتركها ويكون انبعاث القلب باطناً لها لأجل تلك الشهوات الخفيَّة أو مشوبة بها شوباً يخرج عن حدّ الإخلاص بسببه و ما لايسلم عن هذه الآفات كلُّها فليس بخالص بل من يعتكف في مسجد معمور نظيف حسن العمارة يأنس إليه الطبع به فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليه من ثواب الاعتكاف و قد يكون المحر في الخفي في سرة مو الا نس بحسن صورة المسجد واستراحة الطبع إليه ويتبين ذلك في ميله إلى أحدالمسجدين أو أحد الموضعين إذاكان أحسن من الآخر وكل ذلك امتزاج بشوائب الطبع وكدورات النفس فيبطل حقيقة الإخلاص، لعمري الغش "الذي يمزج بخالص الذُّهب له درجات متفاوتة فمنها ما يغلب ومنها مايقل ولكن يسهل إدراكه ومنهاما يدق بحيث لا يدركه إلَّا الناقد البصير وغش القلب و دغل الشيطان وخبث النفس أغمض من ذلك و أدق كثيراً و لهذا قيل: ركعتان من عالم أفضل من عبادة سنة من جاهل و اربد به العالم البصير بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنها فان الجاهل نظره إلى ظاهر العبادة و اغتراره بهاكنظر السوادي إلى حرة الدينار المموَّه و استدارته و هو زائف في نفسه و قيراط من خالص الذَّهب الّذي يرتضيه الناقد خير ً من دينار من الذي يرتضيه الغر" الغبي فهكذا يتفاوت أمر العبادات بل أشد وأعظم و مداخل الآفات المنطر قة إلى فنون الأعمال لا يمكن حصرها و إحصاؤها فما

<sup>(</sup>١) تقدم غير مرة في العلم و غيره .

ذكرناه مثال والفطن يغنيه القليل عن الكثير والبليد لايغنيه التطويل أيضاً فلافائدة في التفصيل.

# عيَّ (بيان حكم العمل المشوب و استحقاق الثواب به) الله

إعلم أنَّ العمل إذالم يكن خالصاً لوجه الله عنَّ وجلَّ بل امتزج به شوب من الرِّيا، أوحظوظ النفس فقد اختلف الناس فيأن دلك هل يقتضي ثو اباً أم يقتضي عقاباً أم لايقتضى شبئاً أصلاً فلايكون له ولاعليه ، أمَّا الَّذي لم يردبه إلَّا الرِّيا. فهوعليه قطعاً وهو سبب المقت و العقاب ، و أمَّا الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب و إنَّما النظر في المشوب وظاهر الأخبار يدلُّ على أنَّه لاثواب له و ليس تخلو الأخبار عن تعارض فيه و الذي ينقد حلنا فيه والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قو م الباعث فا ن كان الباعث الدِّيني مساوياً للباعث النفسي تقاوماً و تساقطاً و صار العمل لا له ولا عليه و إن كان باعث الرِّياء أقوى وأغلب فليس بنافع بل هو مع ذلك مضر " ومفض للعقاب نعم العقاب الذي فيه أخف من عقاب العمل الذي تجر وللرِّيا، ولم يمترج به شائبة التقرُّب وإن كان قصد التقرُّبأغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوَّة الباعث الدِّيني وهذا لقوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرُّة خيراً يره ك و من يعمل مثقال ذرَّة شرّ ايره » (١) و لقوله : « إنّ الله لا يظلم مثقال ذر"ة »(٢) فلاينبغي أن يضيت قصدالخير بلإن كان قصدالتقر"ب غالباً على قصدال ياء حبط منه القدر الذي يساويه و بقيت زيادة ، و إن كان مغلوباً سقط بسببه شي. من عقوبة القصد الفاسد وكشف الغطاء عن هذا أنَّ الأعمال تأثيرها في القلوب بتأكيد صفاتها فداعية الرِّيا، من المهلكات وإنَّما غذا، هذا المهلك و قوَّته بالعمل على وفقه و داعية الخير من المنجيات وإنما قو تها بالعمل على وفقها فا ذا اجتمعت الصفتان في القلب فهما متضاد تان فا ذا عمل على وفق مقتضى الرِّيا، فقد قويت تلك الصفة وإن عمل على وفق داعية الخير قويتأيضاً تلك الصفة وأحدهما مهلك و الآخر منجفا ن

<sup>(</sup>٢) النساء : ٢٩٠

كان تقويته لهذا بقدرتقويته للآخر فقد تقاوماً وكان كالمستضر بالحرادة إذاتناول ما يضر مثم تناول من المبر دات مايقاوم قدرقو تهفيكون بعد تناولهما كأنه لم يتناولهما و إن كان أحدهما غالباً لم يخل الغالب عن أثر فكما لا يضيع مثقال ذرق من الطعام و الشراب والأدوية ولا ينفك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله عن وجل فكذلك لا يضيع مثقال ذرق من الخيروالش ولا ينفك عن تأثير في إنارة القلب أو تسويده وفي تقريبه من الله تعالى أو إبعاده فا ذا جا، بما يقربه شبراً مع ما يبعده شبراً فقد عاد إلى ماكان لاله ولا عليه فا ن كان الفعل منا يقربه شبرين والآخر يبعده شبراً واحداً فضل له لا محالة شبر وقد قال تنافي : « أتبع السينية الحسنة تمحها » (١) فا ذا كان الرياء المحض يمحوه الإخلاص المحض عقيبه فا ذا اجتمعا جميعاً فلابد وأن يتدافعاً بالضرورة و يشهد لهذا إجاع الانمة على أن من خرج حاجاً و معه تجارة صح حجة و اثيب على عليه وقد امتزج به حظ من خطوظ النفس ، نعم يمكن أن يقال إنما يثاب على أعمال الحج عند انتهائه إلى مكة و تجارته غير موقوفة عليه فهو خالص و إنسا المشترك طول المسافة و لاثواب فيه مهما قصد التجارة ولكن الصواب أن يقال مهما كان الحج هو المواب أن يقال مهما كان الحج هو المحر في الأصلي وكان غرض التجارة كالمعين والتابع فلاينفك نفس السفر عن ثواب .

السعو عن نوب . أقول: بل الصواب أن يقال: أن النجارة تعرس للرّزق وهو أيضاً عبادة و ليس من حظوظ النفس وقدسبقأن نيه الخيرات المتعدّدة موجبة لنضاعف الثواب .

قال أبو حامد: و ما أظن أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين غزو الكفار في جهة يكثر فيها الغنائم وبين جهة لاغنيمة فيها ، ويبعد أن يقال : إدراك هذه التفرفة يحبط بالكلية ثواب جهادهم بل العدل أن يقال : إذاكان الباعث الأصلي والمزعج القوي هو إعلاء كلمة الله وإنها الرعبة في الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب نعم لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلاً فإن هذا الالتفات نقصان لا عالمة، فإن قلت : فالآيات والأخبار تدل على أن شوب الراس ياء عبط للثواب وفي نقصان لا عالمة، فإن قلت : فالآيات والأخبار تدل على أن شوب الراس ياء عبط للثواب وفي

<sup>(</sup>١) قد تقدم غير مرة في رياضة النفس وفيالتوبة .

معناه شوب طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ فقد روى طاؤوس وغيره من التابعين أن رجلاً سأل النبي والمستقلة عمن يصطنع المعروف أو قال: يتصد قفيحب أن يحمد ويوجر فلم يدرما يقول له حتى نزل قوله تعالى: « فمن كان يرجو لقا، ربه فليعمل عملاً صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحداً» (١) و قد قصد الأجر و الحمد جميعاً وروي أن أعرابياً أتاه فقال له: يا رسول الله الرسم بقاتل حمية و الرسم بقاتل شجاعة و الرسم بقاتل ليكون كلمة الله و الرسم بيقاتل ليرى مكانه في سبيل الله فقال الما يقاتل ليكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله و قال النبي والموسلة و من هاجر يبتغي شيئاً من الدانيا فهو له » (٢).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن الصادق عَلَيَكُم أنّه قال لعبّاد ابن كثير البصري في المسجد: « ويلك يا عبّاد إيّاك و الرّيا، فا نه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له » (٤).

و عنه عَلَيْ قال: «كل ريا، شرك ، إنه من عمل للناس كان توابه على الناس و من عمل للناس كان توابه على الله »(٥).

وعنه عليه في قوله تعالى: «فمن كان يرجو لقا، ربّه ـ الآية ـ» قال: «الرّجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنها يطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمت به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه ، ثم قال: ما من عبد أسر خيراً فذهبت الأيّام أبداً حتّى يظهر الله له خيراً ، و مامن عبد يسر شراً فذهبت الأيّام أبداً حتى يظهر الله له شراً ، (٢) .

و عنه ﷺ قال: قال الله تعالى : « أنا خير شريك من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلّا ما كان لي خالصاً » (٧).

<sup>(</sup>١) الكهف :١١١٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه النساعي ج ٦٠ ص ٢٣ بأدنى اختلاف من حديث ابي موسى الإشعرى.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرياء.

<sup>(</sup>٤) و(٦) المصدر ج ٢س ٢٩٣ تحت رقم ١ و ٣ و٢.

<sup>(</sup>٧) المعدرج ٢ ص ٢٩٥ تعت رقم ٩٠.

قال أبو حامد : فنقول : هذه الأحاديث لاتناقض ما ذكرناه بلالمراد بهامن لم يرد به إلّا الدُّنيا كقوله: « من هاجر يبتغي شيئاً من الدُّنيا فهوله ، أوكان ذلك أغلب على نيَّته وقد ذكرنا أنَّ ذلك عصيان وعدوان لالأنَّ طلب الدُّنيا حرامٌ ولكن طلبها بأعمال الدِّين حرام للا فيه من الرِّيا، و تغيير العبادة عن وضعها ، و أمًّا لفظ الشركة حيث ورد فمطلقه للتساوي وقد بيِّنًّا أنَّه إذا تساوى القصدان تقاوماً ولم يكن له ولاعليه فلا ينبغي أن يرجى عليه ثواب، ثم الانسان عندالشركة أبداً في خطر فا نَّه لا يدري أي الأمرين أغلب على قصد، فربَّما يكون عليه و بالأ ولذلك قال الله تعالى: «فمن كان يرجو لقاء ربَّه فليعمل عملاً صالحاً، أي لا يرجى اللَّقا، مع الشركة الَّتي أحسن أحوالها التساقط ، و يجوز أن يقال: أيضاً منصب الشهادة أيضاً لا ينال إلا بالإخلاص في الغزو ، و بعيد أن يقال : من كانت داعيته الدِّينيَّة بحيث تزعجه إلى مجرَّد الغزو و إن لمتكن غنيمة وقدر على غزوطائفتين من الكفَّار إحديهما أغنيا. و الأخرى فقرا. فمال إلى جهة الأغنيا. لا علا كلمة الله تعالى و الغنيمة أنَّه لا ثواب له على غزوه البتَّة و نعوذ بالله أن يكون الأمركذلك فإنَّ هذا حرج في الدِّين و مدخل لليَّاس على المسلمين لأنَّ أمثال هذه الشوائب التابعة قط لاينفك الإنسان عنها إلا على الندور فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب فأمَّا أن يكون في إحباطه فلا ، نعم الا نسان فيه على خطرعظيم لأنَّه ربَّما يظنُّ أنَّ الباعث الأقوى هوقصد النقر أب إلى الله ويكون الأغلب على سر " الحظ" النفسي وذلك ممايخفي غاية الحفاء فلا يحصل الأجر إلا بالإخلاص والأخلاص قلمايستيقنه العبد من نفسه و إن بالغ في الاحتياط ، فلذلك ينبغي أن يكون أبدأ بعد كمال الاجتهاد متردِّداً بين الردِّ و القبول خائفاً أن تكون في عباداته آفة يكون و بالها أكثر من ثوابها فلايقاومها وهكذا كان الخائفون من ذوي البصائر ، وهكذا ينبغي أن يكون كُلُّ ذي بصيرة ، و مع هذا فلا ينبغيأن يترك العمل عند خوف الآفة والرِّيا. فا نَّ ذلك منتهى بغية الشيطان منه إذ المقصود أن يفوت الإخلاص، و مهما ترك العمل فقد ضيَّ م العمل و الإخلاص جيعاً ، و قد قيل : ترك العمل بسبب الخلق رئا, وفعله

لأجل الخلق شرك.

أقول: روى في الكافي با سناده الحسن عن أبي جعفر عَلَيْكُم \* أنه سئل عن الرّجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك فقال: لا بأس ما من أحد إلّا و هو يحب أن يظهر الله له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك » (١).

## \$ ( البساب الثالث)\$ \$ ( في الصدق وفضيلته وحقيقته)\$

فضيلة الصدق قال الله تعالى: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» (٢) وقال: النبي وَاللهُ الصدق الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ، و إن الر جل ليصدق حتى يكتب عند الله صد يقاً ، و إن الكذب يهدي إلى الفجور و الفجور يهدي إلى النبار ، و إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ه (٢) و يكفي يهدي إلى النبار ، و إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ه (٢) و يكفي في فضيلة الصدق أن الصد يق مشتق منه و الله تعالى قد وصف به الأنبيا، في معرض المدح والثنا، فقال : « و اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صد يقاً نبياً » (٥) .

أقول: ثمُّ ذكر أبو حامد أقوال الناس في فضيلة الصدق و روى عن النبي النبي أنه سئل عن الكمال فقال: «قول الحق و العمل بالصدق» (٦).

و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن الباقر عَلَيْ قال: « إِنَّ الرَّجِل ليصدق حتَّى يكتبه الله صدِّيقاً » (٧).

و عن الصادق عَلَيَّكُمُ قال : «كونوا دعاة للناس بالخير بغير, ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع » (٨).

و عنه ﷺ: « من صدق لسانه زكى عمله ، ومن حسنت نيته زيد في رزقه ،

(٢) الاحزاب : ٢٣. (٣) متفق عليه وقدتقدم .

(٤) مريم : ٤٦ . (٥) مريم : ٥٧ .

(٦) قال السراقي: لمأجده بهذا اللفظ .

(۲) و (۸) المصدر ج ۲ ص ۱۰۵ تحت رقم ۸ و ۱۰ .

<sup>(</sup>١) المصدرج٢ص ٢٩٧ تنعت رقم٨١ .

ومن حسن برُّه بأهل بيته مدُّله في عمره  $^{(1)}$ .

و عنه تَالِيُّكُمُ « لا تنظروا إلى طول ركوع الرَّجل و سجوده فا نَ ذلك شيء اعتاده ولو تركه استوحش لذلك ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه و أداء أمانته (٢) وعنه تَالِيُّكُمُ قال لبعض أصحابه: «انظر مابلغبه علي تَالِيُّكُمُ عند رسول الله تَالِيْقِكُمُ فألزمه فا نَ علياً عَلَيْكُمُ إنَّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله تَالِيْقِكُمُ بصدق الحديث و أداء الأمانة » (٣).

#### ى (بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه) ث

إعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان صدق في القول وصدق في النية و الا رادة وصدق في العزم وصدق في العزم وصدق في العزم وصدق في العزم وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات الد ين كلها ، فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهوصد يق لأنه مبالغة من الصدق ، ثم هم أيضاً على درجات و من كان له حظ من الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالاضافة إلى ما فيه صدقه .

الصدق الأول صدق اللّسان و ذلك لا يكون إلّا في الا خبار أو فيما يتضمّن الا خباروينبّه عليه والخبر إمّا أن يتعلّق بالماضي أو بالمستقبل وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه وحق على كلّ عبدأن يحفظ ألفاظه فلايتكلّم إلا بالصدق وهذا هوأشهر أنواع الصدق وأظهرها ، فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ماهي عليه فهو صادق ، ولكن لهذا الصدق كمالان أحدهما الاحتراز عن المعاريض وقد قبل : في المعاريض لمندوحة عن الكذب وذلك لا نتها تقوم مقام الكذب إذ المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه إلا أن ذلك مما تمس المهالحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال وفي تأديب الصبيان والنسوان و من يجري مجراهم و في الحذر عن الظلمة وفي قتال الأعداء و الاحتراز عن المسلاعهم على أسرار الملك فمن اضطر الى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه الله بما يأمره الحق به ويقتضيه اضطر المي من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه الله ما يأمره الحق به ويقتضيه

<sup>(</sup>١) و (٢) الكاني ج ٢ إس ١٥٠ تحت رقم ١١ و١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر ج٢ ص١٠٤ تحت رقم ٥ .

الدِّين فا ذا نطق به فهو صادق و إن كان كلامه مفهماً غير ماهو عليه لأنَّ الصدق ما أُرَيد به لذاته بل للدُّلالة على الحقِّ و الدُّعاء إليه فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه ، نعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاديض ما وجد إليه سبيلاً «كان النبيُّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا تُوجُّه إلى سفر ورسَّى بغيره»(١) و ذلك لئالَّا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد ، و ليس هذا من الكذب في شيء وقال النبي والتفائج : دليس بكذا اب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو نمى خيراً و رخس في النطق على وفق المصلحة في الاثة مواضع «منأصلح بين اثنين ومن كانت لمزوجتان ومن كان في مصالح الحرب» (٣) و الصدق همنا يتحوّل إلى النيّة فلا يراعي فيه إلّا صدق النيّة وإرادة الخير فمهما صحّ قصده وصدقت نيسته و تجر "دت للخير إرادته كان صادقاً وصد "يقاً كيف ما كان لفظه ثم التعريض فيه أولى و طريقه ما حكي عن بعضهم أنّه كان يطلبه بعض الظلمة و هو في داره فقال: لزوجته خطّي باصبعك دائرة وضعي الاصبع عليها وقولي: ليسهوههنا واحترز بذلك عن الكذب و دفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدقاً وأفهم الظالم أنه ليس في الدار فالكمال الأوُّل في اللَّفظ أن يحترز عن صريح اللَّفظ و عن المعاريض أيضاً إلَّا عنــد الضرورة ، والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه الَّتي يناجي بهاربُّـه كقوله دوج بهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فا ن عليه إن كان منصر فأعن الله تعالى مشغولاً بأماني الدُّ نيا وشهواتهافهو كاذبو كقوله دإيَّاك نعبد، وقوله : أناعبدالله فا ندَّه إذا لم يتَّصف بحقيقة العبوديَّة وكان له مطلب سوى الله عزُّ وجلُّ لم يكن كالامه صدقاً ولوطولب يوم القيامة بالصدق في قوله «أناعبدالله العجز عن تحقيقه فا ننه إن كان عبداً لنفسه أو عبداً لدنيا أو عبداً لشهواته لم يكن صادقاً في قوله وكل ما تقيد به العبد فهو عبد له كماقال عيسى عَلَيْكُ : يا عبيدالد نيا ، و قال نبينا رَالسَّنَا : « تعس عبيد الدِّينار تعس عبد الدِّرهم و عبد الحلَّة و عبد الخميصة » (٤) وسمَّى كلُّ من تقيد

<sup>(</sup>١) في النهاية أي ستره وأخرجه البخاري و مسلم من حديث كعب بن مالك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ٣٣٠٠ ٢ ومسلم ٢٨٠٠ ٨من حديث ام كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط.

<sup>(</sup>٣) روىمسلمج ٨س٨٨ والكليني نعوه عن الصادق الما في الكاني ج ٢ ص ٣٤٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

قلبه بشيء عبداً له ، و إنها العبدالحق لله تعالى من اعتق أو لا من غير الله تعالى فصار حرا مطلقاً فا ذا تقد من هذه الحرقية المنفعله بالله و بمحبيه و تقيد باطنه و ظاهره بطاعته فلا يكون له مراد إلا الله تعالى فتشغله بالله و بمحبيه و تقيد باطنه و ظاهره بطاعته فلا يكون له مراد إلا الله تعالى ثم قد يجاوز هذا إلى مقام أسنى منه يسمى الحرقية و هوأن يعتق أيضاً عن إدادته لله من حيث هو هو بل يقنع بما يريد الله له من تقريب أو إبعاد فنفنى إدادته في إدادة الله عن وجل وهذا عبد عتق عن غيرالله تعالى فصار حراً اثم عاد وعتق عن نفسه فصار حراً و صار مفقوداً لنفسه و موجوداً لسيده ومولاه ، إن حراكه تحراك وإن سكنه سكن وإن ابتلاه رضي لم يبق فيه متسع لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدي سكن وإن ابتلاه رضي لم يبق فيه متسع لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدي وجوده لمولاه لالنفسه و هذه درجة الصدة يقين ، و أمّا الحرية عن غيرالله فدرجات الصادقين وبعد هذا يتحقق العبودية لله وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقاً ولا صدة يقاً ، فهذا هو معنى الصدق في القول .

الصدق الثاني في النية والارادة ويرجع ذلك إلى الإخلاس وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلّا الله عز وجل فان مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية و صاحبه يجوز أن يسمتى كاذباً كما روينا في فضيلة الإخلاص من حديث الثلاثة حين يُسأل العالم «ماذا عملت في ماعلمت فقال : فعلت كذا و كذا فقال الله عز وجل : كذبت أردت أن يقال : فلان عالم " فا نه لم يكذ به ولم يقل له الم تعمل ولكن كذ به في إرادته و نينه ، وقال بعضهم : الصدق صحة التوحيد في القصد و لذلك قال الله تعالى : « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » (١) وقد قالوا : « إنك لرسول الله "(١) وهذا صدق ولكن كذ بهم لا من حيث نطق اللسان بل من حيث ضمير القلب وكان التكذيب ينطر ق إلى الخبر وهذا القول يتضمن اخباراً بقرينة الحال الفي قالمه فا نه كذب في ذلك و إن لم يكذب فيما يلفظ به فيرجع أحدهما في الصدق في قلبه فا نه كذب في ذلك و إن لم يكذب فيما يلفظ به فيرجع أحدهما في الصدق

<sup>(</sup>١) و(٢) المنافقون: ٢٠

إلى خلوس النيّة و هو الإخلاس وكلّ صادق فلابدُّ وأنيكون مخلصاً .

الصدق الثالث صدق العزم فان "الا نسان قديقد ما العزم على العمل فيقول في نفسه: إن رزقني الله مالاً تصد قت بجميعه أو بشطره ، و إذا لقيت عدواً في سبيل الله قاتلته و لم البال و إن قتلت ، و إن أعطاني الله ولاية عدلت فيها ولم أعص الله بظلم و ميل إلى خلق ، فهذه العزيمة قد يصادفها في نفسه و هي عزيمة جازمة صادقة و قد يكون في عزمه نوع ميل و ترد د و ضعف يضاد الصدق في العزيمة فكان الصدق ههنا عبارة عن التمام والقو ق كما يقال : لفلان شهوة صادقة و يقال هذا المريض شهوته كاذبة مهما لم تكن شهوته عن سبب ثابت قوي أو كانت ضعيفة فقد يطلق الصدق ويراد به هذا المعنى فالصادق والصد يق موالدي تصادف عزيمته في الخيرات كلها قوي قالة المساق والحد المساق والصدق والمساق و

الصدق الرابع في الوفاء بالعزم فان النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في الوعد والعزم والمؤونة فيه خفيفة فإذا حقت الحقائق و حصل التمكن و هاجت الشهوات انحلت العزيمة وغلبت الشهوة ولم يتنفق الوفاء بالعزم و هذا يضاد الصدق فيه ولذلك قال تعالى: « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » (١).

الصدق الخامس في الأعمال وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به لا بأن يترك الأعمال و لكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر ، و هذا يخالف ما ذكرناه من ترك الرياء لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك لأجل الخلق ، و رب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره و لكن قلبه غافل عن الصلاة فمن ينظر إليه يراه قائماً بين يدي الله عز وجل و هو بالباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعراباً هو فيه كاذب و هو مطالب بالصدق في الأعمال و كذلك قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقاد وليس باطنه موصوفاً بذلك فهذا

<sup>(</sup>١) الاحزاب : ٢٣ .

غير صادق في عمله وإن لم يكن ملتفتاً إلى الخلق ولا مرائياً إيناهم ولا ينجو منهذا إلا باستوا السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيراً من ظاهره فا ذن خالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت ريا ويفوت بها الإخلاس وإن كانت عن غير قصد فيفوت بها الصدق ولذلك قال تُلَيِّكُم : «اللَّهم الجعل سريرتي خيراً من علانيتي و أجعل علانيتي صالحة » (١) و قيل : إذا استوت سريرة العبد و علانيته فذلك النصف ، و إن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل ، و إن كانت علانيته علانيته أحد أنواع علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور ، فا ذن مساداة السريرة للعلانية أحد أنواع الصدة .

أقول: وذلك كما قال أمير المؤمنين عَلَيَّكُم : ﴿ إِنَّي وَاللهُ مَا أَحْشَكُم عَلَى طَاعَةَ إِلَّا وأُسبقكم إليها ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها (٢).

الصدق السادس و هو أعلى الد رجات و أعزها ـ الصدق في مقامات الد ين كالصدق في الخوف والر جاء والتعظيم والز هد والر ضا والحب والتوكل وسائر هذه الأمورفان هذه الأمورفان هذه الأمور لها مبادينطلق الاسم بظهورها ثم لها غايات وحقائق والصادق المحقق من نال حقيقتها ، وإذا غلب الشي، و تمت حقيقته يسمى صاحبها صادقا كما يقال فلان صدق القتال ، ويقال : هذا هو الخوف الصادق ، و هذه هي الشهوة الصادقة ، وقال تعالى : «إنها المؤمنون الذين آمنو ابالله ورسوله ثم لم يرتابوا - إلى قوله ـ أولئك هم الصادقون » (٣) و قال تعالى : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر - ثم قال : و الصابرين في الباساء و الضراء - إلى قوله ـ أولئك الذين صدقوا » (١)

وسئل أبوذرعن الإيمان فقرأ هذه الآية فقيل له : سألناك عن الإيمان فقال : سألت وسئل أبوذرعن الإيمان فقرأ هذه الآية »(٥) و لنضرب للخوف مثلاً فما من عبد

<sup>(</sup>١) قال المراقى: لم أجده . (٢) النهج قسم الخطب تحت رقم ١٧٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الحجرات : ١٥٠ . (٤) البقرة : ١٧٧ · (٣) الحجرات : ١٥٠ . (٩) أخرجه اسحاق بن راهويه في مسنده ، وعبد بن حبيد ، وابن مردويه عن القاسم

<sup>(</sup>ب) عبدالرحمن كما في الدرالمنثورج ١ص١٦٩ ·

يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفاً ينطلق عليه الاسم ولكنه خوف غيرصادق أي غير بالغ درجة الحقيقة أما تراه إذا خاف سلطاناً أو قاطع طريق في سفره كيف يصفر لونه وترتعد فرائصه و يتنغلص عليه عيشه ويتعذا رعليه أكله ونومه ويتقسم عليه فكره حتى لاينتفع به أهله و ولده وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل بالأنس الوحشة و بالرَّاحة التعب و المشقَّة والتعرُّض للأخطار كلُّذلك خوفاً من درك المحذورثمُّ إنَّه يَخَافُ النَّارُ وَ لَا يَظْهِرُ عَلَيْهُ شَيَّ مِنْ ذَلْكُ عَنْدُ جَرِيَانَ مَعْصِيتُهُ عَلَيْهُ وَلَذَلْكُ قَالَ عَلَيْكُ : « لم أدمثل النار نام هاربها و لم أر مثل الجنّة نام طالبها » (١) فالتحقيق في هذه الأمور عزيز مجدًا و لا غاية لهذه المقامات حتّى ينال غايتها ولكن لكلِّ عبد منها حظٌّ بحسب حاله إمّا ضعيف و إمّا قوي فا ذا قوي سملى صادقاً فيه فمعرفة الله عز وجل و تعظيده و الخوف منه لا نهاية له و لهذا قال رسول الله وَالسَّمَالَةُ لجبر ئيل يَالِيَكُم : « الرحب أن أراك في صورتك النيهي صورتك فقال : لا تطبق ذلك ، قال : بلى أرنى قال: فواعده بالبقيع في ليلة مقمرة فأتاه فنظر إليه فا دا هو به قدسد الافق يعني جوانب السماء فوقع عَليَّكُم مغشيًّا عليه فأفاق وقد عاد جبر ئيل عَليَّكُم إلى صورته الأولى فقال: ما ظننت أنَّ أحداً من خلق الله عزَّ وجلُّ هكذا ، قال: كيف و لو رأيت إسرافيل أنَّ العرش لعلى كاهله و أنَّ رجليه قد مرقتا تخوم الأرضين السفلى وأنه ليتصاغر من عظمة الله حتى يصير كالوصع يعني كالعصفور الصغير » (٢) فانظر ماالَّذي يغشاه من العظمة والهيبة حتَّى يرجع إلى ذلك الحدِّ وسائر الملائكةليسوا كذلك لتفاوتهم في المعرفة فهذا هو الصدق في التعظيم.

وقال جابر: قال عَلَيْكُ : « مردت ايلة أسري بي أنا وجبرئيل بالملا الأعلى كالحلس البالي من خشية الله عز و جل » (٢) يعني الكساء الذي يلقى على ظهر

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في صحيحه ٢٠ ص١٥ من حديث ابي هريرة والطبراني في الاوسط من حديث أنس ·

<sup>(</sup>٢) تقدم في كتاب الرجاء والخوفأنه رأى جبرئيل في صورته مرتين ·

<sup>(</sup>٣) رواء متحمد بن نصرفي كتاب تعظيم قدرالصلاة والبيهقي في دلائل النبوة من حديث أنس (المغني).

البعير ولذلك قال عَلَيْكُ : « لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كالأباعرفي جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حقير» (١) و الصادق إذن في جميع هذه المقامات عزيز ، ثم درجات الصدق لا نهاية لها و قد يكون للعبد صدق في بعض الأُ مور دون بعض فا ن كان صادقاً في الجميع فهو الصدِّيق حقًّا و قال سعد بن معاد: ثلاثة أنا فيهن قوي وفيما سواهن صعيف ما صليت صلاة منذ أسلمت فحد ثت نفسي بأن أعيش حدِّي أفرغ منها ، وما شيِّعت جنازة فحدُّ ثت نفسي بغير ما هي قائله وما هو مقول لها حتم يفرغ من دفنها ، وما سمعت النبي والشَّعَالَة يقول قولاً إلَّا علمت أنَّه حق ، فقال ابن المسيِّب لما سمع هذا الحديث : ماظننت أنَّ هذه الخصال تجتمع إِلَّا فِي النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ . فَهِذَا صدق في هذه الأُمور وكم من جملة الصحابة قوم قد أدُّ وا الصلاة وشيِّعوا الجنائز و لم يبلغوا هذا المبلغ ، فهذه هي درجات الصدق و معانيه والكلمات المأثورة عن المشايخ فيحقيقةالصدق فيالأغلب لايتعرُّض فيها إلاّلاً حاد هذه المعاني، نعم قدقال أبوبكر الوراَّاق: الصدق ثلاثة: صدق التوحيد وصدق الطاعة و صدق المعرفة فصدق التوحيد لعامَّة المؤمنين قال الله تعالى : « والَّذين آمنوا بالله و رسله أولئك هم الصدِّ يقون » (٢) وصدق الطاعة لأهل العلم وصدق المعرفة لأهل الولاية الدين هم أوتادالاً رض. وكلُّ هذا يدور على ما ذكرناه في الصدق السادس ولكنُّه ذكر أقسام ما فيه الصدق وهو أيضاً غير محيط بجميع الأقسام. وقال جعفر الصادق عَلَيْكُم : ﴿ الصدق هُو المجاهدة وأن لا تَخْتَارُ عَلَى اللهُ غَيْرِ الله كَمَا لَمْ يَخْتُرُ عَلَيْكُ غَيْرِك فقال تعالى : « هواجتبيكم » (٣) و قيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عَلَيْكُم أنَّي إذا أحببت عبداً ابتليته ببلاء لا تقوم لها الجبال لأنظر كيف صدقه فان وجدته صاهراً اتَّمَخَذَتُهُ وَلَيًّا وَحَبِيبًا ﴿ وَ إِن وَجِدَتُهُ جَزُوعًا يَشْكُونِي إِلَى خَلْقِي خَذَلتُهُ وَلَم أُ بَال . فا ذن من علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جيعاً وكراهة اطلاع الخلق عليها . أُقول : وفي مصباح الشريعة عن الصادق عَلْيَا في قال : « إذا أردت أن تعلم أصادق

<sup>(</sup>١) قال العراقي: لم أجد له أصلا.

<sup>(</sup>٢) العديد ، ١٩ . (٣) العج: ٨٨ ٠

أنت أم كاذب فانظر في قصد معناك وغور دعواك وعيس هما بقسطاس من الله عز وجل كأنتك في القيامة قال الله عز وجل : «والوزن يومئذ الحق» (١) فإذا اعتدل معناك بغور دعواك ثبت لك الصدق ، وأدنى حد السدق أن لا يخالف اللسان القلب ولا القلب اللسان ، و مثل الصادق الموصوف بما ذكر نا كمثل النازع لروحه إن لم ينزع فماذا يصنع »(٢).

تم كناب النيّة و الصدق و الاخلاص من المحجّة البيضاء في تهذيب الاحياء ولله الحمد و المنيّة على يد أفقر العباد إلى الله محسن بن مرتضى القاساني جعله الله من المخلصين الصادقين بمنيّه وكرمه ، ويتلوه كتاب المراقبة و المحاسبة إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده وحده .

PATRICIPAL

<sup>(</sup>١) الاعراف: ٧.

<sup>(</sup>۲) المصدرالياب الرابع والسبعون .

# كتاب المراقبة والمحاسبة

وهو الكتاب الثامن من ربع المنجيات من المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء

# بشراله إلخ الجثم

الحمد لله القائم على كلِّ نفس بماكسبت ، الرِّقيب على كلِّ جارحة بما اجترحت ، المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست ، الحسيب عباده على الخواطر إذا اختلجت ، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرَّة في السماوات و الأرض تحرُّ كت أو سكنت ، المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإنخفيت ، المتفضَّل بقبول طاعات العباد و إن صغرت ، المنطوِّل بالعفو عن معاصيهم و إن كثرت ، وإنَّما يحاسبهم لنعلم كلُّ نفس ما أحضرت و تنظر في ما قدَّمت و أخَّـرت فنعلم أنَّ هلولا لزومها للمراقبة و المحاسبة في الدُّنيا لشقيت في صعيد القيامة وهلكت و بعد المجاهدة و المحاسبة و المراقبة لولا فضل الله بقبول بضاعتها المزجاة لخابت و خسرت ، فسبحان من عمَّت نعمه كافَّة العباد ، و شملت و استغرقت رحمته الخلائق في الله نياو الآخرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبيمن توفيقه تقيَّدت الجوارح بالعبادات وتأدَّبت ، و بحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل و انقشعت ، و بتأييده و نصرته انقطعت مكائد الشيطان و اندفعت ، و بلطف عنايته تترجب كفية الحسنات إذا ثقلت ، و بتيسيره تيسيرت من الطاعات ما تيسُّرت ، فمنه العطاء والجزاء و بحكمه الا بعاد و الا دنا. و الا سعاد والا شقاء . و الصلاة على عبِّل سيَّد الأنبيا، وعلى آله سادة الأصفياء و قادة الأتقياء وسلَّم

كثراً.

أما بعد فقد قال الله تعالى: « و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم

نفس شيئاً و إن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين » (١). وقال: و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين من فيه و يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لايغادرصغيرة ولاكبيرة إلَّا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولايظلم ربَّكأحداً» (٢) وقال : « يوم يبعثهم الله جميعاً فينبِّئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كلِّ شي. شهيد > (٣) وقال : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم اله فمن يعمل مثقال ذرُّة خيراً يره ك ومن يعمل مثقال ذراء شراً ايره » (٤) و قال : « ثم توفدي كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون، (٥) وقال تعالى: «يوم تجدكل نفس ماعملت من خير محضر أوما عملت من سوء تود ً لوأن ّ بينها وبينه أمداً بعيداً و يحذ ّ ركم الله نفسه ه (٦) وقال تعالى: «واعلموا أنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه و اعلموا أنَّ الله غفور وحيم » (٧) فعرف أرباب البصائرمن جملة العباد أنَّ الله عزَّ وجلُّ لهم بالمرصاد وإنَّهم سيناقشون في الحساب، و يطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللَّحظات ، وتحقَّقوا أنَّه لاينجيهم من هذه الأخطار إلالزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات و اللَّحظات ، فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت فيعرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الحزي و المقت سيتمانه ، فلمنا انكشف لهم ذلك علموا أنَّه لا ينجيه منه إلَّا طاعةالله عنُّ وجلُّ وقد أمرهم بالصبر والمرابطة فقال : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا و رابطوا »(^) فرابطوا أُوَّلاً أُنفسهم بالمشارطة ، ثم المراقبة ، ثم بالمحاسبة ، ثم بالمعاقبة ثم بالمجاهدة ، ثم بالمعاتبة ، فكانت لهم في المرابطة ست مقامات ولابد من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها وتفصيل الأعمال فيها وأصلها المحاسبه ولكن كل حساب فبعد مشارطة و مراقبة و يتبعه عند الحساب معاتبة و معاقبة فلنذكر شرح هذه المقامات.

<sup>(</sup>۱) الانبياء: ٧٤ . (٢) الكهف: ٥٠ ·

<sup>(</sup>٣) المجادلة : ٦ . (٤) الزلزال: ٢و٧ و٨٠

 $<sup>(\</sup>circ)$  البقرة : ۲۸۱.  $(\tau)$  آل عبران : ۳۰.

<sup>(</sup>۷) البقرة : ۲۳۰. (۸) آل عمران : ۲۰۰ .

#### 

إعلم أنَّ مطلب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الرِّبح وكما أنُّ التاجر يستعين بشريكه فيسلُّم إليه المال حتَّى يتَّجر ثمَّ يحاسبه فكذلك العقل هو التاجر فيطريق الآخرة وإنها مطلبه وربحه تزكية النفس إذ به فلاحهاقال الله تعالى: «قد أفلح من زكّيها الله وقد خاب من دسّيها »(١) وإنّما فلاحها بالأعمال الصالحة ، و العقل يستعين بالنفس في هذه التجارة إذ يستعملها و ويستسخرها فيما يزكّيها كما يستعين الناجر بشريكه وغلامه الّذي يتلّجر في ماله و كما أنَّ الشريك يصير خصماًمنازعاً يحاذيه في الرِّ بح فيحتاج إلى أن يشارطه أوُّلاً ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاتبه أويعاقبه رابعا فكذلك العقل يحتاج إلىمشارطة النفس أولاً فيوظَّف عليها الوظائف ويشترط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح و يجزم عليها الأمر بسلوك تلك الطريق ثمُّ لا يغفل عن مراقبتها لحظة ، فا نَّمه لو أهملها لم يرمنها إلَّا الخيانة و تضييع رأس المال كالعبد الخائن إذاخلا له الجو وانفرد بالمال ثم بعدالفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بماشرطعليها ، فان هذه تجارة ربحها الفردوسالأعلى وبلوغ سدرة المنتهى معالاً نبياء و الشهداء فتدقيق الحساب في هذا مُع النفس أهم كثيراً في تدقيقه في أرباح الدُّنيا مع أنَّها محتقرة بالأضافة إلى نعيم العقبي ، ثمُّ كيف ما كانت فمصيرها إلى النصر م والانقضاء ولا خير في خير لا يدوم بل شر لايدوم خير من خير لا يدوم لأن الشر الذي لايدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائماً و قد انقضى الشرف، و الخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائماً و قد انقطع الخير ولذلك قيل:

أشد الغم عندي في سرور الله و اليوم الآخر أن لا يغفل عن استه الله و اليوم الآخر أن لا يغفل عن استه نفسه و التضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها فا ن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لاعوض لها يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا تتناهى نعيمه

<sup>(</sup>١) الشبس ۽ ١٠٠٠

أبدالاً باد فانقضا، هذه الأنفاس ضائعة أومصروفة إلى ما يجلب الهلاك خسران عظيم هائل لا يسمح به عاقل فارذا أصبح العبد و فرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كما أنُّ التاجر عند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته فيقول للنفس: مالي بضاعة إلَّاالعمر ومهما فني فقد فني رأس المال و وقع اليأس عن التجارة وطلب الرِّ بح وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله عزٌّ وجل فيه وأنسأ في أجلي وأنعم به علي و لو توفّاني لكنت أتمنّي أن يرجعني إلى الدُّ نيا يوماً واحداً حتَّى أعمل فيه صالحاً فاحسبي أنَّك توفِّيت ثمَّ رددت فا يَّاكأن تضيّعيهذا اليوم فا ن كل نفس من الأنفاس جوهرة لاقيمة لها ، واعلمي أن اليوم و اللَّيلة أربع و عشرون ساعة و قد ورد في الخبر ، « إنَّه ينشر للعبد كلَّ يوم و ليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة فيراها مملوَّة نوراً من حساته الَّتي عملها في تلك الساعة فيناله من الفرح و الاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار الَّتي هي وسيلة عند الملك الجبّار مالو وزيّع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عند الا حساس بألم النار ، ثم يفتح له خزانة الخرى سودا. مظلمة يفوح نتنها و يتغشاه ظَلَامِهَا و هي الساعة الَّذي عسى الله فيها فيناله من الهول و الفزع مالو قسمَّ على أهل الجنّة لتنغُّس عليهم نعيمها ، ويفتح له خزانة الخرى فادغة ليس فيها ما يسرُّه ولاما يسوؤه ١١) و هي الساعة الَّذي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشي، من مباحات الدُّ نيا فيتحسَّر على خلوِّها ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على الرِّبح الكثير و الملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته وناهيك به حسرة وغبنا وهكذا يعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم في أن تعمري خزائنك و لا تدعيها فارغة عن كنوزك الَّتي هي أسباب ملكك و لا تركني إلى الكسل والدُّعة و الاستراحة فيفوتك مندرجات عليينمايدركه غيركوتبقى عندك حسراتها لاتفارقك و إن دخلت الجنَّة ، و ألم الغبن و الحسرة لا يطاق و إن كان دون ألم النَّـار ، و قال بعضهم : هب أن المسي، قد عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين . أشار به (١) أورد العلامة المتجلسي في البعار ج٣ ص٢٦٧ في الهامشمن كتاب عدة الداعي.

إلى الغبن والحسرة وقدقال تعالى: «يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم النغابن» (١) فهذه وصيَّته لنفسه في أوقاته ثمُّ يستأنف لها وصيَّة في أعضائه السبعة : العين و الأدن واللَّسان والبطن والفرج واليد والرِّ جل وتسليمها إليها (٢) فا ينها رعايا خادمة لها في النجارة و بها تتم المعدد التجارة و إن الجهدم سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وإنَّما تتعيَّن تلك الأبواب لمن عصى الله بهذه الأعضاء فيوصيها بحفظها عن معاصيها أمّا العين فيحفظها عنالنظر إلىعورة مسلم و وجه من ليس بمحرم أوالنظر إلى مسلم بعين الاحتقار بلءن كلِّ فضول مستغنى عنه فان الله يسأل عبده عن فضول النظر كما يسأله عن فضول الكلام، ثمَّ إذا صرفها عن هذا لم يقنع به حتَّى يشغلها بما فيه تجارتها وربحها وهي الَّذي خلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله عزُّ وجلَّ بعين الاعتبار والنظر إلى أعمال الخير للاقتداء و النظر في كتاب الله و سنّة رسوله و مطالعة كتب الحكمة للاتعاظ و الاستفادة و هكذا ينبغي أن يفصل عليها الأمر في عضو عضو لا سيتما اللَّسان و البطن ، أمَّا اللَّسان فلا تنَّه منطلق بالطبع و لا مؤونة عليه في الحركة وجنايته عظيمة بالغيبة و الكذب و النميمة و تزكية النفس ومذمّة الحلق و الأطعمة والطعن و اللَّعن و الدُّعا، على الأعدا، و المماراة في الكلام و غير ذلك ممًّا ذكرناه في آفات اللَّسان فهي بصدد ذلك كلَّه مع أنَّها خلقت للذكر و النذكير وتكرار العلم والتعليم و إرشاد عباد الله إلى طريق الله و إصلاح ذات البين و سائر خيراته فليشترط على نفسه أن لا يحر لك اللَّسان إلَّا في الذكر طول نهاره فنطق المؤمن ذكر ونظره عبرة وصمنه فكرة دو ما يلفظ من قول إلَّا لديه رقيبٌ عتيدٌ » ، وأمَّا البطنفيكلُّفه تركالشره وتقليل الأكل من الحلال واجتناب الشبهات و يمنعه من الشهوات ويقتص على قدر الضرورة و يشترط عليها إن خالفت شيئاً من ذلك عاقبها بالمنعمن شهواته فيفوتها أكثرتما نالته بشهواتها ، وهكذا يشترط عليها في جميع الأعضا، و استقصاء ذلك يطول ولايخفى معاصي الأعضا، وطاعاتها ثم ستأنف وصيِّتهاني وظائف الطاعات الَّتي تتكرَّر عليه في اليوم واللَّيلة ثمَّ في النوافل الَّتي يقدر

<sup>(</sup>٢) أي تسليم الاعضاء الى النفس .

<sup>(</sup>١) التفاين: ٩٠

عليها ويقدر على الاستكثار منها ويرتب لهاتفصيلها وكيفيتها وكيفيتة الاستعداد لها بأسبابها ، و هذه شروط يفتقي إليها كلُّ يوم ولكن إذاتعوَّ د الإنسان بأن شرط ذلك على نفسه أيَّاماً و طاوعته نفسه في الوفا. بحقَّها استغنى عن المشارطة فيها و إنأطاع في بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد المشارطة فيما بقي ولكن لا يخلوكل يوم من مهم جديد و واقعة حادثة لها حكم جديدٌ ولله عليه فيه حقٌّ ويكثر هذا على من يشتغل بشى، من أعمال الدُّنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس إذ قلّما يخلو يوم عن واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حقُّ الله فيها فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامةعليها و الانقياد للحقِّ في مجاريها و يحذِّرها مغبِّة الإهمال و يعظها كما يوعظ العبدالمتمرِّد الآبق، فا ن النفس بالطبع متمر دةعن الطاعات مستعصية عن العبوديَّة ولكن الوعظ و التأديب يؤتس فيها « وذكّر فان الذكرى تنفع المؤمنين » فهذا و ما يجري مجراه هو أوَّل مقام المرابطة مع النفس و هي المحاسبة قبل العمل ، والمحاسبة تارة تكون قبله للتحذير قال الله تعالى: « واعلموا أنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه »(١) و هذا للمستقبل وكل نظر في كميية و مقدار لمعرفة زيادة و نقصان فانه يسملى محاسبة ، فانظر فيمابين العبد والرَّبِّ في نهاره ليعرف زيادته من نقصانه من المحاسبة وقد قال تعالى : « يا أيّم الدّين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا » (٢) و قال تعالى : « يا أيه الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً فتبينوا ، (٢) و قال تعالى : « و لقد خلقنا الا نسان و نعلم ما توسوس به نفسه » (٤) ذكر ذلك تنبيهاً و تحذيراً للاحتراز منه في المستقبل.

و روى عبادة بن الصامت أنه صلى قال لرجل سأله أن يوصيه و يعظه : « إذا أردت أمراً فند بسر عاقبته فا ن كان رشداً فأمضه و إن كان غيراً فانته عنه (٥).

 <sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٥ .
 (١) البقرة : ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الحجرات : ٦٠ (٤) ق : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٥) رواه آبن المبارك في الزهد عن أبي جعفر بن مسور الهاشني مرسلا يستنطعيف كما في الجامع الصغير .

وقال بعض الحكماء: إذا أردت أن يكون العقل غالباً للهوى فلا تعمل بقضاء الشهوة حتى تنظر إلى العاقبة فإن مكث الندامة في القلب أكثر من مكث خفية الشهوة، و قال لقمان: إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة. و روى شد ادبن أوس عنه على الله قال: « الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و الأحمق من أتبع نفسه هواها و تمنى على الله الأماني » (١) دان نفسه أي حاسب نفسه، و يوم الدين هو يوم الحساب. وقوله تعالى: « ،إنا لمدينون » (١)أي لمحاسبون . و قال بعض الصحابة: « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، و زنوها قبل أن توزنوا، و تهيئوا للعرض الأكبر » وهذا كله إشارة إلى المحاسبة للمستقبل إذ قال: من دان نفسه و عمل لما بعد الموت معناه وزن الامور أولا و قدارها ونظر فيها و تدبيرها ثم أقدم عليها فباشرها .

### \$ ( المرابطة الثانية المراقبة )\$

إذا أوصي الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه فلا يبقى إلّا المراقبة لها عند الخوض في الأعمال و ملاحظتها بالعين الكالئة فانتها إن تركت طغت و فسدت، ولنذكر فضيلة المراقبة ثمُّ درجاتها.

أمّا الفضيلة فقد سأل جبر ئيل عَلَيْكُمُ النبي وَالْمَلْكُمُ عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنّك تراه» (٣) و قال أيضاً: « اعبد الله كأنّك تراه فان لم تكن تراه فا نه ير اك » (٤) و قد قال تعالى: « أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبت » (٥) و قال تعالى: « أن الله كان عليكم و قال تعالى: « إن الله كان عليكم وقال تعالى: « إن الله كان عليكم رقيباً » (٧) و قال تعالى: « و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون ﴿ و الذين هم بشهاداتهم قائمون» (٨).

<sup>(</sup>١) تقدم غير مرة . (٢) الصافات : ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) أخرجهما النسامي ج ٨ ص ٨٨ فيحديث و قد تقدما .

<sup>(</sup>o) الرعد: ٣٥. (٦) الملق: ١٤٠

<sup>(</sup>۷) النساء : ۱ · (۸) المادج : ۲۲ و ۳۳ ·

وحكي أن وليخاطا خلت بيوسف ققامت فغط ت وجه صنمها فقال يوسف: مالك أتستحين من مراقبة جاد و لا أستحي من مراقبه الملك الجبار؟ و حكي عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها ليلا فقالت : ألا تستحي ؟ فقال : ممن أستحي و ما يرانا إلا الكواكب ، فقالت : وأين مكوكبها . وقال رجل لجنيدهم أستعين على غض البصر قال : بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه . و قال الجنيد : إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظم من ربه عز وجل . و قيل : وفي الحديث القدسي إنما يسكن جنات عدن الذين إذا هم عن أبي لا هم بعذاب أهل الأرض فا ذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش عن من خافتي صرفت عنهم العذاب . و يروى أن ألله عز وجل قال للملائكة : أنتم من خلون بالظواهر و أنا رقيب على البواطن .

المراقبة ودرجاتها) المراقبة ودرجاتها) المراقبة

إعلمأن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه فمن احترز من أم من الا مور بسبب غيره يقال: إنه راقب فلاناً و راعى جانبه، و نعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب أمّا الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به و النفاته إليه وملاحظته إيّاه و انصرافه إليه، وأمّا المعرفة التي تثمرهذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر القلب في حقيه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد من ذلك فهذه المعرفة إذا صارت يقيناً يعني أنيها إذا خلت عن الشك ، ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته فرب علم لاشك فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت فا ذا استولت على القلب استجر ت القلب إلى مراعات جانب الرقيب وصرف الهمة إليه والموقنون بهذه المعرفة هم المقر بون وهم ينقسمون إلى الصد يقين وإلى أصحاب اليمين ومراقبتهم على درجتين .

الدُّرجة الأُولى مراقبة المقرَّبين من الصدِّ يقين وهي مراقبة التعظيم والإجلال و هي أن يصير القلب مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلال ومنكسر أتحت الهيبة فلا يبقى فيه متَّسع للالتفات إلى الغيرأصلاً ، و هذه مراقبة لا نطوٍّ ل النظرفي تفصيل أعمالها فا نم المقصورة على القلب ، أمَّا الجوارح فا نم التعطَّل عن التلفَّت إلى المباحات فضلاً عن المحظورات فا ذا تحر كت بالطاعات كانت كالمستعملة بها فلا تحتاج إلى تدبّر و تثبّت فيحفظها على سنن السداد بل تشتد الرُّغبة بسداد الرَّاعي فا ذا صار مستوفى بالمعبود صارالجوارح مستعملة جارية على السداد و الاستقامة منغير تكلّف و هذا هو الذي صار همته همتًا واحداً وكفاه الله تعالى سائر الهموم و من نال هذه الدُّرجة فقد يغفل عن الحلق جتى لا يبصر من يحضر عنده و هو فاتح عينيه و لا يسمع ما يقال له مع أنه لاصمم به وقديم على ابنه مثلا فلا يكلمه حتى كان بعضهم يجري عليه ذلك فقال لمن عاتبة : إذا مررت بي فحر ملك عليه ذلك فقال لمن عاتبة : إذا مررت بي فحر كني ، ولا تستبعد هذا فا نلك تجد نظير هذا في القلوب المعظمة لملوك الأرض حنَّى أنَّ خدم الملوك قد لايحسُّون بما يجري عليهم في مجالس الملوك لشدَّة استغراقهم بهم، بلقد يشتغل القلب بمهم " حقير من مهميّات الدُّنيا فيغوص الرُّجل في الفكر فيه ويمشي فربّما يخطي الموضع الذي قصده وينسى الشغل الذي نهضله ، وحكي عن بعضهم أنَّه قال : مردت بجماعة يتر اقبون (١)و واحد جالس بعيداً منهم فتقدُّ مت إليه فأردت أن الكلمه فقال: ذكر الله أشهى لقلبي ، فقلت : إنَّك وحدك؟ فقال : ما أنا وحدي معي ربِّي و ملكاي ، فقلت : من سبق من هؤلاء ؟ فقال : منغفرالله له ، فقلت : أين الطريق؟ فأشار نحوالسما، و قام ومشى ، وقال : أكثر خلقك شاغل عنك . فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلُّم إلَّا معه ولا يسمع إلَّا منه فهذا لايحتاج إلى مراقبة لسانه و جوارحه فا نتُّها لا تتحرُّك إِلَّا بِمَا هُو فَيْهُ ، وقيل : عليك بصحبة من يذكَّرك الله رؤينه ويقع هيبته على قلبك و يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. فهذه درجة المراقبين الذين غلب على قاوبهم الاجلال و التعظيم فلم يبق فيهم متسع لغيرذلك .

الد رجة الثانية مراقبة الورعين من أصحاب اليمين وهم قوم غلب يقين اطلاع الله

 <sup>(</sup>١) في الاحياء «يترامون».

على ظواهرهم وبواطنهم و على قلوبهم و لكن لم تدهشهم ملاحظة الجمال والجلال بل بقيت قلوبهم على حدِّ الاعتدال متسعة للتلفُّت إلى الأحوال والأعمال إلَّا أنَّها مع ممارسة الأعمال لا تخلوعن المراقبة فيها ، نعم غلب عليهم الحيا، من الله تعالى فلا يقدمون و لا يجمحون إلَّا بعد التثبُّت فيه و يمتنعون عن كلِّ ما يفتضحون به في القيامة فا نتهم يرون الله تعالى في الدُّنيا مطلَّعاً عليهم فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة ويعرف اختلاف الدُّرجتين بالمشاهدات، فانَّك في خلواتك قد تتعاطى أعمالاً فيحضرك صبي أوامرأة فتعلم أنه مطلع عليك فتستحيمنه فتحسن جلوسك وتراعي أحوالك لاعن إحلال و تعظيم بل عن حيا. فإن مشاهدته و إن كانت لا تدهشك ولا تستغرقك فا نَّها تهيُّج الحياء منك و قد يدخل عليك ملك من الملوك أو كبير من الأكابر فيستغرقك التعظيم حتَّى تترك كلَّ ما أنت فيه شغلاًّ به لاحيا. منه ، فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى و من كان في هذه الدرجة فيحتاج إلى أن يراقب جميع حركاته و سكناته وخطراته ولحظاته و بالجملة جميع اختياراته ولهفيها نظران نظر قبل العمل ونظر في العمل أمّا قبل العمل فلينظرأن ما ظهر له وتحر لك لفعله خاطره أهو لله تعالى خاصة أوهو في هوى النفس ومتابعة الشيطان ؟ فيتوقَّف فيه ويتثبّت حتى ينكشف له ذلك بنور الحقّ فا ن كان لله أمضاه و إن كان لغير الله استحيا من الله و انكف عنه ثم لام نفسه على رغبتها فيه و همسها به و ميلها إليه و عزمها على سوء فعلها و سعيها في فضيحتها فا نتَّها عدوَّة نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته ، و هذا التوقيف في بداية الأمور إلى حدِّ البيان واجب محتوم لامحيص لأحد عنه فاين في الخبر « أنَّه ينشر للعبد في كلِّ حركة من حركاته و إن صغرت ثلاثة دواوين الدِّيوان الأول لِم ، و الثاني كيف ، والثالث لمن » فمعنى لم أي لم فعلت هذا أكان عليك أن تفعله لمولاك أوملت إليه بشهوتك وهواك ، فا ن سلم عنه بأنكان عليه أن يعمل ذلك لمولاء سئل عن الدِّيوان الثاني كيف فعلت فا ن " الله في كلِّ عمل شرطاً وحكماً لايدرك قدره و وقته و صفته إلَّا بعلم فيقال : كيف فعلت أبعلم محقَّق أم بجهل وظن"، فإن سلممن هذانشر الدِّيوان الثالث وهو المطالبة بالأخلاص فيقال :

لمن عملت ألوجه الله خالصاً ؟ وفاء بقولك « لا إله إلّا الله » فيكون أجرك على الله أولمراءاة خلق مثلك فخذا جرك منه ، أم عملته لننال عاجل دنياك فقد وفينا نصيبك من الد نيا ، أم عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك وحبط عملك وخاب سعيك وإن عملت لغيري فقد استوجبت مقتي وعقابي إذ كنت عبداً لي تأكل رزقي وتترفّه بنعمتي ثم تعمل لغيري أما سمعتني أقول: « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» (۱) « إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق و اعدوه » (۲) ويحك أما سمعتني أقول: « ألا لله الد ين الخالص » (۱) و إذا عرف العبد أنه بصدد هذه المطالبات والتوبيخات طالب نقسه قبل أن تطالب و أعد المسؤال جواباً وليكن الجواب صواباً فلا يبدى، ولا يعيد إلّا بعد التثبيّت ولا يحر ك جفناً ولا أنملة إلّا بعد التأمّل .

و قد قال النبي من المنتواطية المعاد: « إن العبدايسال عن كحل عينيه وعن فته الطين بأصبعيه و عن لمسه ثوب أخيه » (٤) و قيل: كان أحدهم إذا أراد أن يتصد ق بصدقة نظر و تثبت فا ن كان لله أمضاها ، و في حديث سعد حين أوصاه سلمان «اتق الله عند همي إذا هممت وقال محلي الله أمضاها ، و في حديث سعد حين أوصاه سلمان «اتق الله عند همي إذا هممت وقال محلين وقال معان وقال معان وقال معان والمعرفة ليل . فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة ولا يخلص من هذا إلا العلم المتين والمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال و أغوار النفس ومكائد الشيطان فمتى لم يعرف نفسه وربيه و عدو و هو الشيطان و لم يعرف ما يوافق هواه و لم يعين بينه و بين ما يحب الله تعالى ويرضاه في نيسته وهميته وفكرته وسكونه وحركته فلا يسلم في هذه المراقبة بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، فلا تظن أن الجاهل بما يقدر على التعلم فيه يعذر بالجهل هيهات بل طلب العلم فريضة على كل مسلم ولهذا كانت ركعتان من عالم أفضل من ألف ركعة من غير عالم لا نه يعلم آفات النفوس ومكائد الشيطان و مواضع الغرود فيت قيها و الجاهل عالم لا نه يعلم آفات النفوس ومكائد الشيطان و مواضع الغرود فيت قيها و الجاهل

 <sup>(</sup>١) الاعراف: ١٩٣ . (٢) العنكبوت: ١٧ . (٣) الزمر: ٣٠

 <sup>(</sup>٤) لم أجده .
 (٥) أى لا يستمجل في اموره .

لا يعرفها فكيف يحترز منها فلا يزال الجاهل في تعب والشيطان منه فيفرح وشماتة فنعوذ بالله من الجهل والغفلة ، فهما رأس كلِّ شقاوة و أساس كلِّ خسران فحكم الله على كلِّ عبد أن يراقب نفسه عند همَّه بالفعل وسعيه بالجارحة فيتوقَّف عن الهمِّ و عن السعي حتَّى ينكشف له بنور العلم أنَّه لله تعالى فيمضيه أو هو لهوى النفس فيتهيه ويزجر القلب عن الفكر فيه و عن الهم "به فإن الخطرة الا ولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت الرَّعبة و الرَّعبة تورث الهمِّ والهمُّ يورث جزم القصد و القصد يورث الفعل و الفعل يورث العقاب والمقت ، فينبغي أن تحسم مادٌّة الشرِّ من منبعه الأوُّل وهو الخاطر فاين جميع ماوراه، يتبعه ومهما أشكل على العبد ذلك وأظلمت الواقعة فلم ينكشفله فيتفكّر فيه بنورالعلم ويستعيذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى فان عجز عن الاجتهاد و الفكر فيه بنفسه فليستضي. بنور علما، الدِّين و ليفر من العلماء المضلِّين المقبلين على الدُّ نيا فراره من الأسد بل أشد فقد أوحى الله عن وجل إلى داود علي في اداود لاتسأل عنى عالما أسكر ، حب الد نيا فيقطعك عني و عن محبّتي أولئك قطّاع طريق عبادي، فالقلوب المظلمة بحبِّ الدّنيا وشدَّة الشَّره بها و التكالب عليها محجوبة عن نور الله تعالى فا نَّ مستضاء أنوار القلوب حضرة الرُّ بوبيَّةِ وكيف يستضي. بها مناستدبرها و أقبل علىعدوِّها وعشق ضدُّها و هي شهوات الدُّنيا فلتكن همَّة المريد أوَّلاً في أحكام العلم و في طلب عالم معرض عن الدُّنيا أو ضعيف الرُّغبة فيها إن لم يجد من هو عديم الرُّغبة فيها و قد قال عَلَيْكُمُ : ﴿ إِنَّ الله يحبُّ البصير الناقد عند ورود الشبهات ، (١) و العقل الكامل عند هجوم الشهوات جمع بين الأمرين و هما متلازمان حقيًّا فمن ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر ناقد في الشبهات ، و لذلك قال عَلَيْكُ : « من قارف دنبا فارقه عقل لا يرجع إليه أبداً \* (٢) فما قدر العقل الضعيف الّذي يتسف الآدمي به حتى يعمد إلى محوه و محقه بمفارقة الذانوب و معرفة آفات الأعمال قد اندرست في هذه

ج۸

<sup>(</sup>١) أخرجه أبونهيم في العلية من حديث عبران بن حسين بن عبر العدني ضعفه الجمهوركما في المغنى . (٢) قد تقدم.

الأعصار فان الناس كلُّهم قدهجروا هذه العلوم و اشتغلوا بالتوسُّط بين الخلق في الخصومات الثائرة من اتباع الشهوات وقالوا: هذاهو الفقه وأخرجواهذا العلم الذي هوفقه الدِّين من جملة العلوم وتجرَّدوا لفقه الدُّنيا الّذي ما قصد به إلّا دفع الشواغل عن القلوب ليتفرُّ غ لفقه الدِّين وكان فقه الدُّنيا من الدِّين بواسطة هذا الفقه وفي الخبر « أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسادع و سيأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبيَّت » (١) فمن لم يتوقيَّف عند الاشتباء كان متَّبعاً لهواء معجباً برأيه . وكان ممَّن وصفه النبيُّ عَلَيْكُمْ إِذْ قال : «فا ذا رأيت شحًّا مطاعاً وهوى متَّسعاً و إعجاب كلِّ ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ، (٢) وكل من خاض في شبهة بغير تحقيق فقد خالف قوله تعالى : « و لا تقف ما ليس لك به علم » (٢) و قوله ﷺ : « إِيَّاكُم و الظن فان الظن أكذب الحديث » (٤) و أرادبه ظناً بغير دليل كما يستفتي بعض العوام قلبه فيما أشكل عليه ويتبع ظنه ولصعوبة هذا الأمر وعظمه كان دعاء بعض الصحابة واللَّهم " أرني الحق حقًّا و ارزقني اتباعه ، وأرنى الباطل باطلاً و ارزقني احتنابه ولا تجعله متشابها علي فأتسع الهوى » وقال عيسى عَلَيْكُم : « الا مور ثلاثة أمر استبان لك رشده فاتتبعه وأمر استبان غيتة فاجتنبه وأمر أشكل عليك فكلهإلى عالمه» (٥). وقد كان من دعاء النبي عَلَيْنَ « اللّهم اللّهم أن أقول في الدِّين بغير علم «(٦) فأعظم نعمة الله على عباده هو العلم وكشف الحقِّ و الإيمان عبارة عن نوع كشف و علم و لذلك قال تعالى إمتناناً على عبده : « و كان فضل الله عليك عظيماً » (٢) و أراد به العلم و قال تعالى : « فاسئلوا أهل الذِّكر إن كنتم لا

<sup>(</sup>١) قال العراقي : لمأجده ٠

 <sup>(</sup>۲) قد تقدم .
 (۳) الاسراه : ۲۳ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود ج ٢ ص ٧٧٥ والترمذي من حديث أبي هريرة , وقد تقدم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس باسناد ضعيف و رواه الصدوق في الخصال أبواب الثلاثة من حديث الصادق الملك عن النبي صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٦) قال العراقي : لم أجده . (٧) النساء : ١١٢ .

تعلمون  $^{(1)}$  و قال : « إن علينا للهدى  $^{(1)}$  وقال : «ثم إن علينا بيانه  $^{(1)}$  وقال: « و على الله قصد السبيل  $^{(2)}$  .

قال على تَحْتِكُ : « الهوى شريك العمى، ومن التوفيق التوقف عند الحيرة » (°) فا فان النظر الأول للمراقب نظره في الهمة والحركة أهي لله تعالى أوللهوى وقدقال تَحْتِكُ : « ثلاث من كن فيه فقد استكمل إيمانه لا يخاف في الله لومة لائم ، ولا يرائي بشي، من عمله ، و إذا عرض له أمر ان أحدهما للد نيا و الآخر للآخرة آثر الآخرة على الد نيا ع (۱) و أقل (۷) ما ينكشف له في حركاته أن يكون مباحاً ولكنه لا يعنيه فيتركه لقوله تَحْتِكُ : « من حسن إسلام المر، تركه مالا يعنيه » (٨).

### ¢( النظر الثاني المراقبة عند الشروع في العمل)♥

و ذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حق الله تعالى فيه ويحسن النية في إتمامه ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه و هذا ملازم له في جميع أحواله فا نه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكون فا ذا راقب الله عز وجل في جميع ذلك قدر على عبادة الله فيها بالنية و حسن الفعل و مراعاة الأدب فا نكان قاعداً مثلاً فينبغيأن يقعد مستقبل القبلة لقوله والمنتقبل بمالقبلة من المحالس مالستقبل بمالقبلة من المحلس متر بعاً إذلا يجالس عند الملوك كذلك و ملك الملوك مطلع عليك و إنكان

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) شطره الاول في النهج كتابه عليه السلام الى ابنه الحسن (ع) وفيه «الهواء شريك العناء» وفي بعض نسخه كما في المتن . ولمأجد شطره الثاني .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو متصورالديلمي فيمسند الفردوس من حديث أبي هريرة .(المغني)

<sup>(</sup>٧) وفي بعض نسخ الاحياء ﴿ وأكثرٍ ٢٠

<sup>(</sup>A) تقدم في آفات اللسان .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٢٧٠ من حديث ابن عباس هكذا « ان لكل شيء شرفاً و أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » .

ينام فينام على اليداليمني مستقبل القبلة معسائر الآداب الّتي ذكرناها فيمواضعها ، فكلُّ ذلك داخل في المراقبة بل لوكان في قضاء الحاجة فمراعاته لآرابه وفاء بالمراقبة ، فا ذن لا يخلو العبد إمّا أن يكون في طاعة أو معصية أو مباح فمراقبته في الطاعة بالإخلاص و الاكمال و مراعاة الأدب و حراستها عن الآفات و إن كان في معصية فمراقبته بالتوبة و الندم و الأقلاع والحياء والاشتغال بالتفكّر ، و إن كان فيمباح فمراقبته بمراعاة الأدب ثم بشهود المنعم فيالنعمة وبالشكر عليها ، ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بليَّة لابد له من الصبر عليها أو نعمة لا بدُّله من الشكر عليها ، وكلُّ ذلك من المراقبة ، بل لاينفك العبد في كلِّ حال من فرض الله تعالى عليه إمَّا فعل يلزمه مباشرته ، أو محظور يلزمه تركه ، أوندب حثٌّ عليه ليسارع به إلى مغفرة الله و يسابق به عباده ، أومباح فيهصلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته ، ولكلِّ واحدمن ذلك حدود لابد من مراعاتها بدوام المراقبة « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » فينبغي أن يتفقّد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة ، فا ذا كان فارغاً من الفرائض و قدر على الفضائل فينبغيأن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغلبها فان من فاته مزيد ربح و هوقادر" على دركه فهومغبون والأرباح تنال بمزايا من الفضائل فبذلك يأخذ العبد من دنياه لآخرته كما قال تعالى: «ولا تنس نصيبك من الدُّنيا»(١) وكلُّ ذلك إنَّما يمكن بصبر ساعة واحدة فا نَّ الساعات ثلاث: ساعة مضت لا تعب على العبد فيها كيف ما انقضت في مشقّة أو في رفاهية ، و ساعة مستقبلة لم تأت بعد ولا يدري العبد أيعيش إليها أم لا ، ولا يدري ما يقضى الله فيها ، و ساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربِّه، فان لم تأته الساعة الثانية لم يتحسِّر على فواتهذه الساعة ، و إن أتته الساعة الثانية استوفى حقته منهاكما استوفى من الا ولى ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيها بل يكون ابن وقته وكأنَّه في آخر أنفاسه فلعلُّه آخر أنفاسه وهولا يدري، و إذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون على وجه لا يكره أن يدركه الموت و هو على تلك الحالة

<sup>(</sup>١) القصص : ٧٧٠

ويكون جميع أحواله مقصورة على ما رواه أبوذر" من قوله عَلَيْكُ : « لا يكون المؤمن ظاعناً إلَّا في ثلاث تزوُّدٌ لمعاد أومرمّة لمعاش أو لذَّة في غير محرُّم»(١) وما روي أيضاً عنه في معناه « على العاقلأن يكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربته ، و ساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكّر فيها في صنع الله ، وساعة يخلوفيها للمطعم والمشرب فان فيهذه الساعةعوناً له على بقية الساعات (٢) ثم هذه الساعات الَّتي هو فيهامشغول الجوارح بالمطعم و المشرب لا ينبغي أن يخلو فيها عن عمل هو أفضل الأعمال و هو الذِّكر و الفكر فانُّ الطعام الّذي يتناوله مثلاً فيه من العجائب ما لو تفكّر فيه وفطن له لكان ذلكأفضل من كثير من أعمال الجوارح والناس فيه أقسام قسم ينظرون بعين التبصير و الاعتبار فينظرون في عجائب صنعها وكيفيية ارتباط قوام الحيوانات بها وكيفيَّة تقدير الله لأسابها و خلق الشهوة الباعثة عليها وخلق الآلات المسخَّرة للشهوة فيها كمافصلنا بعضه في كتاب الشكر وهذا مقام ذوي الألباب وقسم ينظرون فيه بعين المقت و الكراهة و يلاحظون وجه الاضطرار إليه وبودِّ هم لو استغنوا عنه و لكن يرون أنفسهم مقهورين فيه مسخسرين لشهواته وهذا مقام الزاّاهدين ، وقسم يرون فيالصنعة الصانع ويترقيون منها إلى صفات الخالق فيكون مشاهدة ذلكسببأ لتذكّر أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه و هو أعلى مقامات العادفين و علامات المحبين إذالمحت إذارأي صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسى الصنعة و اشنغل قلبه بالصانع وكلُّ ما يتردُّد العبد فيه هو صنع الله تعالى فله في النظر منها إلى الصانع مجال رحب إن فتحت له أبواب الملكوت و ذلك عزيز حدًا ، و قسم رابع ينظرون فيه بعين الرُّغبة و الحرس فيتأسُّفون على ما فاتهم منه ويفرحون بما حضرهم من

<sup>(</sup>۱) رواه الصدوق في الفقيه ص ۲۲۱ وفي الخصال أبواب الثلاثة عن الصادق الله و فيهما في حكمة آل داود الله و قد تقدم واخرجه ابن حبان وأحمد والحاكم و صححه أنه قال صلى الله عليه وآله: انه في صحف موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>۲) هذا تتمة حديث أبى ذرالمتقدم ، وروى الصدوق فى معانى الاخبار وكمال الدين نحوه و قد تقدم .

جملته و يذمّون منه ما لا يوافق هواهم و يعيبونه و يذمّون فاعله فيذمّون الطبيخ و والطبّاخ ولا يعلمون أن الفاعل للطبيخ والطبّاخ ولقدرته و علمه هو الله تعالى وإن منذم شيئاً منخلق الله بغير إذن الله فقد ذم الله ولذلك قال تَلْيَّكُمُ : « لا تسبوا الده ها فأن الله هوالد هم هم الله هم المنابطة الثانية بمراقبة الأعمال على الدوام والاتتصال و شرح ذلك يطول وفيما ذكرناه تنبيه على المنهاج لمن أحكم الا صول.

### \$(المرابطة الثالثة محاسبة النقس بعد العمل)

و لنذكر فيها فضيلة المحاسبة ثم عقيقتها . أمّا الفضيلة فقد قال تعالى : «يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا الله ولتنظر نفس ماقد مت لغده (٢) وهذه إشارة إلى المحاسبة على مامضى من الأعمال ولذلك قيل : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا » (٣) و في الخبر أنّه عَلَيْتُكُم جاءه رجل فقال : يا رسول الله أوصني فقال : أمستوص أنت ؟ قال : نعم ، قال : «إذا هممت بأم فتدبتر عاقبته فا ن كان رشدا فأمضه و إن كان غيّا فانته عنه » (٤) و في الخبر «ينبغي أن يكون للعاقل أربع ساعات : ساعة يحاسب فيها نفسه و قال الله عز وجل " : «وتوبوا إلى الله جميعا أيّها المؤمنون (٥) و التوبة نظر في الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه وقال عَليَّكُم : « إنّ الّذين اتّقوا عن ميمون بن عز وجل و أتوب إليه في اليوم مائة مرة » (٦) و قال تعالى : « إن الّذين اتّقوا إذا مستم طائف من الشيطان تذكّروا فا ذا هم مبصرون » (٧) و عن ميمون بن مهران أنّه قال : لا يكون العبد من المتّقين حتّى يحاسب نفسه أتم من محاسبة مهران أنّه قال : لا يكون العبد من المتّقين حتّى يحاسب نفسه أتم من محاسبة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٧ ص ٤٥ من حديث أبي هريرة بسند صحيح .

<sup>(</sup>۲) الحشر: ۱۸.

 <sup>(</sup>٣) رواه الكليئي في الروضة ص ١٤٣ دون قوله < وزنوها قبل أن توزنوا >
 و ذكره المجلسي في الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر من البحار ص ٤٢ بتبامه و
 زيادة عن كتاب محاسبة النفس عن النبي صلى الله عليه و له مرسلا .

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ١٥٤ . (٥) النور : ٣١ ·

<sup>(</sup>٦) تقدم غير مرة . (٧) الاعراف: ٢٠٠٠

شريكه و الشريكان إنها يتحاسبان بعد العمل (١) ، وقال بعضهم : المؤمن قو امعلى نفسه يجاسبها لله و إنها خف الحساب في الآخرة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا و إنها شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة ثم فسسر المحاسبة فقال : إن المؤمن يفجأ بالشي، يعجبه فيقول : و الله إنك لتعجبني و إنك لمن حاجتي ولكن هيهات حيل بيني وبينك وهذا حساب قبل العمل ثم قال : ويفرط منه الشي، فيرجع إلى نفسه فيقول : ما ذا أردت بهذا و الله لا أعذر بهذا والله لا أعذر بهذا والله .

أقول: و معاني أكثر هذه الأخبار واردة من طريق الخاصة أيضاً وفي الكافي عن الكاظم تلكيني « ليس منيا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فا ن عمل حسنا استزاد الله تعالى وإن عمل سيريا استغفر الله منه وتاب إليه » (٢) و عن الصادق تحليني « اقصر نفسك عميا يضر ها من قبل أن تفارقك واسع في فكا كها كما تسعى في طلب معيشتك فا ن " نفسك رهينة بعملك » (٣) و في مصباح الشريعة عن الصادق تحليني قال : «لولم يكن للحساب مهولة الاحيا، للعرض على الله عز وجل و فضيحة هنك الستر على المخفيات لحق للمر، أن لا يهبط من رؤس الجبال ولا يأوي إلى عمران ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا عن اضطر ارمت لل بالتلف ومثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالها و شدائدها قائمة في كل نفس ويعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار حينئذيا خذ نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرصاتها مدعو وفي غمراتها مسؤول قال الله عز و جل " نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرصاتها مدعو وفي غمراتها مسؤول قال الله عز و جل " و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» (٤) وقال بعض الأثمة و

<sup>(</sup>۱) في المجلد الخامس عشر من البحار الجزء الثاني منه س ۲ غ نقل عن يحيى بن الحسين بن هارون العسنى في كتاب أماليه باسناده عن الحسن بن على عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله « لا يكون العبد ـ الت > وأما ميمون بن مهران كان من الذين عنو نهم الشعراني في الطبقات الكبرى المسمى بلواقة الانواد في طبقات الاخياد . وكان مهن عاصر العسن البصرى ، و قيل : لقى علياً عليه السلام ولم يثبت .

<sup>(</sup>٢) المصدر ج ٢ ص ٤٥٣ تعت وقم ٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر ج ٢ ص ٥٥٤ تحت رقم ٨ · (٤) الانبياء : ٢٧ .

«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم بميزان الحيا، قبل أن توزنوا وقال أبوذر \_ رحمه الله \_ : ذكر الجنّة موت و ذكر النار موت فواعجبا لنفس تحيى بين موتين و روى عن يحيى بن ذكريّا عَلَيْهِ اللهُ أنّه كان يفكّر في طول اللّيل في أمر الجنّة والنار فيسهر ليلته ولا يأخذه النوم ثمّ يقول عند الصباح ؛ اللّهم من أين المفر وأين المستقر اللّهم إلّا إليك » (١).

#### ث (بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل) ث

إعلمأن العبدكما يكون له وقت في أوال النهاد يشارط فيها نفسه على سبيل التوصية بالحقِّ فينبغيأن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب النفس فيها ويحاسبها على جميع حركاتها و سكناتها وكذلك يفعل النجَّار فيالدُّ نيا مع الشركا. في آخر كلِّ سنة أو شهر أو يوم حرصاً منهم على الدُّنيا وخوفاً من أن يفوتهم منهامالوفاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته و لو حصل ذلك لهم لكان لا يبقى إلَّا أيَّاماً قلائل فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلَّق به خطر الشقاوة و السعادة أبد الآباد، ما هذه المساهلة إلاّ من الغفلة و الخذلان و قلّة التوفيق نعوذ بالله منه. و معنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال و في الرِّ بح و الخسران ليتبيَّان له الزِّ يادة و النقصان فا ين كان من فضل حاصل استوفاه و شكره و إن كان من خسران طالبه بضمانه و كلُّفه تداركه في المستقبل فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض و ربحه النوافل والفضائل وخسرانه المعاصي وموسم هذه التجارة جلة النهار ومعاملة نفسه الأشارة بالسوء فليحاسبها على الفرائض أولاً فإن أدُّتها على وجهها شكر الله عزُّ وجلُّ عليه ورغَّبها فيمثلها و إن فوُّتها منأصلها طالبها بالقضاء فان أدُّتهاناقصة كلَّفها الجبران بالنوافل و إن ارتكبت معصية اشتغل بعتابها و تعذيبها و معاقبتها و استوفى منها ما يتدارك به ما فرطكما يصنع الناجر بشريكه وكما أنَّه يفتِّش في حساب الدُّنيا عن الحبِّية و القيراط فيحفظ مداخل الزِّيادة والنقصان حتَّى لا يغين في شيء منها فينبغي أن يتقي غائلة النفس و مكرها فانتها خدًّاعة ملبَّسة مكَّارة (١) البصدر الباب الرابع و الثنانون ·

فليطالبها أو لا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلّم به طول نهاره و ليتكفّل بنفسه من الحساب ما سيتولاً غيره في صعيد القيامة و هكذا عن نظر ، بل عن خواطره و أفكاره و قيامه و قعوده و أكله و شربه و نومه حتّى عن سكوته أنّه لم سكت و عن سكونه أنّه لم سكن فا ذا عرف مجموع الواجب على النفس وصح عنده قدر ما أدّى الحق فيه كان ذلك القدر مجسوباً له فيظهر له الباقي عليه فليثبته عليه و ليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي الذي هو على شريكه على قلبه و على جريدته ثم النفس غريم يمكن أن يستوفى منه الدورة أمّا بعضها فبالغرامة و الضمان و بعضها برد عينه و بعضها بالعقوبة لها على ذلك و لا يمكن شي، من ذلك إلّا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباقي من الحق الواجب عليه فا ذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة و الاستيفاء وينبغي أن يحاسب النفس على جميع ألعمر على يوم يوم و ساعة ساعة في جميع الأعضاء الظاهرة و الباطنة وعن معصيته بالقلب وللجوارح في كلّ ساعة ولورمى بكلّ معصية حجراً في صحن داره لامتلان ت داره في مدّة قريبة من عمره ولكن يتساهل في حفظ المعاصي و الملكان يحفظان عليه ذلك أحصاه الله ونسوه .

### \$\(المرابطة الرابعة معاقبة النفس على تقصيرها)\$

مهما حاسب نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية و ارتكاب تقصير في حق الله فلا ينبغي أن يهملها فا نه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي و أنس بها و عسر عليه فطامها و كان ذلك سبب هلاكها بل ينبغي أن يعاقبها فا ذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع و إذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه من شهواته هكذاكانت عادة سالكي طريق الآخرة . و عن طلحة قال : انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه و تمر غ في الر مضاء و كان يقول لنفسه ذوقي وعذاب جهنه أشد حر المجوة بالليل بطالة بالنهار قال : فبينا هو كذلك إذابصر النبي تهين في ظل شجرة فأتاه فقال غلبتني نفسي فقال له النبي تهين ألم يكن لك بد من الذي صنعته أما لقد فتحت غلبتني نفسي فقال له النبي الله عز وجل بك الملائكة ثم قال لأصحابه : ترو دوامن لك أبواب السماء و باهي الله عز وجل بك الملائكة ثم قال لأصحابه : ترو دوامن

أَخيكم فجعل الرَّجل يقول له: يا فلان ادع لي : يا فلان ادع لي فقال عَلَيْكُمُ: عمّهم فقال : اللَّهم اجعل النبي عَلَيْكُمُ يقول : فقال : اللَّهم اجعل النبي عَلَيْكُمُ يقول : اللَّهم سدِّده فقال الرَّجل : اللَّهم اجعل الجنّة مآبهم (١).

أقول: قد مضى هذا الحديث منطريق الخاصية في كتاب الخوف على اختلاف في ألفاظه »(٢).

قال أبو حامد: « و عن وهب بن منبيّه أن وجلا تعبيّد زماناً ثم بدت له إلى الله تعالى حاجة فقامسبعين سبتاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سألحاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه وقال: منك أتيت لوفيك خيراً لا عطيت فنزل إليه ملك وقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مضت وقد قضى الله حاجتك، في كذا كانت عقوبة الولي الحزم لا نفسهم.

و العجب أنّك تعاقب عبدك و أمتك و أهلك و ولدك على ما يصدر منهم من سو، خلق وتقصير في أمر وتخاف أنّك لو تجاوزت عنهم خرج أمرهم من يدك و بغوا عليك ثم تهمل نفسك وهي أعظم عداوة لك وضراوة ، وأشد طغياناً عليك و ضررك من طغيا نها أعظم ضرراً من طغيان أهلك فان عايتهم أن يشو شوا عليك معيشة الدنيا و لو عقلت لعلمت أن العيش عيش الآخرة و أن نعيم الجنّة هو النعيم المقيم الذي لا آخر له ونفسك هي التي تنغيس عليك عيش الآخرة فهي أولى بالمعاقبة من غيرها .

# \$ ( المرابظة الخامسة المجاهدة )

وهي أنه إذا حاسب نفسه فرآها قدقارفت معصية فينبغي أن يعاقبها بالعقوبات التي مضت و إن رآها تتواني بحكم الكسل فيشيء من الفضائل أو ورد من الأوراد فينبغي أن يؤد بها بتثقيل الأوراد عليها و يلزمها فنوناً من الوظائف جبراً لما فات

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبى الدنيا فى محاسبة النفس من رواية ليث بن أبى سليم عنه (س) وهذا منقطع أو مرسل (البغنى) ورواه الصدوق باسناده عن ليث بن أبى سليم قال: سبعت رجلا من الانصاد يقول .... راجع مجالس الصدوق المجلس الرابع والخمسين .

<sup>(</sup>۲) س ۲۰۸ ټ ۲۰

منه وتداركاً لما فرط فهكذا كان يعمل عمّال الله تعالى فقد عاقب بعضهم نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدَّق بأرض قيمتها ما ئة ألف درهم، و كان بعضهم إذا فاتته صلاة في جماعة أحيى تلك اللّيلة، و أخسر ليلة صلاة المغرب حسّى طلع كو كبان فأعتق رقبتين. وفات من ابن ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة، وكان بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ماشياً أو التصدُّق بجميع ماله كل ذلك مرابطة للنفس و مؤاخذة لها بما فيه نجاتها.

أقول: وفي مصباح الشريعة عن الصّادق عُلَيّكُم قال: و طوبى لعبد جاهد لله نفسه وهواه ، ومن هزم جند هواه ظفر برضى الله ، و منجاوز عقله نفسه الأمّارة بالسّوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمة الله فقد فاز فوزاً عظيماً ، و لا حجاب أظلم وأوحش بين العبد و بين الله تعالى من النفس و الهوى ، و ليس لقتلهما في قطعهما سلاح وآلة مثل الافتقار إلى الله والخشوع والجوع والظمأ بالنّهار والسهر باللّيل فا ن مات صاحبه مات شهيداً و إن عاش واستقام أدّاه عاقبته إلى الرّضوان الأكبر قال الله عز وجل : « و الّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين » (١) و إذا رأيت مجتهداً أبلغ منك في الاجتهاد فوبت نفسك و لمها و عيرها تحثيثاً على الازدياد عليه واجعل لهازهاماً من الأمر وعناناً من النهي وسقها كالر ائض للفارة الّذي لايذهب عليه خطوة من خطواتها إلّا وقدصحت و ولها و آخرها وكان رسول الله والمنتقية يصلّي حتى يتورّم قدما، ويقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً » أراد أن يعتبر به انمّته فلا تغفلوا عن الاجتهاد والتعبّد والرّياضة بحال إلّا و إنسك لووجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها و استضأت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة لوقعت إرباً إرباً فما أعرض من أعرض إلاّ بحرمان فوائد السلف من العصمة و ولو قطعت إرباً إرباً فما أعرض من أعرض إلاّ بحرمان فوائد السلف من العصمة و النوفيق ، قيل لربيع بن خثيم : مالك لاتنام باللّيل ؟ قال : لا نْنيأخاف البيات » (١٠).

قال أبوحامد : فا ن قلت : إنكانت نفسي لا تطاوعني على الاجتهادوالمرابطة على الأوراد فما سبيل معالجتها ؟ فأقول : علاجها أن تسمعها ما ورد في الأخبار من

<sup>(</sup>٢) المدر الباب الثمان :

<sup>(</sup>١) المنكبوت : ٦٩ .

فضل المجتهدين و من أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظا حواله و تقندي به ، فكان بعضهم يقول : إذا اعتر تني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال على بن واسع و إلى اجتهاده في العبادة فعملت على ذلك أُ سبوعاً . إلَّا أنَّ هذا العلاج قد تعذُّ رإذفقد في عبادالله من يجتهد في عبادة الله اجتهاد الأو لين فينبغى أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلاشي، أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وماكانوا فيه من الجهد الجهيد و قد انقضى تعبهم و بقي ثوابهم و نعيمهم أبد الآباد لا ينقطع فما أعظم ملكهم و ماأشد حسرة من لايقتدي بهم فتمتع نفسه أيّاماً قلائل بشهوات مكدَّرة ثمَّ يأتيه الموت و يحال بينه و بين كلِّ ما يشتهيه أبدالاً بادنعوذبالله منه ، ونحن نورد من أوصاف المجتهدين وفضائلهم مايحر لدرغبة المريدين في الاجتهاد اقتدا، بهم فقد قال عَلَيْكُ : « رحمالله أقواماً يحسبهم الناس مرضى وماهم بمرضى (١) قيل: أجهدتهم العبادة ، قال الله تعالى : « والَّذين يؤتون ما آنوا و قلوبهم وحلة » (٢) قيل: يعملون ما عملوا من أعمال البر" و يخافون أن لا يقبل و أن لا ينحيهم ذلك من عذاب الله ، و قال النبي و الله عليه و طوبي لمن طال عمره وحسن عمله (٣) ويروى أنُّ الله عز وجلَّ يقول لملائكته: « ما بالعبادي مجتهدين فيقولون : إلهنا خوُّ فتهم شيئًا فخافوه وشوقتهم إلى شي. فاشتاقوا إليه فيقول الله تعالى : فكيفلو رآني عبادي لكانوا أشدُّ اجتهاداً . و قال بعضالسلف : أدركت أقواماً و صحبت طوائف ماكانوا يفرحون بشيء من الدُّ نيا أقبل ، ولا يتأسُّفون على شي. منها أدبر ، ولهي كانتأهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطؤونه بأرجلكم إن كان أحدهم ليعيش عمره كلهما طوي له ثوب ولا أمر أهله بصنعة طعام قط ولا جعل بينه و بين الأرض شيئاً قط و أدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم إذاجنهم الليل فقيام على أقدامهم يفترشون

 <sup>(</sup>١) لمأجده بهذا اللفظ وفي كلام أميرالمؤمنين في خطبته التي وصف فيهاالمتقين
 لهمام < ينظر اليهم الناظر فيقول مرضى و ما بالقوم من مرض >.

<sup>(</sup>۲) المؤمنون : ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير وأبونعيم في الحلية من حديث عبدالله بن بسر.

وجوههم تجري دموعهم على خدودهم يناجون ربتهم في فكاك رقابهم إذا عملوا الحسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها(١)وسألوا الله أن يتقبَّلها ، وإذاعملوا السيِّئة أحزنتهم و سألوا الله أن يغفرها لهم ما زالواكذلك و على ذلك والله ما سلموا من الذُّ نوب و لا نجوا إلا بالمغفرة . و يحكي أن قوماً دخلوا على عمربن عبد العزيز يعودونه في مرضه و إذا فيهم شابٌّ ناحل الجسم فقال له عمر : يا فتى ما الّذي بلغ بكماأرى فقال : يا أمير المؤمنين أسقام و أمراض فقال : سألتك بالله إلَّا صدقتني فقال : يا أمير المؤمنين ذقت حلاوة الدُّنيا فوجدتهامر وصغرعندي زهرتها وحلاوتها واستوى عندي ذهبها وحجرها وكأنسيأنظر إلى عرش ربتي بارزأ والناس يساقون إلى الجنبة والنار فأظمأت لذلك نهاري و أسهرت له ليلي و قليل كلُّما أنا فيه في جنب ثوابالله وعقابه . وقال أبو الدَّردا .: لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحداً : الظمألة بالهواجر والسجودلة في جوف اللّيل ومجالسة أقوام ينتقون أطائب الكلام كماينتقى أطائب النمر. و قيل: إن قوماً أرادوا سفراً فحادوا عن الطريق فانتهوا إلى راهب منفر دعن الناس فنادوه فأشرف عليهم من صومعته فقالوا: يا راهب إنّا قد أخطأنا الطريق فكيفهو فأوماً برأسه إلى السماء فلم يعلم الناس ما أراد ، فقالوا : يا راهب إنَّا سائلوك فهل أنت مجيبنا ؟ فقال : سلوا ولا تكثروا فإنَّ النهار لن يرجع والعمر لا يعود والطالب حثيث ، فتعجد بالقوم من كلامه فقالوا : يا راهب على م يحشر الخلق غداً عندمليكهم فقال : على نيَّاتهم ، فقالوا : أوصنا فقال : تزوُّ دواعلى قدر سفر كم فانُّ خير الزُّ اد ما بلغ البغية ثم الرشدهم إلى الطريق و أدخل رأسه في صومعته . و قال عبدالواحد ابن زيد : مررت بصومعة راهب من رهبان الصين فناديته يا راهب فلم يجبني فناديته الثانية فلم يجب فناديته الثالثة فأشرف علي وقال: يا هذا ماأنا براهب إنهاالر اهب من رهب الله في سمائه وعظمه في كبريائه و صبر على بلائه ورضي بقضائه وحمده على آلائه و شکره علی نعمائه و تواضع لعظمته و ذل ً لعز ٌته واستسلم لقدرته و خضع لمهابته وفكر في حسابه و عقابه فنهاره صائم و ليله قائم قدأسهره ذكر النّار ومسألة

<sup>(</sup>١) أى جدُّوا وتعبوا واستمروا عليه .

الجبّار فذاك هوالر اهب فأمّاأنا فكلب عقور حبست نفسي فيهذه الصومعة عن الناس لئلاّ أعقرهم ، فقلت : يا راهب فماالّذي قطعالخلق عنالله بعد إذ عرفوه ؟ فقال : يا أخى لم يقطع الخلق عن الله إلّا حبُّ الدُّنيا و زينتها لأنتَّها محلُّ المعاصي والدُّنوب فالعاقل من رمى بها عن قلبه و تاب إلى الله من ذنبه و أقبل على ما يقرِّ به من ربّه . وكان الويس القرني يقول: هذه ليلة الر كوع فيحيى اللَّيلة كلُّها في ركعة وإذا كانت اللَّيلة الآتيه قال: هذه ليلة السجود فيحيى اللَّيلة كلُّمافي سجدة . ويروى عن رجل من أصحاب على بن أبي طالب عَلَيْكُ أنَّه قال : « صلَّيت خلف على بن أبي طالب تُطْيِّلُ الفجر فلم الله انفتل عن يمينه وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده فقال : والله لقدرأيت أصحاب من ما الشيئة وماأرى اليوم شيئاً يشبههم كانو ايصبحون شُعثاً غُـبراًصفراً قدباتوا لله سجّداً وقياماً يتلون كتاب الله عز ُّوجلٌ يراوحون بنأقدامهم وجباههم فكانوا إذا ذكروا الله مادواكما تميد الشجرة في يوم الرِّ يح وهملت أعينهم حتى ابتل من الهم وكان القوم باتواغافلين يعنى من كان حوله. وقال على بن أبي طالب عَلَيْكُم : «سيّما الصّالحين صفرة الألوان من السهر وعمش العيون من البكا. و ذبول الشفاه من العموم عليهم غبرة الخاشعين » (١) و قيل بعض السلف: ما بال المتهجدين أحسن النيَّاس وجوها ؟ فقال : إنَّهم خلوا بالرَّحمن فألبسهم نوراً من نوره . و كان عامر بن عبد قيس يقول: إلهي خلقتني ولم تؤامرني و تميتني ولا تعلمني و خلقت معي عدوًا و جعلته يجري منّى مجرى الدُّم و جعلته يراني و لا أراه ثمّ قلت لي استمسك ، إلهي كيفأستمسك إنام تمسكني، إلهي فيالد نيا الهموم والأحران وفي الآخرة العقاب والحساب فأين الرَّاحة والفرح، وقال بعض الحكماء: إنَّ للهُ عزَّ وجلُّ عباداً أنعم عليهم فعرفوه و شرح صدورهم فأطاعوه و توكّلوا عليه فسلموا الخلق و الأمر إليه فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين وبيوتاً للحكمة وتوابيت للعظمة و خزائن للقدرة فهم بين الخلائق مقبلون ومدبرون وقلوبهم تجول في الملكوت وتلوذ بحجب الغيوب ثم " ترجع ومعها طرائف من لطيف الفوائد مالا يمكن واصفاً أن يصفه

<sup>(</sup>۱) روى الكليني في الكاني ج ۲ ص ۲۳۵ و ۲۳۳ نصوه .

فهم في باطن المورهم كالد يباج حسناً وهم في الظاهر مناديل مبذولون لن أدادهم تو اضعاً. و هذه طريقة لا يبلغ إليها بالتكلُّف و إنَّما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، و قال بعض الصَّالحين : بينا أنا أسير في بعض جبال بيت المقدس إذ هبطت إلى واد هنالك فا ذا أنابسوت قد علا وإذاً تلك الجبال تجيبه لهادوي عال فأتبعت السوت فإذا أنا بروضَّة عليها شجر ملتف"، و إذا أنا برجل قائم يردِّد هذه الآية « يوم تجدكلُّ نفس ما عملت من خير محضراً - إلى قوله : - ويحذِّر كم الله نفسه »(١)قال: فجلست خلفه أسمع كلامه و هو يردِّ د هذه الآية إذ صاح صيحة خرٌّ بها مغشيًّا عليه قلت : وا أسفاه هذا لشقائي ، ثم انتظرت إفاقته فأفاق بعد ساعة فسمعته وهو يقول : أعوذ بك من مقام الكذَّ ابين ، أعوذ بك من أعمال البطَّ الين ، أعوذ بك من إعراض الغافلين، ثمَّ قال : لك خشعت قلوب الخائفين و إليك فزعت آمال المقصِّرين و لعظمتك ذلَّت قلوب العارفين ، ثمَّ نفض يديه فقال : مالي وللدُّ نيا وما للدُّ نيا ولي عليك يادينا بأبنا. جنسك وآلاف نعيمك إلى محبّيك فاذهبي و إيّاهم فاخدعي ثمّ قال: أين القرون الماضية و أهل الدُّهور السالفة في التراب يبلون وعلى مرِّ الزَّمان يفنون ، فناديته يا عبدالله أنا منذ اليوم خلفك أنتظر فراغك فقال: وكيف يفرغ من يبادر الأوقات و تبادره يخاف سبقها بالموت إلى نفسه أم كيف يفرغ من ذهبت أيَّامه و بقيت آثامه ، ثم قال : أين أنت لها ولكل شد أن أتوقع نزولها ، ثم لهي عشي ساعة وقرأ « وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون، ثم عاج صيحة الخرى أشد من الا ولي وخر مغشياً عليه منها فقلت : قد خرجت نفسه فدنوت منه فا ذا هويضطرب ثم أفاق وهويقول : ما أناماخطري هب لي إساءتي بفضلك وجلَّلني بسترك واعف عن ذنوبي بكرموجهك إذا وقفت بين يديك . فقلت له : بالذي ترجوه لنفسك و تثق به إلاكلمتني فقال : عليك بكلام من ينفعك كلامه ودع كلام من أوبقته ذنوبه إنسي لفي هذا الموضعمنذ ما شاءالله أحاهد إبليس ويجاهدني فلم يجدعو ناعلي ليخرجني ممَّا أنافيه غيرك فا ليك عنتي يامخدوع فقدعط لت علي لساني ومالت إلى حديثك شعبة من قلبي فأنا أعوذ بالله

<sup>(</sup>١) آل عبران: ٢٨٠

من شر ك ثم أرجو أن يعيذني من سخطه ويتفضل علي برحته قال: فقلت هذا ولي الله أخاف أن أشغله فا عاقب في موضعي هذا فانصر فت وتركته. وقال بعض الصالحين: بينما أنا أسير في مسيرلي إذ ملت إلى شجرة لا ستريح تحتها فا ذا أنا بشيخ قدأ شرف علي فقال: يا هذا قم فان الموت لم يمت ثم هام على وجهه فأ تبعته فسمعته و هو يقول: «كل نفس ذا تقة الموت اللهم بارك لي في الموت ، فقلت: وفيما بعد الموت فقال: من أيقن بما بعد الموت شمر متزر الحذر ولم يكن له في الد نيا مستقر ، ثم قال: و يا من لوجه عنت الوجوه بيض وجهي بالنظر إليك واملا قلبي من المحبة لك و أجرني من ذلة التوبيخ غداً عندك فقد آن لي الحياء منك وحان لي الرجوع عن الإعراض عنك ، ثم قال: لولاحلمك لم يسعني أجلي ، و لولا عفوك لم ينبسط فيما عندك أملى ، ثم مضى و تركنى و قد أنشدوا في هذا المعنى:

نحيل الجسم مكتئب الفؤاد الله تراه بقنة أو بطن واد

ينوح على معاصي فادحات الله يكدِّر ثقلها صفو الرُّقاد

فأن هاجت مخاوفه و زارت الله فدعوته أغثني يا عمادي

فأنت بما الاقية عليم المنافعة عن زال العباد فهكذا كانت سيزة السلف الصالحين في مرابطة النفس ومراقبتها فمهما تمر دت نفسك عليك و امتنعت من المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلا، فانته قد عن الآر، مدر منذا ما قدرت على ما مدامة من المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلا، فانته فد عن المدامة من المدامة

نفسك عليك و امتنعت من المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلا، فا نه قد عن الآن وجود مثلهم ولو قدرت على مشاهدة من اقتدى بهم فهو أنجع في القلب وأبعث على الاقتداء، فليس الخبر كالمعاينة، وإذا عجزت عنهذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلا، فا ن لم يكن إبل فمعزى، وخير نفسك بين الاقتداء بهم و الكون في غمارهم وهم العقلا، و الحكما، و ذووالبصائر في الدين و بين الاقتداء بالجهلة الغافلين من أهل عصرك ولاترس لها أن تنخرط في سلك الحمقى وتقنع بالتشبيه بالاغبياء، وتؤثر عالفة العقلاء فا ن حد ثتك نفسك بأن هؤلاء رجال أقويا، لا يطاق الاقتداء بهم فطالع أحوال النساء المجتهدات وقل لها: ألا تستنكفين يا نفس أن تكوني أقل من امرأة فأخسس برجل يقصر عن امرأة في أمردينها ودنيا هاولنذ كر الآن بنذة من أحوال المجتهدات

فقد روي عن حبيبة العدوية أنها كانت إذاصلت العنمة قامت على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت: إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلاكل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك، ثم أقبلت على صلاتها فأذا كان السحر وطلع الفجر قالت: إلهي هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر فليت شعري أقبلت منه ليلتي فأهنأ أو رددتها علي فأعزي وعز تك لهذا دأبي و دأبك ما أبقيتني وعز تك لوانتهر تني عن بابك مابر حته لما وقع في نفسي من جودك وكرمك.

و يروى عن عجرة أنها كانت تحيى الليل و كانت مكفوفة البصر فا ذا كان السحر نادت بصوت لها محزون: إليك قطع العابدون دجى الليالي ، يستبقون إلى رحتك و فضل مغفرتك ، فبك يا إلهي أسالك لا بغيرك أن تجعلني في أوال ذم السابقين و أن ترفعني لديك في عليين في درجة المقرابين و أن تلحقني بعبادك الصالحين فأنت أرحم الرحما، و أعظم العظما، و أكرم الكرما، يا كريم ، فحرات ساجدة فسمعت لها وجبة ثم لاتزال تدعو وتبكي إلى الفجر .

و قال يحيى بن بسطام: كنت أشهد مجلس شعوانة (١) فكنت أدى ما تصنع من النياحة والبكا، فقلت لصاحب لي لوأتيناها إذا خلت فأمرناها بالر فق بنفسها قال أنت و ذاك قال: فأتيناها فقلت لها: لو رفقت بنفسك و أقصرت عن هذا البكا، شيئاً لكان ذلك أقوى على ما تريدين فبكت ثم قالت: والله لوددت أن أبكي حتى تنفد دموعي ثم أبكي دما حتى لا تبقى قطرة من دم في جارحة من جوادحي، وأنى لي بالبكا، و أنتى لي بالبكا، ، فلم تزل ترد د و أنتى لي بالبكا، » حتى غشي عليها.

وقال على بن معاذ : حدَّ ثمني امرأة من المتعبدات قالت : رأيت في منامي كأني الدخلت الجندة فا ذا أهل الجندة قيام على أبوابها فقلت : ما شأن أهل الجندة قياماً وفقال إلى قائل : خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة الذي ذخرفت الجنان لقدومها قلت : ومن هذه المرأة ؟ قيل: أمة سودا، من أهل الأيلة يقال لها شعوانة قالت : فقلت : الختي

<sup>(</sup>١) في طبقات الشعراني نبذ بسير من حالاتها فراجعه .

والله فبينا أنا كذلك إذ أقبل بها على نجيبة تطيربها في الهوا، فلمنا رأيتها ناديتها يا أختي أما ترين مكاني من مكانك فلو دعوت لي مولاك فألحقني بك، قالت: فتبسمت إلي وقالت: لم يأن لقدومك ولكن احفظي عنني اثنتين ألزمي الحزن قلبك وقد مي عبة الله على هواك، ولا يضر ك متى مت .

وقال عبد الله بن الحسن: كانت لي جارية رومية وكنت بها معجباً وكانت في بعض اللّيالي نائمة إلى جنبي فانتبهت فالتمسنها فلم أجدها فقمت أطلبها فإذا هي ساجدة وهي تقول: بحبيّك لي إلّا غفرت لي ذنوبي، فقلت لها: لا تقولي بحبيّك لي ولكن قولي بحبيّ لك، فقالت: لا يا مولاي بحبيّه لي أخرجني من الشرك إلى الا سلام و بحبيّه لي أيقظ عيني وكثير من خلقه نيام.

وقال أبو هاشم القرشي: قدمت علينا امرأة من أهل اليهن يقال لها سرية فنزلت في بعض ديارنا قال: فكنت أسمع لها من الليل أنينا و شهيقاً ، فقلت يوما لخادم لي أشرف على هذه المرأة فانظر ما ذا تصنع ، فأشرف عليها فما رآها تصنع شيئاً غير أنها لا ترد طرفها عن السما، وهي مستقبلة تقول: خلقت سرية ثم غذا يتها بنعمتك من حال إلى حال و كل أحوالك لها حسنة و كل بلائك عندها جميل ، وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثيب على معاصيها فلتة بعد فلتة ، أتراها تظن أنك لا ترى سو، فعالها و أنت عليم خبير وأنت على كل شي، قدير .

وقال ذو النون المصري: خرجت ليلة من وادي كنعان فلما علوت الوادي إذا سواد مقبل علي وهو يقول: « و بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون » و يبكي فلما قرب منهي السواد إذاهو امرأة عليها جبة صوف وبيدها ركوة فقالت لي: من أنت ؟ غير فزعة منهي قلت: رجل غريب ، فقالت: يا هذا وهل يوجد مع الله غربة ؟ قال: فبكيت لقولها فقالت: ما الذي أبكاك ؟ قلت: وقع الد واعلى دا، قد قرح فأسرع في نجاحه ، قالت: فإن كنت صادقاً فلم بكيت ؟ قلت: يرجمك الله والصادق لأ يبكي ؟ قالت: لا ، قلت: ولم ذاك ؟ قالت: لأن البكاء راحة للقلب ، فسكت متعجماً من قولها .

وقال بعض الصالحين: خرجت يوماً إلى السوق ومعي جارية حبشية فاحتبستها في موضع بناحية السوق و ذهبت في بعض حوائجي و قلت : لا تبرحي من مكانك حتى أنصرف إليك قال : فانصرفت فلم أجدها في الموضع و انصرفت إلى منزلي و أنا شديد الغضب عليها فلما رأتني عرفت الغضب في وجهي فقالت لي : يا مولاي لا تعجل علي انتك أجلستني في موضع لم أد فيه ذا كراً لله تعالى فخفت أن يخسف بذلك الموضع فعجبت لقولها وقلت لها : أنت حر ة فقالت : لي ساء ما صنعت كنت أخدمك فيكون لي أجران وأما الآن فقد ذهب عني أحدهما .

و قال ابن العلاء السعدي: كانت لي ابنة عم يقال لها: بريرة وتعبدت وكانت تكثر القراءة في المصحف فكلما أتت على آية فيها ذكر النار بكت ، فلم تزل تبكي حتى ذهبت عيناها من البكاء فقال بنوعمها: انطلقوا بناإلى هذه المرأة حتى نعذلها في كثرة البكاء ، قال: فدخلنا عليها فقلنا: يا بريرة كيف أصبحت؟ فقالت: أصبحنا أضيافا منيخين بأرض غربة ننتظر متى ندعى فنجيب ، فقلنا لها: إلى كم هذا البكاء قد ذهبت عيناك منه ؟ فقالت: إن يكن لعيني عندالله خير فما يضر هما ماذهب منهما في الد نيا و إن كان لهما عند الله شر فين أيديهما بكاء أطول من هذا و أعرضت ، قال: فقال القوم: قوموا بنا فهي والله في شيء غير ما نحن فيه .

وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول: هذا يومي الذي أموت فيه فما تطعم حتم تمسى و إذا جاء اللّيل تقول: هذه اللّيلة الّتي أموت فيها فتصلّي حمّى تصبح.

وقال أبو سليمان الدُّاراني: بتُّ ليلة عند رابعة فقامت إلى محرابها وقمتأنا إلى ناحية من البيت فلم تزل قائمة إلى السحر فلملاكان السحر قلت: ما جزاء من قوُّانا على قيام هذه اللَّيلة قالت: جزاؤه أن نصوم له غداً.

و كانت شعوانة تقول في دعائها : إلهي ما أشوقني إلى لقائك و أعظم رجائي لجزائك و أنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين و لا يبطل عندك شوق المشتاقين ، إلهي إنكان دنا منك أجلي ولم يقرّ بني منك عمل فقد جعلت الاعتراف

بالذنب وسائل عللي ، فإن عفوت فمن أولى بذلك منك ، و إن عذّ بت فمن أعدل منك هنالك ، إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها وبقيلها حسن نظرك فالويللها إن لم تسعدها ، إلهي إنيك لم تزللي براً أيام حياتي فلاتقطع عني براك بعد عاتي ولقد رجوت عن تولاني في حياتي بإحسانه أن يسعفني عند عاتي بغفرانه إلهي كيف أياس من حسن نظرك بعد عاتي ولم تولني إلا الجميل في حياتي . إلهي إن كانت ذنوبي قد أخافتني فان عبستي لك قد أجارتني فتول من أمري ما أنت أهله وعد بفضلك على من عن جهله ، إلهي لوأردت إهانتي لما هديتني و لو أددت فضيحتي لم تسترني فمت عني بما له هديتني و أدم لي مابه سترتني ، إلهي ما أظنتك ترد ني في حاجة أفنيت فيها عمري ، إلهي لولا ما قارفت من الذ نوب ما خفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك .

و قال الخو اس دخلنا على رحلة العابدة و كانت صامت حتى اسودت وبكت حتى عيت وصلت حتى أقعدت فكانت تصلّي قاعدة فسلّمنا غليها ثم ذكرناها شيئاً من العفوليهو ن عليها الأمر قال: فشهقت ثم قالت: علمي بنفسي قرح فؤادي و كلم كبدي، والله لوددت أن الله لم يخلقني و لم أك شيئاً مذكوراً، ثم أقبلت على صلاتها.

فعليك إن كنت من المرابطين المراقبين لنفسك أن تطالع أحوال الرّجال والنساء من المجتهدين لينبعث نشاطك و يزيد حرصك ، و إيناك أن تنظر إلى أهل عصرك فا ننك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، و حكايات المجتهدين غير محصورة و فيما ذكرناه كفاية للمريد ، و إن أردت مزيداً فعليك بالمواظبة على مطالعة كتاب حلية الأولياء فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبالوقوف عليه يستبين لك بعدك وبعداهل عصرك من أهل الدّين فا ن حد ثتك نفسك بالنظر إلى أهل زمانك و قالت : إنها تيسس الخير في ذلك الزّمان لكثرة الأعوان ، والآن فان خالفت أهل زمانك رأوك مجنوناً و سخروا بك فوافقهم فيماهم فيموعليه فلا يجري عليك إلا ما يجري عليهم والمصيبة إذا عست

ج ۸

طابت ، فا يناك أن تتدلَّى بحبل غرورها وتنخدع بتزويرها و قل لها : أرأيت لوهجم سيل جارف يغرق أهل البلد و ثبتوا على مواضعهم و لم يأخذوا حذرهم لجهلهم بحقيقة الحال و قدرت على أن تفارقيهم و تركبي سفينة تنجوبها من الغرق فهل يختلج فينفسك أنَّ المصيبة إذاهمَّت طابت أم تتركين موافقتهم وتستجهليهم فيصنيعهم وتأخذين حذرك ممّا دهاكفا ذاكنت تتركين موافقتهم خوفاً من الغرق وعذاب الغرق لا يكون إلَّا ساعة فكيف لاتهربين من عذاب الأبد و أنت متعرِّضة له في كلِّ حال و من أين تطيب المصيبة إذا عميت ولا هل النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص و لم يهلك الكفّار إلّابموافقة أهل زمانهم حيث قالوا: « إنَّا وحدنا آباءنا على المّة و إنّا على آثارهم مقتدون ، فعليك إذا اشتغلت بمعاتبة نفسك أن تعمد على الاجتهاد و إن استعصت فلا تترك معاتبتها و توبيخها و تقريعها و تعريفها سو. نظرها لنفسها فعساها تنزجر عن طغيانها .

## المرابطة السادسة في توبيخ النفس و معالبتها ) المرابطة السادسة في توبيخ النفس و معالبتها )

إعلم أنَّ أعدى عدو لا نفسك الَّتي هي بين جنبيك و قد خلقت أمَّارة بالسَّو. ميّالة إلى الشرِّ فرَّارة من الحير وأمرت بتن كينها و تقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربتها و خالقها و بمنعها عن شهواتها و فطامها عن لذَّاتها فأن أهملتها شردت وجعمت ولم تظفرهها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس اللُّوامة الَّتي أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنَّـة المدعو " و إلى أن تدخل في زمرة عبادالله راضية مرضية فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها و معاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أوَّلاً بوعظ نفسك.

أوحى الله تعالى إلى عيسى عَلَيْكُ «ياابن مريم عظ نفسك فا ناتّعظت فعظ الناس و إِلَّا فاستحي منَّى » و قال تعالى : « و ذكِّر فا نَّ الذِّ كرى تنفع المؤمنين » (١) و سبيلك أن تقبل عليها فتقرِّر عندها جهلها و غباوتها فا نتها أبداً تتعزُّذ بفطنتها وهدايتها وتشتد أنفتها واستنكافها إذانسبت إلى الحمق فتقول لها يانفسماأعظم جهلك

<sup>(</sup>١) الداريات: ٥٥.

تدَّعن الحكمة والذُّكاء والفطنة وأنت أشدُّ الناس غباوة و حقاً أما تعرفين ما بين يديك من الجنية والنار و أنت صائرة إلى إحديهما على القرب فمالك تفرحين و تضحكن وتشتغلن باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسيم وعساك اليوم تختطفين أو غداً فأراك ترين الموت بعيداً ويراه الله تعالى قريماً أما تعلمن أن كلَّ ما هو آت قريب وأنَّ البعيد ما ليس بآت ، أما تعلمين أنَّ الموتيأتي بغتة من غير تقديم رسول و من غير مواعدة ومواطأة ، و أنَّه لايأتي في شتا، دون صيف ، ولافي صيف دون شتاء ولا في نهار دون ليل ، ولافي ليل دون نهار ، ولايأتي في سنِّ الصبا دون الشباب ولافي الشباب دون الصبّ بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة فان لم يكن الموت فجأة فيكون المرض فجأة ثمُّ يفضى إلى الموت فمالك لاتستعدُّ بن للموت و هو أقرب إليك من كلِّ قريب أما تتدبّرين قوله تعالى : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله ما يأتيهم من ذكر من ربِّهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون الله لاهية قلوبهم» (١) ويحكيا نفس جرأتك على معصية الله إن كانت لاعتقادك أنَّ الله لا يراك فما أعظم كفرك و إن كانت مع علمك باطَّـ الله عليك فما أشدُّ وقاحتك وأقل حياءك ويحكالو واجهكأخ من إخوانك بلعبد منعبادك بماتكر هينه كيف كان غضبك عليه و مقتك له فبأي جسارة تتعر من لمقت الله تعالى و غضبه و شديد عقابه أفتظنين أننك تطيعين عذابههيهات هيهات جرِّ بي نفسك إن ألهاك البطر عن أليم عذابه فاحتبسي ساعة في الشمس أو في بيت الحمام أوقر "بي أصبعك من النار ليتبين لك قدر طاقتك أم تغترين بكرمالله عز وجل و فضله و استغنائه عن طاعتك و عبادتك فمالك لاتعولين على كرمالله في مهميّات دنياك فا ذاقصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولاتكلينه إلى كرمالله عز وجل ، و إذا أرهقك حاجة إلى شهوة من شهوات الدُّنيا بمنَّا لاينقضي إلَّا بالدينار والدِّرهم فما لك تنزعين الرُّوح في طلبه و تحصيله من وجوه الحيل؟ فلم لاتعولين على كرمالله عز و جل على يعينك على ذلك أو يسخس عبداً من عبيده ليحمل إليك حاجتك من غير سعيك و طلبك أفتحسبين

<sup>(</sup>١) الانبياء: ٢ و ٣ و ٤ .

أنَّ الله كريم في الآخرة دون الدُّ نيا و قد عرفت أنَّ سنَّة الله لا تبديل لها وأن الدُّ نيا والآخرة واحد وأن ليس للا نسان إلَّاماسعي ، ويحكيانفس ماأعجبنف كثرة دعاويك الباطلة فا نتك تدعين الايمان بلسانك وأثر النفاق ظاهر عليك ألمي سيّدك ومولاك : « ومامن دابّة في الأرض إلّاعلى الله رزقها »(١) وقال في أمر الآ « و أن ليس للا نسان إلاّ ما سعى (٢) » فقد تكفيّل لك بأمر الدُّ نيا خاصّة و -عن السِّعيلها فكدُّ بنه بأفعالك وأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب المدهوش المس وكُّل أمر الآخرة إلى سعيك فأعرضت عنها إعراض المغرور المستحقر ما ع علامات الايمان فلو كان الايمان باللَّسان فلما ذا كان المنافقون في الدُّرك ا من النَّار . و يحك كأننك لاتؤمنين بيوم الحساب و تظنِّين أنَّك إذا متَّان تخلُّصت وهيهات أتحسين أن تتركي سدى ، ألم تكوني نطفة من مني يمنر كنت علقة فخلق فسوسى، أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى، فإن كان هذامن إ فما أكفرك و أجهلك أما تتفكّرين أنَّه ممَّا داخلقك من نطفة خلقك فقدًّ السبيل يسترك ، ثمَّ أماتك فأقبرك أفتكذِّ بينه فيقوله « ثمَّ إذا شاء أنشرك »؟ تكوني مكذِّ بقفما بالكلاتأخذين حذرك ولو أنَّ يهوديًّا أخبرك في ألذُّ أ بأنَّه يضرُّك في بدنك لصبرت عنه وتركته وجاهدت نفسك فيه أفكان قول المؤيِّدين بالمعجزات و قول الله عز وجل في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيراً . يهودي يخبرك عن حدس و تخمين وظن مع نقصان عقل و قصور علم ؟! و أنَّه لو أخبرك طفل بعقرب في ثوبك نزعته في الحال من غير مطالبة له و دليل أكان قول الأنبيا. والعلما، والحكما، و كافة الأوليا، أقلَّ عندك صبى" من جعلة الأغبياء ؟ أو صارحر جهنيم وصديدها و أغلالها وأنكالها و ز مقامعها و حديدها وأفاعيها وعقاربها أحقر عندك من لذع عقرب لا تحسين يوماً أوأقل ؟ ما هذا من أفعال العقلاء بل لوانكشف للبهائم حالك لضحك و سخروا من عقلك ، فإن كنت قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فمالك تسوُّ ف

<sup>(</sup>٢) النجم : ٣٩.

<sup>(</sup>۱) هود : ۲ .

والموت لك بالمرصاد ولعلُّه يختطفك منغيرمهل فبماذاأمنت استعجال الأجل. وهب إنَّك وعدت الا مهال ألف سنة أفتظنِّين أنَّ من الايعلف الدُّ ابة في حضيض العقبة يفلح و يقدر على قطع العقبة بها ؟ إن ظننت ذلك فما أعظم جهلك ، أرأيت لو سافر رجل ليتفقُّه في الغربة فأقام فيها سنين متعطِّلا "بطَّالا أيعد نفسه بالتفقُّه في السنة الأخيرة من رجوعه إلى وطنه هل كنت تضحكين من عقله و ظنته أن تفقيه النفس منا يطمع فيه بمدَّة قريبة ، أوحسبانه أنَّ منازل الفقها، تنال من غير تفقيه اعتماداً على كرم الله سبحانه ، ثم هب أنَّ الجهد في آخر العمر نافع و أنَّه موصل إلى الدُّ جات العلى فلعل اليوم آخر عمرك فلم لاتشتغلين به فإن أوحي إليك بالإمهال فما المانع لك من المبادرة و ما الباعث لك على التسويف هل له سبب إلَّا عجزك عن مخالفة شهوتك ملا فيه من التعب و الشقّة أفتنتظرين يوماً يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات هذا يوملم يخلقه الله و لايخلقه و لاتكون الجنّة قط إلّا محفوفة بالمكاره ، ولايكون المكاره قط حفيفةعلى النفوس وهذا محال وحوده ، أماتتاً ملين منذكم تعدين نفسك وتقولين: غداً غداً ، فقد جاء الغد و صار يوماً فكيف وجدته ، أما علمت أنَّ الغد الَّذي جاء و صار يوماً كان له حكم الأمس لابل ما تعجزين عنه اليوم فأنت غداً عنه أعجز وأعجز لأن الشهوة كالشجرة الر اسخة الني تُعبدال جل على قلعها فا ذا عجز عن قلعها للضعف وأخدّرهاكان كمن عجزعن قلع شجرة وهوشاب قوي فأخدّرها إلى سنةا خرى مع العلم بأنَّ طول المدَّة يزيد الشجرة قوَّة ورسوحًا و يزيد القالع ضعفاً ووهناً فما لايقدر عليه في الشباب فلا يقدر عليه قط في المشيب ، بل من العنا، رياضة الهرم ، و من التعذيب تهذيب الذِّئب، والقضيب الرَّطب سهل الإ نحناء فا ذا جفٌّ و طالعليه الزَّمان لم يقبله ، فا ذا كنت لاتفهمينهذه الأُمور الجليَّة و تركنين إلى التسويف فمالك تدُّعين الحكمة وأيَّة حاقة تزيد على هذه الحماقة و لعلُّك تقولين مايمنعني عن الاستقامة إلّا حرصي على لذّة الشهوات وقلّة صبري على الآلام و المشقّات فما أحقك و أقبح اعتذارك إن كنت صادقة في ذلك فاطلبي التنعيم بالشهوات الصافية عن الكدورات أبد الآباد و لامطمع فيذلك إلا في الجنَّة فا ن كنت ناظرة لنفسك فالنظر

لها في مخالفتهافربُّ الْكُلَّةُ تَمنع أَكَارُكُ وَ مُنَاقِقُولُكُ فَي عَقَلَ مِي مِنْ أَشَارِ عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيّام ليصح و يتهنّأ لشربه طول العمر و أخبر أنّه إن شربه مرض مرضاً مزمناً و امتنع عليه شربه طول العمر فما مقتضى العقل في قضا. حقٌّ الشهوة أيصبر ثلاثة أيّام ليتنعّم طول العمر أم يقضي شهوته في الحال خوفاً من ألم المخالفة ثلاثة أيام حتى يلزمه ألم المخالفة ثلاثمائة يوم وثلاثة آلاف يوم وجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد الذي هومد "ة نعيم أهل الجنبة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أينام بالإضافة إلى جميع العمر و إن طالت مدّته ، و ليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدَّة و أطول مدَّة أم ألم النار في دركات جهنَّم ؟! فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم عذابالله ؟ . ماأراك تتوانين عن النظر لنفسك إلَّا لكفر خفي " أو لحمق جلى" أمَّا الكفر الخفي فهو ضعف إيمانك بيومالحساب وعظم قدر الثواب و العقاب و أمَّا الحمق الجليُّ فاعتمادك على كرم إلله تعالى و عفوه من غير التفات إلى مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك معأننك لاتعتمدين على كرمه في لقمة من الخبز وحبّة من المال وكلمة واحدة تسمعينها من الخلق ، بل تتوصّلين إلى غرضك فيذلك بجميع الحيل وبهذا الجهل تستحقين لقب الحماقة من النبي عَلَيْكُ حيث قال: « الكينس من دان نقسه وعمل لما بعدالموت ، و الأحق من أتبع نفسه هواها و تمني على الله الأماني، (١) و يحك يا نفس لا ينبغي أن تغر نبك الحياة الدنايا و لايغر نك بالله الغرور ، فانظري لنفسك فيما أمرك و لاتضيّعي أوقاتك فان الأنفاس معدودة و إذا مضى نفسمنك فقد مضى بعضك ، فاغتنمي الصحيّة قبل السقم ، و الفراعقبل الشغل، و الغلى قبل الفقر و الشباب قبل الهرم، والحياة قبل الموت، و استعدِّي للآخرة على قدربقائك فيها أما تستعدِّين للشتاء بقدر طول مدُّته فتجمعين له القوت والكسوة والحطب واللبد والجبلة ولاتتكلين فيذلك على فضل الله وكرمه حتلى يدفع البردعنك من غير جبّة ولبد وحطب فانه قادر على ذلك ، أفتظنّين أنَّ زمهر يرجهنّم أخف " برداً أو أقصر مدَّة من زمهرير الشتاء أم تظنين أنَّ العبد ينجو منها بغير سعى ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في السنن وتقدم غير مرة .

هيهات كما لا يندفع برد الشناء إلَّا بالجبِّـة و النار وسائر الأسباب فلا يندفع حرٌّ النار و بردها إلابحصن التوحيد و خندق الطاعات و إنها كرم الله عز وجل فيأن عر فك طريق المتحصن ويسرك أسبابه لافي أن يدفع عنك العذاب دون حصنه كما أنَّ كرم الله تعالى في دفع برد الشناء أن خلق النَّار و هداك لطريق استخراجها من بين حديدة و حجر حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك و كما أن شرى الحطب و الجبَّة ثمَّا يستغني عنه خالقك و مولاك و إنَّما تشترينه لنفسك إذ جعله سبباً لاستراحتك وطاعتك ومجاهدتك أيضاً هو مستغن عنها و إنَّما هي طريقك إلى نجاتك فمن أحسن فلنفسه و من أساء فعليها والله غني عن العالمين ، و يحك انزعى عن جهلك و قيسي آخرتك بدنياك دفما خلقكم ولا بعثكم إلَّا كنفس واحدة وكما بدأ كم تعودون، وسنَّة الله لن تجدلها تبديلاً ولا تحويلاً ، و ما أراك إلا ألفت الدُّ نيا و أنست بها فعسرت عليك مفارقتها و أنت مقبلة على مقاربتها و تؤكّدين نفسك مودًّ تها ، فاحسبي أنَّك غافلة عن عقاب الله و ثوابه و عن أهوال يوم القيامة وأحوالها فما أنت موقنة بالموت المفرِّق بينك وبين محابِّك ، أفترى أنَّ من دخل دار ملك ليخرج من الجانب الآخر فمدٌّ بصره إلى وجه مليح يعلم أنَّه يستغرق ذلك قلبه ثمَّ يضطر لا محالة إلى مفارقته أهو معدود من العقلاء أم من الحمقاء، أما تعلمين أنَّ الدُّ نيا دار لملك الملوك و ما أنت فيها إلَّا مجتاز و كلُّ ما فيها لا يصحب المجتادين بها بعد الموت و لذلك قال سيَّد البشر عَلَيَّكُم : ﴿ إِنَّ رُوحِ القدس نفث في روعي أحبب ما أحببت فا نبُّك مفارقه ، و عش ما شئت فا نبُّك ميَّت ، و اعمل ما شئت فا ننك مجزي به (١) ، أما تعلمين أن كل من النفت إلى ملاذ الدنيا و أنس مها معأنَّ الموت من ورائه فا نَّما يستكثر من الحسرة عندالمفارقة وإنَّما يتزوَّ دمن السمِّ المهلك و هو لا يدري ، أو ما تنظرين إلى الَّذين مضوا كيفبنوا و علوا ثمُّ ذهبوا و خَلُوا ، وكيف أورث الله أرضهم و ديارهم أعداءهم ، أما تراهم كيف يجمعون ما لا يأكلون و يبنون ما لا يسكنون و يأمُّلون ما لا يدركون ، يبني كلُّ واحد قصراً

<sup>(</sup>١) تقدم في العلم وغيره .

مرفوعاً إلى جهة السَّما، و مقرُّه قبر محفور تحت الأرض فهل في الدُّ نيا حمق و انتكاس أعظم من هذا يعمر الواحد دنياه و هو مرتحل عنها يقيناً و يخرب آخرته و هو صائر إليها قطعاً ، أما تستحين من مساعدة هؤلا. على حماقتهم و احسبي أندُّك لست ذات بسيرة تهتدين إلى هذه الأمور وإنها تميلين بالطبع إلى التشبه والاقتداء فقيسى عقل الأنبياء و الحكماء و العلماء بعقل هؤلا، المكبين على الدنيا و اقتدى بين الفريقين بمن هو أعقل عندك إن كنت تعتقدين في نفسك العقل والذَّكا, يانفس ما أعجب أمرك و أشدُّ جهلك و أظهر طغيانك ، عجباً لك كيف تعمين عن هذه الا مور الواضحة الجليَّة فلعلَّك أسكرك حبُّ الجاه و أدهشك عن فهمها أو ما تتفكّرين في أنَّ الجاه لا معنى له إلَّا ميل قلوب الناس إليك فاحسبي أنَّ كلُّ من على وجه الأرض سجدوا لك و أطاعوك أفما تعرفين أن " بعد خمسين سنة لا تبقى أنت ولاأحد من على وجه الأرض من عبدك و سجد لك و سيأتي زمان لا يبقى ذكرك و ذكر من ذكرك كماأتي على الملوك الذين كانوا من قبلك فهل تحس منهم من أحد أوتسمع الهم ركزا. فكيف تبيعين ما يبقى أبد الآباد بما لا يبقى أكثر من خمسين سنة لو بقى هذا إن كنت ملكاً من ملوك الأرض سلّم لك الشرق و الغرب حتّى أذعنت لك الرِّقاب و انتظمت لك الأسباب كيف و يأبي إدبارك و شقاوتك أن يسلم لك أمر محلَّنك بلأمر دارك فضلاً عن محلَّتك فإن كنت لاتتر كين الدُّنيا رغبة في الآخرة اجهاك و عمى بصيرتك فما لك لاتمركينها ترفيعاً عن خسية شركائها ، و تنز ها عن كثرة عنائها ، و توقيًّا من سرعة فنائها أم مالك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد فيك كثيرها ، و مالك تفرحين بدنيا إن ساعدتك فلاتخلو بلدك عن جماعة من يهود أو مجوس يسبقونك بها و يزيدون عليك في نعيمها و زينتها فانف لدنيا سبقك بها هؤلاء الأخسَّاء فما أجهلك وأخسُّ همَّتك وأسقط رأيك إذ رغبت عن أن تكوني في زمرة المقرُّ بين من الصدِّ يقين و النبيِّين في جواد ربِّ العالمين أبد الآبدين لتكوني في صفِّ النعال من جملة الحمقى الجاهلين أيَّاماً قلائل ، فيا حسرة عليك إذخسرت الدُّ نيا والدُّ ين ، فبادري ويحك فقد أشرفت على الهلاك و اقترب الموت ووردالنذير

فمن ذا يصلَّى عنك بعد الموت و من ذا يصوم عنك بعد الموت و من ذا يرضى ربلُّك بعد الموت ، مالك إلّا أيّام معدورة هي بضاعتك إن اتّحرت فيها و قد ضيّعت أكثرها فلو بكيت بقيَّة عمرك على ما ضيَّعت منهالكنت مقصَّرة في حقٌّ نفسك فكيف إذا ضيِّعت البقيَّة و أصررت على عادتك ، أما تعلمين أنَّ الموت موعدك و القبر بيتك و التَّـرابِ فراشك و الدُّود أنيسك و الفزع الأكبر بين يديك . أما علمت أنَّ عسكر الموتى على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا كلَّهم (١١) على أنفسهم بالأيمان المغلظة أنهم يبرحون من مكانهم مالم يأخذوك إلى أنفسهم . أما تعلمين أنهم يتمنون الرَّجعة إلى الدُّ نيا يوماً ليشتغلو ابتدارك مافرط منهم فأنت في أمنيتهم ويوم منعرك لوبيعمنهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لوقدروا عليه وأنت تضيعين أيدامك في الغفلة و البطالة ، ويحكأما تستحين تزيّنين ظاهر كللخلق وتبارزين الله تعالى بالعظائم أفتسحين من الخلق ولا تستحين من الخالق، ويحك أهو أهون الناظرين إليك ويحك أتأمرين الناس بالخير و أنت متلطَّخة بالرَّذائل تدعين إلى الله و أنت منه فارَّة و تذكرين الله وأنت له ناسية ، أما تعلمين أنَّ المذنب أنتن من العدرة و أنَّ العدرة لا تطهِّر غيرها فلم تطمعين في تطييب غيرك و أنت غير طيبة في نفسك و يحك لو عرفت نفسك حقُّ المعرفة لظننت أنُّ الناس لا يصيبهم بلاء إلاَّ لشؤمك، ويحك وقد جعلت نفسك حماراً لا بليس يقودك إلى حيث يريد و يسخربك و مع هذا فتعجبين بعملك و فيه من الآفات ما لو نجوت منه رأساً برأس لربحت فكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك . و قد لعن الله إبليس بخطيئة واحدة بعد أن كان عبده مائني ألف سنة و أخرج آدم من الجنّة بخطيئة واحدة مع كونه نبيّه وصفيّه. ويحك يا نفس ما أعذرك ، ويحكيانفس ماأوقحك ، ويحك يا نفس ماأجهلك وماأجرأك على المعاصى ويحك كم تعقدين فتنقضين ، ويحك كم تعهدين فتغددين ، ويحك أتشتغلين معهده الخطايا بعمارة دنياك كأنتك غير مرتحلة عنها ، أما تنظرين إلى أهل القبوركيف كانواقد جعواكثيراً و بنوا شديداً و أمّلوا بعيداً فأصبح جعهم بوراً و بنيانهم قبوراً و

<sup>(</sup>١) أي أقسموا وحلفوا على أنفسهم .

أملهم غروراً ، أما لك بهم عبرة أما لك إليهم نظرة أنظنين أنَّهم دعوا إلى الآخرة و أنت من الخالدين هيهات هيهات ساء ما تتوهدهين ما أنت إلَّا في هدم عمرك منذسقطت من بطن الممُّك فابني على ظهر الأرض قصرك فا ن " بطنها عن قليل يكون قبرك ، أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراقيأن تبدو رسل ربك منحددة إليك بسوادالا لوان و كلح الوجوه و بشروك بالعذاب فهل ينفعك حينئذ الهدم أو يقبل منك الحزن أو يرحم منك البكاء، و العجب كلّ العجب منك أنَّـك مع هذا تدُّعين البصيرة و الفطنة و من فطنتك أنبُّك تفرحين كلُّ يوم بزيادة مالك و لاتحزنين بنقصان عمرك و ما نفع مال يزيد و عمر ينقص . ويحك يا نفس تعرضين عن الآخرة و هي مقبلة عليك و تقبلين على الدنبا و هي معرضة عنك ، فكم من مستقبل يوماً لم يستكمله وكممن مؤمّل لغدلم يبلغه وأنت تشاهدين ذلك فيإخوانك وأقاربك وجيرانك وترين تحسّر هم عند الموت ثم لا ترجعين عن جهالتك فاحذري يا مسكينة يوماً آلى الله تعالى فيه على نفسه أن لا يترك فيه عبداً أمره في الدُّنيا و نهاه حتَّى يسأله عن عمله دقيقه و جليله سرٌّ ، و علانيته ، فانظرى بأيِّ بدن تقفين بين يديه و بأيِّ لسان تجيبين وأعدِّي للسؤال جواباً و للجواب صواباً و اعملي بقيَّة عمرك في أيَّام قصار لأيتام طوال و في دار زوال لدار مقامة ، و في دار حزن و نصب لدار نعيم و خلود ، و اعملي قبل أن لا تعملي و اخرجي من الدُّنيا اختيارًا خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها على الاضطرار، و لا تفرحي بما يساعدك من زهرات الدُّنيا فربُّ مسرود مغبون ورب مغبون لا يشعر فويل لن له الويل ثم لايشعر ، يضحك ويفرح ويمرح ويأكل ويشرب ويلهو ، وقدحق لهفي كتاب الله أنَّه من وقود النار ، فليكن نظرك يا نفس إلى الدونيا اعتباراً و سعيك لها اضطراراً و رفضك لها اختياراً و طلبك للآخرة ابتداراً و لا تكوني ممنَّن يعجز عن شكر ما أُوتي و يبتغي الزِّيادة فيما بقي وينهى النّاس و لا ينتهي ، و اعلمي أنّه ليس للدِّين عوض و لا للإيمان بدل الله و لا للجسد خلف و من كانت وطيته الليل و النهار فائله يسار به و إن لم يسر، فاتَّعظي يا نفس بهذه الموعظة و اقبلي هذه النصيحة ، فإنَّ من رض عن الموعظة

فقد رضى بالنبار و ما أراك بها راضية و لالهذه الموعظة واعية و إن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد و القيام ، فإن لم تزرُّل فبالمواطبة على الصيام، فإن لم تزل فبقلّة المخالطة والكلام فإن لم تزل فبصلة الأرحام و اللَّطف بالأيتام ، فإن لم تزل فاعلمي أنَّ الله قد طبع على قابك و أقفل عليه و أنَّه قد تراكمت ظلمة الذُّ نوب على ظاهره و باطنه فوطَّني نفسك على النَّار فقد خلق الله الجنَّة و خلق لها أهلاً و خلق النار و خلق لها أهلاً و كلُّ ميسِّر لما خلق له ، فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطي من نفسك و القنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله منها ، فلا سبيل لك إلى القنوط و لا سبيل لك إلى الرُّجا. مع انسداد طرق الخير عليك فان ذلك اغترار وليس برجاء فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه المصيبة الَّتي ابتليت بها و هل تسمح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك فا ن سمحت فمستقى الدُّمع من بحر الرُّحمة فقد بقي فيك موضع للرُّحاء فواظبي على النياحة و البكا. و استغيثي بأرحم الرَّاحمين و اشتكي إلى أكرم الأكرمين و أدمني الاستغاثة و لا تملّي طول الشكاية لعلّه أن يرحم ضعفك ويغيثك فان مصيبتك قد عظمت وبليتك قد تفاقمت و تماديك قد طال و قد انقطعت منك الحيل و زاحت عنك العلل فلامذهب والامطلب والامستغاث والامهرب والامنجا و لاملجاً إلَّا إلى مولاك، فافزعي إليه بالتضرُّع و اجزعي في تضرُّعك على قدر عظم جرمك و كثرة ذنوبك فا نه يرحم المتضرِّع الذُّ ليل و يغيث الطالب المتلمِّف و يجيب دعوة المضطرُّ الذُّ ليل وقد أصبحت إليه مضطرُّة و إلى رحمته محتاجة و قدضاقت بك السبل و انسد ت عليك الطرق وانقطعت منك الحيل و لم تنجع فيك العظات ولم يكسرك التوبيخ فالمطلوب منه كريم ، والمسؤول عنه جواد ، والمستغاث به بر دؤوف، و الر حمة واسعة ، و الكرم فائض ، و العفوشامل و قولي : يا أرحم الرُّ احمين يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم أنا المذنب المصر أنا الجري، الذي لا أقلع ، أنا المتمادي الذي لا استحي ، هذا المقام مقام المنتضِّ ع المسكين والبائس المفير والضعيف الحقير والهالك الغريق فعجل إغاثني وفرجي وأرني آثار رحمتك

و أذقني برد عفوك ومغفرتك وارزقني قو ة عصمنك يا أرحم الر احمين ، اقتدا بأبيك آدم تلقيل فقد قال وهب بن منبه : لما أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض من الجنة مكث لاترقا له دمعة فأطلع الله عليه في اليوم السابع و هو محزون كيميت كظيم منكس الرأس فأوحى الله تعالى إليه يا آدم ما هذا الجهد الذي أدى بكقال : يا رب عظمت مصيبني و أحاطت بي خطيئتي وا خرجت من ملكوت دبني فصرت في دار الهوان بعد الكرامة وفي دار الشقاء بعد السعادة و في دار النسب بعد الراحة و في دار البلاء بعد العافية و في دار الز وال بعد القرار و في دار الموت و الفناء بعد الخلود و البقاء فكيف لا أبكي على خطيئتي ؟ فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم ألم المطفك لنفسي وأحللتك داري و خصصتك بكرامتي وحذ رتك سخطي ؟ ألم أخلقك أسطفك لنفسي وأحللتك داري و خصصتك بكرامتي وحذ رتك سخطي ؟ ألم أخلقك و تعر ضت لسخطي فوعز تي و جلالي لوملات الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونني و تعر ضت لسخطي فوعز تي و جلالي لوملات الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونني و كان عبيد الله البجلي كثير البكاء يقول في بكائه طول الليلة : إلهي أنا الذي و كان عبيد الله البجلي كثير البكاء يقول في بكائه طول الليلة : إلهي أنا الذي الخرى ، و اعبيداه خطيئة لم تبل وصاحبها في طلب أخرى ، و اعبيداه إن كانت

كلّما طال عمري زادت دنوبي ، أنا الذي كلما هممت بترك حطيته عرصت بي سهوه الخرى ، و اعبيداه خطيئة لم تبل وصاحبها في طلب أخرى ، و اعبيداه إن كانت النار لك مقيلاً و مأوى ، واعبيداه إن كانت المقامع لرأسك تهيّناً ، و اعبيداه قضيت حاجة الطالبين و لعل حاجتك لاتقضى .

و قال منصور بن عمّار: سمعت بعض اللّيالي بالكوفة عابداً يناجي ربّه عز وجل و هو يقول: يا ربّ و عز تك ما أردت بمعصينك مخالفتك و لا عصيتك إذ عصيتك و أنا بمكانك جاهل و لا لعقوبتك متعرض و لا لنظرك مستخف و لكن سو لت لي نفسي و أعانني على ذلك شقوتي و غر ني سترك المرخى علي فأقدمت على معصيتك بجهلي و خالفتك بفعلي فمن عذا بك الآن من يستنقذني أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني واسواتاه من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفين جوذوا، وللمثقلين: حطوا، أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ، ويلي كلما

كبرت سنّي كثرت ذنوبي ، و يلمي كلّما طال عمري كثرت معاصيّ ، فا لىمتى أتوب وفي كم أعود أما آن لي أن أستحي من ربّي .

فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم و في معاتبة نفوسهم و إنها مطلبهم من المناجاة الاسترضاء ومقصدهممن المعاتبة التنبيه والاسترعاء فمن أهمل المعاتبة والمناجاة لم يكن لنفسه مراعياً و يوشك أن لا يكون الله عنه راضياً.

تم كتاب المحاسبة و المراقبة من ربع المنجيات من المحجيّة البيضاء ولله الحمد و المنيّة، و يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب التفكّر و الحمد لله ربّ العالمين و الصلوة و السلام على أنبيائه و أوليائه أجمعين سيّما أفضلهم و أكرمهم على و آله الطاهرين آمين .

# كتاب التفكر

و هوالكتاب التاسع من ربع المنجيات من المحجّة البيضاء في تهذيب الاحيا،

# بشرالل التخالج المتميا

الحمد لله الذي لم يقدر لانتها، عز ته نحوا ولا قُطراً ، ولم يجعل لمراقي أقدام الأوهام و مرمى سهام الأفهام إلى حمى عظمته مجرى ، و ترك قلوب الطالبين في بيدا ، كبريائه والهة حيرى ، كلمااهتز تلنيل مطلوبها رد تها سبحات الجلال قسراً ، ثم قيل لها وإذا همت بالانصراف آئسة نوديت من سرادقات الجمال صبراً صبراً ، ثم قيل لها أجيلي في ذل العبودية منك فكر الأنك لو تفكّرت في جلال الر بوبية لم تقدري له قدراً ، وإن طلبت ورا التفكّر في صفاتك أمراً فانظري في نعم الله وأياديه كيف توالت عليك تترى ، وجد دي لكل نعمة منها ذكراً و شكراً ، و تأمّلي في بحار المقادير كيف فاضت على العالمين خيراً و شراً ، و نفعاً و ضراً ، و عسراً و يسراً ، و ربحاً و خسراً ، و حبراً و كسراً ، و طيباً و نشراً ، و إيماناً و كفراً ، و عرفاناً و نكراً ، وإن جاوزت النظر في الأفعال إلى النظر في الذات فقد حاولت أمراً إمراً (١) وخاطرت بنفسك مجاوزة حد طاقة البشر ظلماً و جوراً ، فقد انبهرت العقول دون مبادي إشراقه و انتكمت على أعقابها اضطراراً و قهراً .

و الصلاة على على المصطفى إذ كان سيدولد آدم و لم يعد سيادته فخراً صلاة تبقى لنا في عرصات القيامة عدة و ذخراً ، و على آله و أصحابه الذين أصبح كل واحد منهم في سماء الدين بدراً و لطوائف المسلمين صدراً و سلم .

<sup>(</sup>۱) ای امرأ منکراً .

أما بعد فقد وردت السنة بأن تفكر ساعة خير من عبادة سنة (١) و كثر الحث في كتاب الله عز وجل على التدبر والاعتبار و النظر و الافتكار ، ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبد الاستبصار و هو شبكة العلوم و مصيدة المعارف و الفهوم ، و أكثر الناس قد عرفوا فضيلته و رتبته لكن جهلوا حقيقته و ثمرته و مصدره و مورده و مجراه و مسرحه و طريقه وكيفيته ، و لم يعلم أنه كيف يتفكر و فيما ذا يتفكر و ما الذي يطلب به أهو مرادلعينه أو لثمرة تستفاد منه و إن كان لثمرة فما تلك الثمرة أهي من العلوم أو من الأحوال أو منهما جيعاً وكشف جميع ذلك مهم و نحن نذكر أولاً فضيلة التفكر ، ثم حقيقة التفكر و مسارحه إن شاء الله .

#### \$( فضيلة التفكر )\$

قد أمر الله تعالى بالتفكّر و التدبّر في كتابه العزيز في مواضع لا تحصى و أثنى على المتفكّرين فقال تعالى: « و يتفكّرون في خلق السموات و الأرض ربتنا ما خلقت هذا باطلاً (٢) » و قد قال ابن عبّاس: إن قوماً تفكّروا في الله عز وجل فقال النبي رَالِيَّكُ : « تفكّروا في خلق الله و لا تتفكّروا في الله فا نتكم لن تقدروا قدره » (٣) و عن النبي رَالَيْكُ « أنه خرج على قوم ذات يوم و هم يتفكّرون فقال ما لكم لاتتكلّمون ؟ فقالوا : نتفكّر في خلق الله عز وجل ، قال : فكذلك فافعلوا تفكّروا في خلقه و لا تتفكّروا فيه فإن بهذا المغرب أرضاً بيضا، نورها بياضها و

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بلفظ «ستين سنة» و رواه أبو ـ أبو منصور الديلمي فني مسند الفردوس من حديث انس بلفظ « ثمانين سنة» و رواه أبو ـ الشيخ في كتاب العظمة من قول ابن عباس ( المغني ) أقول : ورواه بلفظه العياشي في تفسيره من حديث جعفر بن محمد عليهما السلام . كما في البحار الجزء الثاني من المجلد النحامس عشر ص ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٩١.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس كما في الجامع الصغير .

بياضها نورها مسيرة الشمس أربعين يوماً بها خلق من خلق الله عز وجل لم يعصوا الله طرفة عين ، قالوا : يا رسول الله فأين الشيطان عنهم قال : ما يدرون خلق الشيطان أملا ، قالوا : من ولد آدم قال : لا يدرون خلق آدم أملا (١١) و «عن عطاء قال : انطلقت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وبيننا وبينها حجاب فقالت: ياعبيد ما يمنعك من زيارتنا فقال قول النبي والته والته

وقيل للأوزاعي: ما غاية التفكّر فيهن ؟ قال: تقرأهن وتعقلهن .

أقول: ومن طريق الخاصة عن أمير المؤمنين عَلَيَكُم « النفكر يدعو إلى البرِّ والعمل به (٤) » .

وعن الصادق عَلَيَـٰكُم ﴿ أَفْضَلُ العبادة إِدَمَانُ التَّفَكُّرُ فِي اللهِ وَفِي قَدَرَتُهُ (°) ﴾ . وعنه عن علي عَلَيْكُم ﴿ نبِه بالتَفْكُر قَلْبُك ، وجاف عن اللَّيل جنبك ، واتَّـق اللهُ ربِّك (٦) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرج صدره ابن أبي حاتم والبيهةى في الاسماء والصفات عن ابن عباس كما في الدر المنثور ج٢ ص ١١٠ وقال العراقي رويناه في جزء من حديث عبدالله بن سلام ٠ (٢) آل عمران : ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد و ابن أبي الدنيا في التفكر و قد تقدم في كتاب الصبر

<sup>(</sup>٤) و (٥) الكاني ج ٢ ص ٥٥ تنحت رقم ٥ و٣.

<sup>(</sup>٦) المصدرج ٢ ص١٥ تحت رقم ١.

وعن الرِّضا تَلْيَكُمُ ﴿ لَيْسَ الْعَبَادَةُ بِكُثْرَةُ الْصَلَاةِ وَالْصُومُ ، إِنَّمَا الْعَبَادَةُ الْنَفْكُر في أمر الله تعالى (١) » .

قال: أبو حامد: وعن على بن واسع أن وجلاً من أهل البصرة ركب إلى المرة ركب إلى المرة بعد موت أبي ذر فسألها عن عبادة أبي ذر فقالت: كان نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكّر . وقال بعض السلف: تفكّر ساعة خير من قيام ليلة ، وقال آخر: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيّئاتك ، وقال آخر: الفكرة من العقل وقد قيل:

إذا المرء كانت له فكرة الله فعي كلِّ شي، له عبرة

وروي أنُّ الحواريَّين قالوا لعيسى ابن مريم عَلَيَّكُ : هل على الأرض اليوم مثلك ؟ فقال : نعم منكان منطقه ذكراً وصمته فكراً ونظره عبرة فا نَّه مثلي .

وقال بعض السلف: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو ، ومن لم يكن سكوته تفكّراً فهو سهو ، ومن لم يكن نظره اعتباداً فهو لهو . وفي قول الله عز وجل : «سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق (٢)» قال: أمنع قلوبهم من التفكّر في أمري .

وعن أبي سعيد الحدري قال: قال النبي تَلَقِيْكُونَ و اعطوا أعينكم حظها من العبادة ، قالوا: وما حظها من العبادة يارسول الله؟ قال : النظر في المصحف والتفكّر فيه والاعتبار عند عجائبه (٣) ».

وعن امرأة كانت تسكن البادية قريباً من مكّة أنّه اقالت لوتطالعت قلوب المتّقين بفكرها إلى ماقداد خرفي حجب الغيوب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدّنيا عين وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه فيقول : يالقمان إنّك تديم الجلوس وحدك فلوجلست مع الناس لكان آنس لك ، فيقول

<sup>(</sup>۱) الكاني ج ٢ س ٥٥ تحت رقم كار

<sup>(</sup>٢) الاعراف: ٥١٤٠

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبى الدنيا في كتاب التفكر ، و من طريقه ابو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة كما في المغنى .

ج ٨

لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكرة وطول الفكرة دليل على طريق الجنبة ، وقال وهب بن منبّه : «ماطالت فكرة امر، قط الاعلم وما علم امرؤ قط إلا عمل ، وعن ابن عبًّا سرر كعتان مقتصرتان في تفكّر خير من قيام ليلة بلاقلب ، وقال بعضهم : الفكر في الدنياحجابعنالآخرة وعقوبةلأهلاالولاية والفكرفيالآخرة يورث الحكمة ويحيي القلب، وقال آخر: من العبرة يزيد العلم ومن الذِّكر يزيد الحبُّ ومن النفكّريزيد الخوف ، وقال ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ: التفكر في الخيريد عو إلى العمل به والندم على الشرِّ يدعو إلى تركه ، ويروى أنَّ الله عزُّ وجلُّ قال في بعض كتبه : إنَّى لست أقبل كلام كلِّ حكيم ولكن أنظر إلى همَّه وهواه فا ذاكان همَّه وهواه لي جعلت صمته تفكّراً وكلامه حداً وإن لم يتكلّم . وقال بعض السلف : إنَّ أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذِّ كر على الفكر وبالفكر على الذِّ كر حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة ، وقال آخر: أشرف المجالس وأعلاها الجلوسمع الفكرة فيميدان التوحيد والتنسيم ينسيم المعرفة ، والشرب بكأس المحيية من بحر الوداد ، والنظر بحسن الظن " بالله تعالى ثم قال : يالها من مجالس ما أجلَّها ومن شراب ما ألذ " طوبي لمن رزقه ، قال بعض السلف : استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة ، وقال أيضاً : صحّة النظر في الأمور نجاة من الغرور ، والعزم في الرّأي سلامة من التفريط والندم والرُّؤية والفكر يكشفان عن الحزم والفطنة ومشاورة الحكماء ثبات في النفس وقوات في البصيرة ، ففكّر قبل أن تعزم ، وتدبّر قبل أن تهجم ، وشاور قبل أن تندم ، وقال أيضاً : الفضائل أدبع إحداها الحكمة وقوامها الفكرة ، و الثانية العفية و قوامها في الشهوة ، و الثالثة القوَّة و قوامها في الغضب والرَّابِعة العدل وقوامه في اعتدال قوى النفِّس. فهذه أقاويل العلما. في الفكرة وما شرع أحدُّ في ذكر حقيقتها وبيان مجاريها .

# 🕸 ( بيان حقيقة الفكر و ثمرته ) 🕸

اعلم أنَّ معنى الفكر هو إحضار مغرفتين في النَّفس ليستثمر منهما معرفة ثالثة ومثاله أنَّ من مال إلى العاجلة و آثر الحياة الدُّنيا وأراد أن يعرف

أنُّ الآخرة أولى بالإيثار من العاجلة فله طريقان أحدهما أن يسمع من غيره أنُّ الآخرة أولى بالايثار فيقلَّده ويصدُّ قه من غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتماداً على مجرَّد قوله وهذا يسمَّى تقليداً ولا يسمَّى معرفة والطريق الثاني أن يعرف أنَّ الأبقى أولى بالايثار ثمُّ يعرف أنَّ الآخرة أبقى فيحصل له منهانين المعرفتين معرفة ثالثة وهيأن الآخرة أولى بالايثار، ولايمكن تحقيق المعرفة بأنُّ الآخرة أولى بالإيثار إلَّا بالمعرفتين السابقتين فأ حضار المعرفتين السابقتين في القلب للتوصَّل به إلى المعرفة الثالثة يسمَّى تفكُّراً واعتباراً وتذكّراً ونظراً وتأمّلاً وتدبّراً . أمّا التأمّل والتّدبّر والتفتكر فعبارات مترادفة على معنى واحد ليست تحتهامعان مختلفة ، فأمَّا اسم التذكّر والاعتبار والنظر فهي مختلفة المعاني وإن كان أصل المسمّى واحداً كما أن اسم الصادم والسيف والمهند يتوادد على شي. واحد ولكن باعتبارات مختلفة فالصّارم يدلُّ على السّيف من حيث هو قاطع والمهنَّد يدلُّ عليه من حيث نسبته إلى موضعه، والسيف يدُّل دلالة مطلقة من غير إشعار بهذه الزُّ وائد فكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المعرفتين من حيث إنَّه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة فإن لم يقع العبور ولم يكن إلَّا الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم التذكّر لا اسم الاعتبار ، فأمّا النظر والثفكّر فيقع عليه من حيث إنَّ فيه طلب معرفة ثالثة ، فمن ليس يطلب المعرفة الثالثة لايسمِّي ناظراً فكلُّ منفكر فهو منذكر وليس كل منذكر منفكراً وفائدة النذكار تكرار المعارف على القلب لترسخ وتثبت ولا تنمحي عن القلب ، و فائدة النفكُّن تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة فهذا هو الفرق بين التذكّر والتفكّر والمعارف إذا اجتمعت في القلب و ازدوجت على ترتيب مخصوص أثمرت معرفة الخرى فالمعرفة نتاج المعرفة فا ذا حصلت معرفة و ازدوجت مع معرفة أخرى حصل منها نتاج آخر و هكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكرإلى غيرنهاية وإنماينسة طريق زيادة المعارف بالموت أو العوائق ، هذا لمن يقدر على استثمار العلوم ويهتدي إلى طريق زيادة المعارف وطريق التفكّر ، فأمّا أكثر الناس فا نتما منعوا الزِّيادة في العلوم

لفقدهم رأس المال وهو المعارف البيني منها تستثمر العلوم كالذي لابضاعة له فانه لايقدر على الرُّ بح ، وقد يملك البضاعة ولكن لايحسن صنعة النجارة فلا يربح ، فكذلك قد يكون له من المعارف ماهو رأس العلوم ولكنَّه ليس يحسن استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المفضي إلى النتاج فيها ومعرفة طريق الاستعمال والاستثمار تارة تكون بنور إلهي في القلب يحصل بالقطرة كما كان للا نبياء كالي وذلك عزيز جداً وقد تكون بالتعلّم و الممارسة وهو الأكثر ، ثمُّ المتفكّر قد تحض له هذه المعارف وتحصل له الثمرة وهو لايشعر بكيفيية حصولها ولايقدر على التعبير عنه لقلّة مارسته لصناعة التدبير في الايراد فكم من إنسان يعلم أنَّ الآخرة أولى بالايثار علماً حقيقياً ولو سئل عن سبب معرفته لم يقدر على إيراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرفة إلَّا عن المعرفتين السابقتين وهو أنُّ الأبقى أولى بالإيثار وأنُّ الآخرة أبقى من الدُّنيا فتحصل له معرفة ثالثة وهيأنُّ الآخرة أولى بالإيثار فرجع حاصل حقيقة التفكّر إلى إحضار معرفتين للتوسيّل بهما إلى معرفة ثالثة ، وأمّاثمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال ولكن ثمرتها الخاصة العلم لاغير ، نعم إذا حصل العلم في القلب تغيّر حال القلب وإذا تغيّر حال القلب تغيّرت أعمال الجوارح فالعمل تابع للحال ، والحال تابع للعلم والعلم تابع للفكر و الفكر إذن هوالمبد. والمفتاح للخيرات كلُّها و هذا هو الَّذي يكشف لك عن فضيلة النفكُّر وأنبُّه خير من الذكر والتذكّر لأنَّ في الفكر ذكراً و زيادة وذكر القلب خير من عمل الجوارح بل شرف العمل لما فيه من الذِّ كر فا ذن التفكّر أفضل من جلة الأعمال ولذلك قيل: تفكّر ساعة خير من عبادة سنة. وقيل: هو الّذي ينقل من المكار، إلى المحابِّ ومن الرُّغبة والحرس إلى الزُّهد والقناعة ، وقيل : هو الَّذي يحدث مشاهدة وتقوى ولذلك قال تعالى : « لعلَّهم يتَّقون أو يحدث لهم ذكراً (١) » وإن أردت أن تفهم كيفيـّة تغيّر الحال بالفكر فمثاله ماذكرناه من أمر الآخرة فارنَّ الفكر فيه يعرُّ فنا أنُّ الآخرة أولى بالايثار فا ذا رسخت هذه المعرفة يقيناً في

٠ ١١٣ : ١١ (١)

قلوبنا تغيّرت القلوب إلى الرُّغبة في الآخرة والزُّهد في الدُّنيا وهذا ماعنيناه بالحال إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة حبُّ العاجلة والميل إليها والنفرة عن الآخرة وقلة الرُّغبة فيها وبهذه المعرفة تغيَّر حال القلب وتبدُّلت إرادته ورغبته ثمُّ أثمر تغيّر الارادة أعمال الجوارح في إطراح الدُّ نياوالا قبال على أعمال الآخرة فههنا خمس درجات أوليها النذكّر وهو إحضار المعرفتين في القلب ، وثانيها التفكّر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما ، والثالثة حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها ، والرابعة تغيّر حال القلب عمّا كان بسبب حصول نور المعرفة ، والخامسة خدمة الجوار - للقلب بحسب ما يتجدُّ دله من الحالة ، فكما تضرب الحجر على الحديد فيحرج منه ناد يستضى، بها الموضع فيصير العين بها مبصرة بعد أن لم تكن مبصرة و تنتهض الأعضاء للعمل فكذلك زناد نور المعرفة (١) هو الفكر فيجمع بين المعرفتين كما يجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا مخصوصاً كما يضرب الحجر على الحديد ضرباً مخصوصاً فينبعث نورالمعرفة كماتنبعث النار من الحديد ويتغيّر القلب بسبب هذا النور حتى يميل إلى مالم يكن يميل إليه كما يتغير البصربنور النار فيرى مالم يكن يراه ، ثم تنتهض الأعضاء للعمل بمقتضى حال القلب كما ينتهض العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البصر مالم يكن يبصره فا ذن ثمرة الفكر العلوم والأحوال والعلوم لانهاية لها والأحوال الَّتِي تَتَصُوَّرُ أَن تتقلُّب على القلب الايمكن حصرها ، فلهذا الوأراد مريد أن يحصى فنون الفكر ومجاريه وأنَّه فيماذا يتفكَّر لم يقدر عليه لأنَّ مجاري الفكر غير محصورة وثمراته غير متناهية ، نعم نحن نجتهدفي ضبط مجاريه بالاضافة إلى مهمسَّات العلوم الدِّ ينيسَّة وبالإضافة إلى الأحوال الَّتي هي مقامات السالكين ويكون ذلك ضبطاً جليًّا فإنَّ تفصيل ذلك يستدعي شرح العلوم كلما وجلة هذه الكتب كالشرح لبعضها فأنبها مشتملة على علوم تلك العلوم تستفاد من أفكار مخصوصة فلنشر إلى ضبطالمجامع فيه ليحصل الوقوف على مجاري الفكر فيه.

<sup>(</sup>١) الزند هو العود الذي تقدح به النار جمعه زناد.

## \$ (بیان مجاری الفکر ) \$

اعلمأن الفكر قديجري في أمريتعلق بالدِّين وقديجري فيمايتعلَّق بغيرالدِّين وإنَّما غرضنا مايتعلَّق بالدِّين فلنترك القسم الآخر ونعني بالدِّين المعاملة الَّذي بين العبد وبين الرُّبِّ تعالى فجميع أفكار العبد إمَّا أن تتعلُّق بالعبد وصفاته وأحواله وإمَّا أن تتعلَّق بالمعبود وصفاته وأفعاله ولا يمكن أن يخرج من هذين القسمين وما يتعلَّق بالعبد إمَّا أن يكون نظراً فيما هو محبوبٌ عند الرَّبِّ تعالى أو فيما هو مكروه ولا حاجة إلى الفكر في غير هذين القسمين وما يتعلَّق بالرَّبِّ تعالى إمَّا أن يكون نظر أفيذاته وصفاته وأسمائه الحسني وإمماأن يكون نظراً في ذاته وصفاته وأسمائه الحسني، وإمَّا أن يكون نظراً في أفعاله وملكه وملكوته وجميع مافي السموات والأرضين وما بينهما وينكشف لك انحصار الفكر في هذه الأقسام بمثال وهو أنُّ حال السائرين إلى الله والمشتاقين إلى لقائه يضاهي حال العشّاق فلنتّخذ العاشق المستهتر مثالاً فنقول: العاشق المستغرق الهم بعشقه لايعدو فكره من أن يتعلّق بمعشوقه أو يتعلَّق بنفسه ، فإن تفكُّر في معشوقه فإمَّا أن يتفكُّر في جماله وحسن صورته ليتنعُّم بالفكر فيه ومشاهدته، وإمَّا أن يتفكَّر في أعماله اللَّطيفة الحسنة الدَّالَّة على أخلاقه وصفاته ليكون ذلك مضعفاً للذَّته ومقوياً لمحبَّته وإن تفكّر في نفسه فيكون فكره في صفاته الَّتي تسقطه من عين محبوبه حنَّى يتنزُّه عنها أو في الصفات الَّتي تقرُّ به منه وتحبُّبه إليه حتَّى يتَّصف بها فا إن تفكُّر في شي، خارج عن هذه الأقسام فذلك خارج عن حدٍّ العشق وهو نقصان فيه لأنَّ العشق النام الكامل ما يستغرق العاشق ويستولى على القلب حتّى لايترك فيه متّسعاً لغيره ، فمحبُّ الله تعالىينبغيأن يكون كذلك فلا يعدو نظر. وتفكّره محبوبه ومهما كان تفكّر. محصوراً في هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجاً عن مقتضى المحبّة فلنبدأ بالقسم الأوّال وهو تفكُّره في صفات نفسه وأفعال نفسه ليميِّـن المحبوب منها عن المكروه ، فا نُ هذا القسم هو الّذي يتعلّق بعلم المعاملة الّذي هو مقصود هذا الكتاب ، وأمّا القسم الآخر فيتعلَّق بعلمالمكاشفة ، ثمَّ كلُّ واحد ثمًّا هو مكروه تعند الله أو محبوب ينقسم

إلى ظاهر كالطاعات والمعاصي وإلى باطن كالصفات المنجيات والمهلكات الني محلّها القلب وذكرنا تفصيلها فيربع المنجيات والمهلكات. والطاعات و المعاصي تنقسم إلى ما يتعلّق بالأعضاء السبعة و إلى ما ينسب إلى جميع البدن كالفراد عن الزّحف وعقوق الوالدين والسّكون في المسكن الحرام ويجب في كلّ واحد من المكاده التفكّر في ثلاثة المور: الأول التفكّر في أنّه هل هو مكروه عند الله أم لا، فرب شي، لايظهر كونه مكروها بل يدرك بدقيق النظر، والمثاني التفكّر في أنّه إن كان مكروها فما طريق الاحتراز عنه، والثالث أن هذا المكروه هل هو منصف به في الحال فيتركه أو هومتعر من له في الاستقبال فيحترز عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه وكذلك كل واحد من هذه المحبوبات ينقسم هذه الانقسامات فا ذا جعت هذه الأقسام زادت مجاري الفكر في هذه الأقسام على مائة، والعبد مدفوع إلى التفكّر إمّا في جميعها أو في أكثرها وشرح آحاد هذه الأقسام يطول ولكن انحصر هذا القسم أعني قسم المعاملة في أربعة أنواع الطاعات والمعاصي يطول ولكن انحصر هذا القسم أعني قسم المعاملة في أربعة أنواع الطاعات والمعاصي والصفات المنجيات والمهلكات، فلنذكر في كل فوع مثالاً ليقيس به المديد سائرها وينفتح له باب الفكر ويتسع له طريقه.

النوع الأول المعاصي وينبغي أن يفتش العبد صبيحة كل يوم عن جميع أعضائه السبعة تفصيلاً ثم عن بدنه على الجملة هل هو في الحال ملابس لمعصية بها فيتركها أولابسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم، أو هو متعرض لها في نهاده فيستعد للاحتراز والتباعد عنها فينظر في اللسان ويقول: إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية المنفس والاستهزاء والمماراة والممازحة والخوض فيما لايعني إلى غير ذلك من المكاره فيقر ر أولاً في نفسه أنها مكروهة عند الله ويتفكر في شواهد القرآن والسنة على شدة العذاب فيهائم يتفكر في أحواله أنه كيف يتعرض لهامن حيث لايشعر، ثم يتفكر أنه كيف يحترز منها و يعلم أنه لا يتم له ذلك إلا بالعزلة والانفراد أو بأن لا يجالس إلا صالحاً تقياً ينكر عليه مهما تكلم بما يكرهه الله و الايضع حجرة في فيه إذا جالس غيره حتى يكون ذلك مذكراً له فهذا يكون الفكر

في حيلة الاحتراز ويتفكّر في سمعه أنّه يصغني به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وإلى اللّهو والبدعة وأن ذلك إنّما يسمعه من زيد ومن عمرو وأنّه كيف ينبغي أن يحترز عنهم بالاعتزال أو بالنّهي عن المنكر مهما سمع ذلك ، ويتفكّر في بطنه أنّه إنّما يعصي الله فيه بالأكل والشرب . إمّا بكثرة الأكل من الحلال فان ذلك مكروه عند الله عز وجل ومقو للشهوة التي هي سلاح الشيطان عدو الله ، وإمّا بأكل الحرام والشبهة فينظر من أين مطعمه وملبسه ومسكنه ومكسبه ويتفكّر في طرق الحلال ومداخله ثم يتفكّر في وجوه الحيلة في الاكتساب منه والاحتراز من الحرام ويقر رعلى نفسه أن العبادات كلّها فأن الله لايقبل صلاة عبدو في ثمن ثوبه درهم أكل الحلال هو أساس العبادات كلّها وأن الله لايقبل صلاة عبدو في ثمن ثوبه درهم حرام كما ورد الخبر به (١) فهكذا يتفكّر في أعضائه . و في هذا القدر كفاية عن الاستقصاء ، فمهما حصلت بالفكر حقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول النهار حتّى يحفظ الأعضاء عنها .

وأمّا النوع الثاني وهو الطاعات فينظر أو لا في الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤد يها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير أو كيف يجبر نقصانها بكثرة النه والنه ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكّر في الأفعال التي تتعلّق بها ممّا كتبهالله عز وجل عليه فيقول مثلاً: إن العين خلقت للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل في طاعة الله تعالى وتنظر في كتاب الله وسنة رسوله وأنا قادر على أن أفطر إلى فلان أشغل العين بمطالعة القرآن والسنة فلم لاأفعله وأنا قادر على أن أفطر إلى فلان المطيع بعين التعظيم فأدخل السرور على قلبه وأنظر إلى فلان الفاسق بعينالازدراء وأزجره بذلك عن معصيته فلم لا أفعله ، وكذلك يقول في سمعه : إنتي قادر على استماع كلام الله أو استماع حكمة وعلم أو استماع قراءة وذكر ، فمالي العطلموقد أنعم الله عز وجل علي به و أودعنيه لا شكره ، فمالي أكفر نعمة الله فيه بتضييعه

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد في مسنده ج ۲ ص ۹۸ من حديث ابن عبر عن كنبي صلى الله عليه و آله قال : «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله كا ، بلاة مادام عليه» .

وتعطيله ، وكذلك يتفكّر في اللّسان ويقول : إنّي قادر على أن أتقرّب إلى الله تعالى بالوعظ وبالتودّ دإلى قلوب أهل الصلاح وبالسؤال عن أحوال الفقرا، وإدخال السرور على قلب زيد الصّالح و عمر والعالم بكلمة طيّبة وكل كلمة طيّبة فا ننّها صدقة وكذلك يتفكّر في ماله فيقول : أناقادر على أن أتصد قي بالمال الفلاني فا نني مستغن عنه ومهما احتجت إليه رزقني الله مثله وإن كنت محتاجاً الآنفانا إلى ثواب الإثنار أحوج منتي إلى ذلك المال ، وهكذا يفتش عن أعضائه وجلة بدنه وأمواله بل عن دوابته وغلمانه وأولاده فان كل ذلك أدواته وأسبابه ويقدر على أن يطبع الله عن وجل بها ويستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات المكنة بها ويتفكّر فيما يدعوه إلى البداد إلى تلك الطاعات ويتفكّر فيما يدعوه إلى البداد ين تلك الطاعات ويتفكّر فيما يدعوه إلى البداد ين كوبها عمله وقس على هذا سائر الطاعات .

وأمّّا النّوع الثالث فهو الصفات المهلكة الّتي محلّها القلب فيعرفها ممّاذ كرناه في ربع المهلكات وهي استيلاه الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرّياء والحسد وسوء الظنّ والغفلة والغرور وغير ذلك ويتفقّد من قلبه هذه الصفات فان ظنّ أنَّ قلبه منزَّه عنها فيتفكّر في كيفيّة امتحانه والاستشهاد بالعلامات عليه فأن النفس أبداً تعده الخير من نفسها وتكذب فا ذا ادّعت النواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن يجر بنفسه بحمل حزمة حطب في السّوق كما كان الأو لون يجر بون به أنفسهم ، وإذا ادَّعت الحلم تعر من لغضب يناله من غيره ثم يجر بها في كظم الغيظ وكذلك في سائر الصّفات ، وهذا تفكّر في أنّه هل هو موصوف بالصّفة المكروهة أم لا ، ولها علامات ذكر ناها في ربع المهلكات فا ذا دلّت العلامات على وجودها فكّر في الأسباب الّتي تقبح تلك الصفات عنده ويتبيّن أنَّ منشأها من الجهل والغفلة وخبث الدَّخلة (١) كما لورأى في نفسه عجباً بالعمل فينفكر ويقول : إنّما عملي ببدني وجارحتي و بقدرتي وإرادتي وكل ذلك ليس منّي ولا إليّ وإنّما هو من خلق الله عزّ وجلّ وفضله علي فهو الّذي خلقني و خلق قدرتي وإدادتي وهو الّذي حراك

<sup>(</sup>١) دخلة الرجل ـ مثلثة ـ و دخيلته نيته ومذهبه و جميع أمره .

أعضائي بقدرته فكيف أعجب بعملي أوبنفسي ولا قوام لنفسي بنفسي ، وإذا أحس في نفسه بالكبر قر على نفسه ما فيها من الحماقة ويقول لها : لم ترين نفسك أكبر والكبير من هو كبير عند الله وذلك ينكشف بعد الموت ، وكم من كافر في الحال يموت متقر با إلى الله تعالى بنزوعه عن الكفر وكم من مسلم يموت شقيباً بتغير حاله عند الموت بسو الخاتمة ، فإذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الحماقة فيتفكر في علاج إزالته بأن يتعاطى أفعال المتواضعين ، وإذا وحد في نفسه شهوة الطعام وشرهه تفكر في أن هذه صفة البهائم ولو كان في شهوة الطعام والوقاع كمال لكان ذلك من صفات الله وصفات الملائكة كالعلم والقدرة ولما اتصف بهما البهائم ومهما كان الشره عليه أغلبكان بالبهائم أشبه وعن الملائكة المقر بين أبعد ، وكذلك يقر على نفسه في الغضب ثم يتفكر في طريق العلاج وكل ذلك ذكرناه في هذه الكتب فمن يريد أن يتسع له طريق الفكر فلابد له من تحصيل مافي هذه الكتب .

وأمّا النوع الرابع وهو المنجيات فهو التوبة والندم على الذّ نوب والصبر على البلا، والشكر على النعما، والحوف والرّجا، والزّهد في الدّ نيا والإخلاس والصدق في الطاعات ومحبّة الله عزّ وجلّ و تعظيمه و الرّضا بأفعاله و الشوق إليه والخشوع و التواضع له ، و كلّ ذلك ذكرناه في هذا الرّبع و ذكرنا أسبابه وعلاماته فلينفكّر العبد كلّ يوم وليلة في قلبه وما الذي يعوزه (١) من هذه الصفات التي هي المقرّ بة إلى الله عزّ وجل ، فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنّها أحوال لا يثمرها إلّا علوم وأنّ العلوم لا يثمرها إلّا أفكار ، فإذا أراد أن يكتسب لنفسه حال التوبة والندم فليفتش عن ذنوبه أوّلاً وليتفكّر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه ، ثم الينظر في الوعيد و التشديد الذي ورد في الشرع فيه وليحقيق عند نفسه أنّه متعرق من لمقت الله عز وجل به حتى ينبعث له حال الندم ، وإذا أداد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في إحسان الله تعالى إليه وأياديه عليه وفي إرساله جميل ستره عليه الشكر فلينظر في إحسان الله تعالى إليه وأياديه عليه وفي إرساله جميل ستره عليه على ما شرحنا بعضه في كتاب الشكر فليطالع ذلك ، وإذا أداد حال المحبّة والشوق

<sup>(</sup>١) أعوز الرجل اعوازا افتقر ، و أعوزه الدهر أفقره

فليتفكُّر في جلال الله عزَّ وجلَّ وجماله وعظمته وكبريائه ، وذلك بالنظر في عجائب حكمته وبدائع صنعه كما سنرمن إلى طرف يسير منه في القسم الثاني من الفكر وإذا أراد حال الخوف فلينظر أوُّلاً في ذنوبه الظاهرة والباطنة ثمُّ لينظر في الموت وسكراته ثم فيما بعده من سؤال منكر ونكير وعذاب القبر وحيناته وعقاربهوديدانه ثمٌّ في هول النداء عند نفخة الصور ، ثمٌّ في هول المحشر عند جمع الخلائق على صعيد واحد ، ثم في المناقشة في الحساب والمضائقة في النقير والقطمير ، ثم في الصراط ودقيَّته وحدُّته ، ثمَّ فيخطر الأمم عنده أنَّه يصرف إلى الشمال فيكون من أصحاب الناد أو يصرف إلى اليمين وينزل دار القرار ، ثمُّ ليحضر أهول القيامة في قلبه من صورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقرهها وصديدهاوأنواع العذاب فيها وقبح صورة الزِّ بانية الموكِّلين بها وأنَّهم كلمَّا نضجت جلودهم بدِّ لوا جلوداً غيرها وأنتهم كلما أرادوا أن يخرجرا منها أعيدوا فيها وأنتهم إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا زفيرها وتغيظها وهلم جر"اً إلى جميع ماورد في القرآن منشرحها ، وإذا أراد أن يستجلب حال الرَّجاء فلينظر إلى الجنَّة ونعيمها وأشجارها وأثمارها وحورها وولدانها ونعيمها المقيم وملكها الدائم فهكذا طريق الفكر الذي يطلب به العلوم الَّتي تنمر الاتَّصاف بأحوال مجبوبة أو التنزُّه عن الصفات مذمومة وقدد كرنا في كلِّ واحدة من هذه الأفعال كتاباً مفرداً يستعان به على تفصيل الفكر ، أمَّا بذكر مجامعه فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكّر فانه جامع لجميع المقامات والأحوالوفيه شفا. للعالمين ففيهمايورث الخوف والرَّجاء والصبروالشكر والمحبّة والشوق وسائر الأحوال و فيه مايزجر عن سائر الصفات المذمومة فينبغى أن يقرأه العبد و يردِّد الآية الَّتي هو محتاج إلى التفكُّر فيها مرَّة بعد ا'خرىولو مائة مرَّة فقراءة آية بتفكّر وفهم خير من ختمه بغير تدبّر وفهم وليتوقّف فيالتأمّل فيها ولوفي ليلة واحدة فان تحت كلِّ كلمة منها أسراد لاتنحصرولا يوقف عليها إلَّا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة وكذلك مطالعة أخبار النبي من المنطقة « فقد أوتي جوامع الكلم (١) ، وكل كلمة من كلامه بحرمن بحور الحكمة ولوتأمّلها العالم (١) تقدم .

حق تأمّله لم ينقطع فيها نظره طول عمره، وشرح آحاد الآيات والأخبار يطول فانظر إلى قوله عَلَيْكُمُ : « إِنَّ روح القدس نفث في روعي : أحبب من أحبب فا نبُّك مفارقه وعشماشئت فا ننك مينت و اعمل ما شئت فا ننك مجزي به »(١) فا ن هذه الكلمات جامعة حكم الأولين و الآخرين و هي كافية للمتأملين فيها طول العمر إذ لو وقفوا على معانيها و غلبت على قلوبهم غلبة يقين لاستغرقتهم و لحالت بينهم و بين التلفت إلى الد أنيا بالكلِّية فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة و صفات العبد من حيث هي محبوبة عند الله أو مكروهة و المبتدي ينبغي أن يكون مستغرق الهمِّ في هذه الأفكار حتسى يعمر قلبه بالأخلاق المحمودة والمقامات الشريفة وينزه باطنه و ظاهره عن المكاره و ليعلم أن هذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوغاية المطلب بل المشغول به محجوب عن مطلب الصدِّ يقين و هوالتنعيّم بالفكر في جلال الله و جماله و استغراق القلب بحيث يفني عن نفسه أي ينسى نفسه و أحواله ومقاماته و صفاته فيكون مستغرق الهمِّ بالمحبوب كالعاشق المستهتر عند لقاء الحبيب فانَّمه لا يتفرُّغ للنظر في أحوال نفسه و أوصافها بل يبقى كالمبهوت الغافل عن نفسه و هو منتهى لذُّة العشَّاق فأمًّا ما ذكرناه فهو تفكّر في عمارة الباطن ليصلح للقرب و الوصال فا ذا ضيت جميع عمره في إصلاح نفسه فمنى يتنعم بالقرب و لذلك كان الخواص يدور في البوادي فلقيه الحسين بن منصور و قال له : فيم أنت ؟ قال : أدور في البوادي أصلح حالي في التوكّل قال: أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التّوحيد . فالفنا، في الواحد الحقّ هو غاية مقصد الطالبين و منتهى نعيم الصدِّيقين وأمَّا التنزُّه عن الصُّفات المهلكات فيجري مجرى الخروج عن العدَّة في النكاح و الاتتصاف بالصفات المنجيات و سائر الطاعات يجري مجرى تهيئة المرأة جهازها و تنظيفها وجهها و مشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء ذوجها ، فإن استغرقت جميع عمرها في تبرئة الرُّحم و تزيين الوجه كان ذلك حجاباً لها عن لقا، ذوجها فهكذا ينبغي أن تفهم طريق الدِّين إن كنت من أهل المجالسة و إن كنت كالعبد

<sup>(</sup>١) تقدم غير مرة .

السُّو. لا يتحرُّك إلَّا خوفاً من الضرب و طمعاً في الأجر ، فدونك و إتعاب البدن بالأعمال الظاهرة فانُّ بينك و بين القلب حجاباً كثيفاً فا ذا قضيت حقُّ الأعمال كنت من أهل الجنَّة و لكن للمجالسة قوم آخرون ، فا ذا عرفت مجال الفكر في علوم المعاملة الَّتي بين العبد و بين ربَّه فينبغي أن تتَّخذ ذلك عادتك و ديدنك في كلِّ صباح و مساء ، فلا تغفِل عن نفسك و عن صفاتك المبعدة عن الله عزُّ وجلُّ و أحوالك المقرّ بة إليه تعالى بل كلُّ مريد فينبغي أن يكون له جريدة يكتب فيها جملة الصفات المهلكات وجملة الصفات المنجيات وجملة المعاصى و الطاعات ويعرض نفسه عليها كلُّ يوم و يكفيه من المهلكات النظرفي عشرة فا نَّمه إن سلم منها سلم من غيرها و هي البخل و الكبر و العجب و الرِّيا، و الحسد و شدَّة الغضب وشره الطعام وشره الوقاع وحبُّ المال وحبُّ الجاه .ومن المنجيات عشراً وهي الندم على الذُّ نوب و الصبر على البلا. و الرِّضا بالقضا، والشكرعلي النَّعما، و اعتدال الخوف والرَّجا، و الزُّهد في الدُّنيا و الإخلاص في العمل و حسن الْخُلْق مع الخلق و حبُّ الله و الخشوع له . فهذه عشرون خصلة عشر منها منمومة و عشر محودة . فمهما كفي عن المذمومات واحدة فيخط عليها في جريدته و يدع الفكر فيها و يشكر اللُّعزُّ وجلُّ على كفايته إيَّاها و تنزيه قلبه عنها و يعلم أنَّ ذلك لم يتمَّ إلَّا بتوفيق الله و عونه ولو وكله إلى نفسه لم يقدر على محو أقلِّ الرُّدائل عن نفسه فيقبل على التسع البواقي و هكذا يفعل حتى يخط على الجميع و كذلك يطالب نفسه بالاتصاف بالمنجيات فا ذا اتَّمَّفُ بُواحِدةً منها كالتَّوبة و النَّدم مثلاً حطٌّ عليها و اشتغل بالبواقي و هذا ا يحتاج إليه المريدالمتشمس فأمّاأ كثر النّاس من المعدودين من الصّالحين فينبغى أن يثبتوا فيجريدتهم المعاصي الظاهرة كالأكل بالشبهة وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة و المراءو النُّناء على النَّفس والا فراط في معاداة الأعداد و موالاة الأوليا، والمداهنة مع الحلق في ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فا ن أكثر من يعد المسه من وجوء الصالحين لاينفك عن جملة من هذه المعاصى في جوارحه و ما لم يطهس الجوارح من الآثام لا يمكنه الاشتغال بعمارة القلب و تطهيره بل كل فريق من

الناس يغلب عليهم نوع من المعصية فينبغي أن يكون تفقّدهم لها و تفكّرهم فيها لا في معاص هم بمعزل عنها ، مثاله العالم الورع فا ننه لا يخلو في غالب الأمر عن إظهار نفسه بالعلم وطلب الشهرة وانتشار الصيت إمّا بالتدريس أو بالوعظ ومن فعل ذلك تصدُّى لفتنة عظيمة لا ينجو منها إلَّا الصَّدِّ يقون فا نِّنه إن كان كلامه مقبولاً حسن الوقع في القلوب لن ينفك عن الإعجاب والخيلا، والتَّزيَّن والتصنُّع وذلك من المهلكات وإن رُدًّ كلامه لم ينفك عن أنفة وغيظ وحقد علىمن ردٌّ ، وهوأكش من غيظه على من يرد عليه كلام غيره وقد يلبس الشيطان عليه ويقول : إن عيظك من حيث إنَّـه ردَّ الحقُّ و أنكره ، فإن وجد تفرقة بين أن يردَّ عليه كلامه أويردُّ على عالم آخر فهو مغرور وضحكةللشيطان ، ثم مهماكان له ادتياح بالقبول وفرح بالثناء و استنكاف من الرَّدِّ و الاعراض لم يخلُّ عن تكلُّف و تصنُّع لتحسين اللَّفظ و الايراد حرصاً على استجلاب الثّناء والله لا يحبُّ المنكلِّفين ، والشيطان قد يلبّس عليه و يقول : إنَّما حرصك على تحسين الألفاظ و التكلُّف فيها لينتشر الحقُّ و يحسن موقعه في القلب إعلا. لدين الله عن وجل ، فإن كان فرحه بحسن الألفاظ وثنا. الناس عليه أكثر من فرحه بثنا. الناس على واحد من أقرانه فهو مخدوع وإنَّما يدندن حول طلب الجاه و هو يظنُّ أنُّ مطلبه الدِّين و مهما اختلج ضميره بهذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك ، حتّى يكون للموقّر له المعتقد لفضله أكثر احتراماً و يكون بلقائهأشد استبشاراً ممَّـن يغلو فيموالاة غيره و إن كان ذلك الغير مستحقًّا للموالاة ، و ربَّما ينتهي الأمر بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغاير النساء فيشق على أحدهم أن يختلف بعض تلامذته إلى غيره وإنكان يعلم أنَّه منتفع بغيره و مستفيد منه في دينه و كلُّ هذا رشح الصفات المهلكات المستكنَّـة في سرِّ القلب الَّذي قد يظنُّ العالم النجاة منها و هو مغرور فيها و إنهما ينكشف ذلك بهذه العلامات ففتنة العالم عظيمة و هو إمَّا مالك و إمَّا هالك و لا مطمع له في سلامة العوام ، فمن أحسُّ في نفسه بهذه الصفات فالواجب عليه الانفراد والعُنزلة وطلب الخمول والمدافعة للفتاوي مهما سئل فقدكان المسجد يهوى جعاَّمن أصحاب النبيِّ عَلْيَكُمُ كُلُّهم مفتون و

\* كانوا يتدافعون الفتوى فكل من كان يفتى كان يود أن يكفيه غيره وعند هذا ينبغى أن يشقي شياطين الا نس إذ قالوا لا تفعل هذا فا ن مدا الباب لو فتح لاندرست العلوم من بين الحلق و ليقل لهم إنَّ دين الأسلام مستغن عنَّي فا نَّـه كان معموراً قبلي و كذلك يكون بعدي و لومت لم تنهدم أركان الإسلام فالدِّين مستغن عنَّى وأمَّا أنا فلستُ بمستغن عن إصلاح قلبي و أمَّا إفضاء ذلك إلى اندراس العلم فخيال يدلُّ على غاية الجهل فان "الناس لو حبسوا في السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوا بالناد على طلب العلم لكان حبُّ العلوِّ والرِّئاسة يحملهم على كسر القيود و هدم حيطان الحصون والخروج منها و الاشتغال بطلب العلم فالعلم لايندرس مادام الشيطان يحبب إلى الخلق الرِّئاسة و الشيطان لايفتر عن عمله إلى يوم القيامة بل ينتهض لنشره أقوام لا نصيب لهم في الآخرة كما قال عَلَيْكُ : « إنَّ الله يؤيِّد هذا الدِّين بأقوام لاخلاق لهم (١) » «و إِن الله يؤيد هذا الدِّين بالرُّجل الفاجر (٢) » فلا ينبغي أن يغتر "العالم بهذه التلبيسات ويشتغل بمخالطة الخلق حتى يتربى في قلبه حب الحام و الثنا. و النعظيم فان ذلك بذر النفاق قال النبي والفيلية : « حب المال و الجاه ينت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (٣) ، و قال عَلَيْكُم : « ما ذابان ضاريان أرسلا في زريته غنم بأكثر فساداً فيهامن حبِّ الجاء والمال في دين المر. المسلم (٤)» و لاينقلع حب الجاه من القلب إلا بالاعتزال عن الناس و الهرب من مخالطتهم وترك كلِّ ما يزيد جاهه في قلوبهم فليكن فكر العالم في النفطين لخفايا هذه الصفات من قلبه وفي استنباط طريق الخلاص منه وهذه وظيفة العالم المتَّقي ، فأمَّا أمثالنا فينبغي أن يكون تفكّرنا فيما يقولى أيماننا بيوم الحساب إذ لو رآنا السلف الصّالحون لقالوا قطعاً إِنَّ هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب فما أعمالنا أعمال من يؤمن بالجنَّة و النار فان من خاف شيئاً هرب منه ومن رجا شيئاً طلبه ، و قد علمنا أن الهرب من

<sup>(</sup>١) و(٢) تقد ما عن البخارى في صحيحه وابوعوانه في مسنده .

<sup>(</sup>٣) تقدم في المجلد السادس ص ٤٠٠٠

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي وقد تقدم في المجلد السادس ص ٤١٠

النار بترك الشبهات والحرام وبترك المعاصي و نحن منهمكون فيها وأن طلب الجنة بتكثير نوافل الطاعات و نحن مقصرون في الفرائض منها فلم يحصل لنا من ثمرة العلم إلا أنّه يقتدى بنا في الحرص على الدّنيا و التكالب عليها ويقال: لو كان هذا مذموماً لكان العلماء أولى باجتنابه منّا فليتنا كنّاكالعوام إذا متنا ماتت معنا ذنوبنا فما أعظم الفتنة الّتي تعرّضنا لها لو تفكّرنا فيها فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا و يصلح بنا و يوفّقنا للتوبة قبل أن يتوفّانا إنّه الكريم اللّطيف بنا المنعم علينافهذه مجاري أفكار العلما، والصّالحين في علم المعاملة فا نفرغوا منها انقطع التفاتهم عن أنفسهم و ارتقوا منها إلى النفكّر في جلال الله وعظمته والتنعّم بمشاهدته بعين القلب طهر منه شي. قبل ذلك كان مدخولاً معلولاً مكدّراً مقطوعاً وكان ضعيفاً كالبرق الخاطف لا يثبت ولا يدوم ويكون كالعاشق الذي خلابمعشوقه ولكن تحتثيابه عقارب الخاطف لا يثبت ولايدوم ويكون كالعاشق الذي خلابمعشوقه ولكن تحتثيابه عقارب تلدغه مرّة بعد الخرى فيتنعّص عليه لذة المشاهدة ولا طريق له في إكمال التنعيّم تلدغه مرّة بعد المقارب من ثيابه وهذه الصفات المذمومة عقارب وحيّات وهي مؤذيات ومشورّ شات وفي القبر يزيد ألم لدغها على لدغ العقارب والحيّات فهذا القدر كاف في التنبيه على مجاري فكر العبد فيصفات نفسه المحبوبة والمكروهة عند ربّه.

القسم ااثاني الفكر جلال الله وعظمته وكبريائه وفيه مقامات :

المقام الأول وهو الأعلى الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه وهذا تما منع منه حيث قيل: « تفكّروا في خلق الله ولا تتفكّروا في ذات الله (١) » وذلك لأن العقول تتحيّر فيه فلا يطيق مد البصر إليه إلا الصد يقون ثم لا يطيقون دوام النظر إليه بل سائر الخلق أحوال أبصارهم بالإضافة إلى جلال الله كحال بصر الخفياش بالاضافة إلى نورالشمس فإنه لا يطيقه البتة بل يختفي نهاراً وإنما يترد دليلا لينظر في بقية نورالشمس إذا وقع على الأرض وأحوال الصد يقين كحال الإنسان بالنظر إلى الشمس فإنه يقدر على النظر إليها ولكن لا يطيق دوامه و يخشى على بصره لو

<sup>(</sup>١) تقدم في باب فضيلة التفكر.

أدام النظر إليها ونظره المختطف إليها يورث العمش وتضعف البصر وكذلك النظر إلى ذات الله عز وجل يورث الحيرة والدُّهش واضطراب العقل فالصواب إذن أن لايتعرُّ ض لمجاري الفكر في ذات الله وصفاته فا نُّ أكثر العقول لاتحتمله بل القدر اليسير الذي صرَّح به بعض العلماء، وهو أنَّ الله عنُّ وجلُّ مقدَّس عن المكان، منز من الأقطار والجهات ، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا هو متمل بالعالم ولا هو منفصل عنه ، قد حير عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا إسماعه ومعرفته بل صعفت طائفة عن احتمال أقل من هذا إذ قيل لهم: إنه يتعالى عن أن يكون له رأس ورجل ويد وعين وعضو ، وأن يكون جسماً مشخصاً له حجم ومقدار فأنكروا هذا فظنه وا أن ذلك قدح في عظمته وجلاله حتمى قال بعض الحمقى من العوام : إن هذا وصف بطيخ هندي لا وصف الإله فظن المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضا. وهذا لأنَّ الإنسان لا يعرف إلَّا نفسه ولا يستعظم إلَّا نفسه ، فكلُّ مالا يساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه نعم غايته أن يقدُّ رنفسه جميل الصورة جالساً على سريره وبين يديه غلمان يمتثلون أمره فلا جرم غايته أن يقدِّر ذلك في حقِّ الله تعالى وتقدُّس حتى يفهم العظمة بل لو كان للذُّ باب عقل وقيل له: ليس لحالقك جناحان ولا يد ولا رجل و لا له طيران لأ نكردلك ، وقال : كيف يكون خالقي انقص منِّي أفيكون مقصوص الجناح أو يكون زمناً لايقدر على الطيران ، أو يكون لي آلة وقدرة ولا يكون له مثلها وهو خالقي ومصوِّري وعقول أكثر الخلق قريبة من هذا العقل، وإنَّ الانسان جهول ظلوم كفَّار ولذلك أوحى الله عزُّ وجلَّ إلى بعض أنبيائه لاتخبر عبادي بصفاتي فينكرون ولكن أخبرهم عنتي بما يفهمون ولمنا كان النظر في ذات الله عز وجل وصفاته مخطراً من هذا الوجه اقتضى أدب الشرع وصلاح الخلق بأن لايتعرُّ ض لمجاري الفكر فيه لكنًّا نعدل إلى المقام الثاني وهو النظر إلى أفعاله و عجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه فانها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيته وقدرته فننظر إلى صفاته من آثار صفاته فا نالانطيق النظر إلى صفاته كما أنّا [لا] نطيق النظر

إلى الأرض مهما استناد بنود الشمس ونستدل به على عظم نود الشمس بالإضافة إلى نود القمر وسائر الكواكب لأن نود الأرض من آثاد نود الشمس والنظر في الأثر يدل على المؤتر دلالة ما وإن كان لايقوم مقام النظر في نفس المؤتر وجميع موجودات الدنيا أثر من آثاد قدرة الله تعالى ونود من أنواده بل لا ظلمة أشد من العدم ولا نود أظهر من الوجود ووجود الأشياء كما أن قوام نود الأجسام بنودالشمس إذ قوام وجود الأشياء بذاته القيرم بنفسه كما أن قوام نود الأجسام بنودالشمس المضيئة بنفسها ومهما انكسف بعض الشمس فقد جرت العادة بأن يوضع طست ما، حتى ترى الشمس فيه ويمكن النظر إليها فيكون الما، واسطة يغض قليلاً من نود الشمس حتى يطاق النظر إليها وكذلك الأفعال واسطة يشاهد فيها صفات الفاعل ولا يبهرنا نود الذات بعد أن تباعدنا عنه بواسطة الأفعال ، فهذا سر قوله علياً الله من نود ولا يبهرنا نود الذات بعد أن تباعدنا عنه بواسطة الأفعال ، فهذا سر قوله علياً الله من خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله ».

# 🖈 ( بيان كيفية التفكر في خلق الله عز وجل ) 🕸

اعلم أن كل ما في الوجود مم سوى الله فعل الله عز وجل وخلقه وكل ذر من الذر الله من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته وإحصاء ذلك غير ممكن لأنه لو كان البحر مداداً لكلمات ربسي لنفد البحر قبل أن تنفدكلمات ربسي بل عشر عشير ذلك ولكنا نشير إلى بعل منه ليكون ذلك كالمثال لما عداه ، فنقول الموجودات المخلوقة منقسمة إلى مالا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيها ، وكم من الموجودات التي لانعلمها كما قال تعالى : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلون (١) » وقال « وننشئكم فيما لاتعلمون (١) » وإلى ما يعرف أصلها وجملتها ولا يعرف تفصيلها فيمكننا أن نتفكر في تفصيلها وهي منقسمة إلى ما أدركناه بحس يعرف تفصيلها فيمكننا أن نتفكر في تفصيلها وهي منقسمة إلى ما أدركناه بحس البصر وإلى مالا ندر كه بالبصر فإلى مالا ندر كه بالبصر فالمدركات بحس البصر فهي السماوات السبع والأرضون وما بينهما والسماوات وأما المدركات بحس البصر فهي السماوات السبع والأرضون وما بينهما والسماوات

<sup>(</sup>٢) الواقمة : ٦١٠ .

مشاهدة بكوا كبها وشمسها وقمرها وحركتها ودورانها في طلوعها وغروبها والأرض مشاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وأنها ها وبحارها وحيوانها ونباتها و ما بين السماء والأرض وهو الجو مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها ، فهذه هي الأجناس المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهما ، وكل جنس منهاينقسم إلى أنواع وكل نوع ينقسم إلى أقسام وينشعب كل قسم إلى أصناف ولا نهاية لانشعاب ذلك و انقسامه في اختلاف صفاتها وهيآتها ومعانيها الظاهرة والباطنة وجميع ذلك مجالي الفكر فلا تتحر ك ذرة في السماوات والأرض من جاد ونبات وحيوان وفلك وكوكب إلا ومحر كها هو الله عز وجل وفي حركتها حكمة أو حكمتان أو عشر أو ألف حكمة كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية ودال على جلاله وكبريائه وهي الآيات الد الة عليه وقد ورد القرآن بالحث على التفكر في هذه الآيات كما قال: « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهاد لآيات لأولي الألباب (۱) ، وكما قال « ومن آياته » و الأرب واختلاف الليل والنهاد لآيات لأولي الألباب (۱) ، وكما قال « ومن آياته » و من آياته » من أو ل القرآن إلى آخر، فلنذ كر كيفية الفكر في بعض الآيات.

فمن آياته الا نسان المخلوق من النطفة وأقرب شي، إليك نفسك وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيره وأنت غافل عنها فيامن هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرها وقد أمرك الله تعالى بالتدبير في نفسك في كتابه العزيز فقال: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (٢) وذكر أننك مخلوق من نطفة قذرة ، فقال تعالى : « قتل الإنسان ما أكفره الم من أي شيء خلقه الم من نطفة خلقه فقد ره الم السبيل يستره الم أماته فأقبره الم أثم ألا أنتم بش إذا شاء أنشره (٣) » وقال تعالى : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بش تنتشرون (٤) » وقال : «ألم يك نطفة من مني يمنى الم ثم كان علقة فخلق فسوسي (٥) » وقال : «ألم يك نطفة من مني الم فجعلناه في قرار

<sup>(</sup>۲) الذاريات : ۲۱ .

<sup>(</sup>۱) آل عمران :۱۹۰ .

٠ (٤) الروم: ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) عبس: ١٧ - الي -٢٢ ،

<sup>(</sup>٥) القيامة : ٢٧و ٢٨ .

مكين (١)» وقال : « أو لم ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفة فا ذا هو خصيم مبين (٢)» وقال : « إنّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه (٣) » .

ثم ذكر كيف جعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاماً وقال تعالى: «ولقد خلقنا الا نسان من سلالة منطين الله منطين الله منطين الله منطين الله منطين الله منطين الله على الل النطفة علقة \_ الآية »(٤) فتكرار ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظها ويترك التأمّل في معناها فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء قدرة ولوتركت ساعة يضربها الهواء فسدت وأنتنت كيف أخرجها ربٌّ الأرباب من الصلب والترائب وكيف جمع بين الذ كر والانثى ؟ وألقى الا لف والمحبّة في قلبهما ؟ وكيف قادهما بسلسلة المحبّة والشهوة إلى الاجتماع؟ وكيف استخرج النطفة من الرَّجل بحركة الوقاع؟ وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجعه في الأرحام؟ ثمُّ كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه وربياه وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حراء ، ثمُّ كيف جعلها مضغة ، ثمُّ كيف قسم أجزاء النطفة وهي متشابهة متساوية إلى العظم والأعصاب والعروق والأوتار واللَّحم، ثمُّ كيف ركب من اللّحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة فدور رالرأس وشق السمع والبصر والأنفوالفم وسائر المنافذ، ثم مد اليدوال جلوقسم رؤوسها بالأصابع وقسم الألبع بالأنامل ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والربية و الرسُّحم و المثانة و الا معا، كلُّ واحد على شكل مخصوص ، بمقداد مخصوص لعمل مخصوص ، ثمَّ كيف قسم كلُّ عضو من هذه الأعضا. بأقسام آخر فركَّب العين من سبع طبقات اكل طبقه وصف مخصوص و هيئة مخسوصة لو فقدت طبقة منها أوزالت صفة من صفاتها لتعطُّلت العين عن الإبصار ولوذهبنا إلى نصف ما في آحاد هذه الأعضا. من العجائب و الآيات لا نقضت فيه الأعمار ، فانظر الآن إلى العظام و هي أجسام قوية صلبة كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواماً للبدن وعماداً له،

<sup>(</sup>۱) المرسلات : ۲۰و ۲۱ . (۲) یس : ۲۷ .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ١٢ و١٣ و١٤ ·

<sup>(</sup>٣) الدهر: ٢.

ثم قدارها بمقادير مختلفة و أشكال متفاوتة فمنها صغير وكبير و طويل و مستدير و مجوُّ ف و مصمت و عريض و دقيق ، و لمسَّاكان الا نسان محتاجاً إلى الحركة بجملة بدنه و ببعض أعضائه للتردُّد في حاجاته لم يجعل عظمه عظماً واحداً بل عظاماً كثيرة بينهما مفاصل حتى يتيسس بها الحركة وقدر شكل كل واحد منها على وفق الحركة المطلوبة بها ثمُّ وصل مفاصلها و ربط بعضها بالبعض بأوتار أنبتها من أحد طر في العظم و ألصق بالطرف الآخر كالر"باط له ثمُّ خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الآخر حفر أغائصة فيه موافقة لشكل الزُّوائد لتدخل فيها و تنطبق عليها فصار العبد إن أراد حركة جزء من بدنه لم يمتنع عليه ولو لاالمفاصل لنعذار عليه ذلك ، ثم انظر كيف خلق عظام الر أس وكيف جعها و ركبها و قد ركبها من خمسة و خمسين عظماً مختلفة الأشكال والصورفاً لف بعضها إلى بعض بحيث استوت به كرة الرّأس كما تراه فمنها ستّة تخص القحف (١) و أربعة عشر للحي الأعلى و الا ثنان للحي الأسفل و البقيّة هي الأسنان بعضها عريضة تصلح للطحن و بعضها حادُّة تصلح للقطع و هي الأنياب و الأضراس و الثنايا ، ثم جعل الرَّقية مركّباً للر أس و ركبها من سبع خرزات (٢) مجو فات مستديرات فيها تجويفات و زيادات ونقصانات لينطبق بعضها على البعض ويطول ذكروجه الحكمة فيها ، ثمَّ ركّب الرَّقبة على الظير.

و ركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أدبع وعشرين خرزة و ركب عظم العجز من ثلاثة أجزأه مختلفة و يتصل به من أسفله عظم العصعص (٢) و هو أيضاً مؤلف من ثلاثة أجزاه ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدور و عظام الكنف و عظام العدين و عظام العانة و عظام العجز ثم عظام الفخذين و الساقين و أصابع الرجلين و لانطول بذكر عدده ، ومجموع العظام في بدن الانسان مائتا عظم وثمانية

<sup>(</sup>١) القحف \_ بالكسر : العظم فوق الدماغ .

<sup>(</sup>٢) يعني بها فقرات الظهر .

<sup>(</sup>٣) المصمى - كقنف - : عجب الذنب أي اصله .

و أربعون عظماً سوى العظام الصغيرة الّتي حشى بها خلل المفاصل فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة سخيفة رقيقة و ليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها فا ن مذا علم قريب يعرفه الأطباء والمشر حون وإنها الغرض منها أن ينظر في مدبّرها وخالقهاأنه كيف قدّرها ودبرها وخالف بينأشكالها و أفدارها وخصّصها بهذا العدد المخصوص ، لأنسه لوزاد عليها واحداً لكان وبالاً على الا نسان و يحتاج إلى قلعه ، و لو نقص منها واحداً لكان نقصاناً يحتاج إلى جبره ، فالطبيب ينظر فيها ليعرف وجدالعلاج فيجبرها وأهل البصائر ينظرون فيهاليستدلوابها على جلالة خالقها ومصوِّرها ، فشتَّان ما بين النظرين ، ثمُّ انظر كيف خلق الله آلات لنحريك العظام وهي العضلات فخلق في بدن الإنسان خمسمائة عضلة وتسعاً وعشرين عضلة و العضلة هي المركّبة من اللّحم والعصب والرّبط والأغشية وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدرحاجاتها فأربع وعشرون عضلة منها هي لتحريك حدقة العين و أجفانها و لو نقصت واحدة من علمها لاختلُّ أمر العين و هكذا لكلِّ عضوعضلات بعدد مخصوص و قدر مخصوص و أمر الأعصاب و العروق و الأوردة و الشرائين و عددها و منابتها و انشعاباتها أعجب من هذا كلَّه ، و شرحه يطول و للتفكُّر مجال في آحاد هذه الأجزاء ، ثم في آحادهذا الأعضاء ، ثم في جملة البدن وكل ذلك نظر إلى عجائب أجسام البدن ، و عجائب المعاني والصفات الّني لاتدرك بالحواس أعظم فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان و باطنه و إلى بدنه وصفاته لنرى فيها من الصَّنعة ما يقضى به العجب و كلُّ ذلك صنع الله تعالى في قطرة ما، قدرة فترى من هذا صنعه في قطرة ما. فما صنعه في ملكوت السّماوات و كواكبها و ما حكمته في أوضاعها وأشكالها ومقاديرها وأعدادها واجتماع بعضها وتفرئق بعضها واختلاف صورها و تفاوت مشارقها و مغاربها ، و لا تظنن أن وزرَّة من ملكوت السماوات تنفك عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقاً و أتقن صنعاً و أجمع للعجائب من بدن الإنسان بل لا نسبة لجميع ما في الأرس إلى عجائب السماوات و لذلك قال تعالى : د .أنتم

أشد خلقا أم السماء بناها (١) ، فارجع الآن إلى النطفة و تأمّل حالها أولاً و ما صارت إليه ثانياً و تأمّل أنَّه لو اجتمع الإنس والجنُّ على أن يخلقوا للنطفة سمعاً أو بصراً أو عقلاً أو قدرة أو علماً أو روحاً أو يخلقوا فيها عظماً أو عرقاً أو عصباً أو جلداً أو شعراً هل يقدرون عليها بللو أرادوا أن يعرفواكنه حقيقته وكيفيدة خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنها فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصور على حائط تأنيق النقياش (٢) في تصويرها حتى قربذلك من صورة الإنسان و قال الناظر إليها كأنَّه إنسان عظم تعجَّبك من صنعة النقَّاش و حدْقه و خفَّة يده و تمام فطنته ولعظم في قلبك حمَّله مع أنَّك تعلم أنَّ تلك الصُّورة إنَّما تمَّت بالصبغ و القلم و الحائط و اليد و القدرة و العلم و الأرادة ، و شيء من ذلك ليس من فعل النقاش و لا خلقه بل هو من خلق غيره و إنها منتهى فعله الجمع بين الصّبغ و الحائط على ترتيب مخصوص ، فيكثر تعجّبك منه و تستعظمه و أنت ترى النّطفة القدرة الَّذي كانت معدومة فخلقها خالقها في الأصلاب و النَّسرائب ثمُّ أخرجها منها وشكَّلها و أحسن تشكيلها وقدَّرها فأحسن تقديرها وصوَّرها فأحسن تصويرها وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء محتلفة فأحكم العظام فيأرجائها وحسن أشكال أعضائها وزينن ظاهرها و باطنها و رتب عروقها و أعصابها و جعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبباً لبقائها و جعلها سميعاً بصيراً عالماً ناطقاً ، فخلق لها الظهر أساساً لبدنها و البطن حاوياً لآلاتغذائها و الرُّأس جامعاً لحواسُّها ففتح العين و رتَّب طبقاتها و أحسن شكلها و لونها و هيأتها تم عاها بأجفان لتسترها و تحفظها و تصقلها و تدفع الأقذاء عنها ، ثم أظهر في مقدار عدسةمنها صورة السلماء مع السَّساع أكنافها وتباعد أقطارها فهوينظر إليها وشق أذنية و أدوعهما ماء من الحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها وحو طهابصدفة الأذن لتجمع الصوت فترد ها إلى صماحها و لتحس بدبيب الهوام إليها و جعل فيها تجويفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها و يطول طريقها

<sup>(</sup>۱) النازعات: ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) تأنق في عمله أي عمله باتقان،

فينتبه عن النَّوم صاحبها إذا قصدته الدَّابة في نوم ، ثمَّ رفع الأنف من وسط الوجه و أحسن شكله و فتح منخريه وأودع فيهما حاسة الشمِّ ليستدل باستنشاق الرُّوائح على مطاهمه و أغذيته و ليستنشق بمنفذ المنخرين روح الهوا. غذا. لقلبه و ترويحاً لحرارة باطنه ، و فتح الفم وأودعه اللسان ناطقاً و ترجماناً و معرباً عمَّا في القلب و زين القم بالأسنان و لتكون آلة للطحن و الكسر والقطع ، فأحكم أصولها وحدُّد رؤوسها و حسن لونها ورتب صفوفهامتساوية الرُّؤوس متناسقةالتَّـرتيب كأنَّـها الدُّر المنظوم ، و خلق الشفتين و حسن لونهما وشكلهما لتنطبقا على الفم و تسدا منفذه و ليتمُّ بهما حروف الكلام ، ثمَّ خلق الحنجرة و هيًّا ها لخروج الأصوات ، وخلق اللَّسان قدرة للحركات و التقطيعات لتقطع الصُّوت في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف لينسع طريق النطق بكثرتها ، ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق و السعة و الخشونة و الملاسة و صلابة الجوهر و رخاوته و الطُّول و القصر حتَّى اختلفت بسببها الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كلِّ صوتين فرقان حدَّى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرِّد الصَّوت في الظَّلمة ، ثمُّ زيَّن الرأس بالشعور و الأصداغ (١) ، و زيّن الوجه باللّحية و الحاجبين ، و زيّن الحاجبين بدقية الشعر و استقواس الشكل و زيّن العينين بالأهداب (٢) ثمَّ خلق الأعضاء الباطنة وسختر كل واحد لفعل مخصوص ، فسختر المعدة لنضج الغذاء والكبدلا حالة الغداء إلى الدم و الطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد ، فالطحال يخدمه بجدب السودا. عنها والمرارة تخدمه لجذب الصفراء عنه ، والكلية تخدمه لجذب المائية عنها ، والمثانة تخدم الكلية بقبول الماء عنها ، ثمُّ تخرجه عنطريق الإحليل والعروق تخدم الكبد في إيصال الدُّم إلى سائر أطراف البدن ، ثمُّ خلق اليدين وطوُّلهما لتمتدُّ إلى المقاصد وعرض الكف" و قسم الأصابع الخمس وقسم كل أصبع بثلاث أنامل و وضع الأدبع في جانب و الإبهام في جانب لندور الإبهام على الجميع و لو اجتمع

<sup>(</sup>١) هي الشعور المتدلية على الصدغين والصدغ ما بين العين والاذن .

<sup>(</sup>٢) جمع هدبة وآن بفارسيمؤة چشم است .

الأوَّلون و الآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجها آخر في وضعالاً صابع سوى ما وضعت عليه من بعد الابهام عن الأربع وتفاوت الأربع في الطول و ترتيبها فيصف واحد لم يقدروا عليه إذبهذا الترتيب صلحت إليه للقبض والاعطاء ، فا ن بسطها كانت له طبقاً يضع عليها ما يريد وإن جمعها كانت آلة للضرب و إن ضمتها ضمّاً غير تام كانت مغرفة (١) و إن بسطها و ضم أصابعها كانت مجرفة له (٢) ، ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل وعماداً لها من ورائها حتى لا تنقطع و ليلتقطبها الأشياء الدَّقيقة الَّتي لاتتناولها الأنامل وليحكُّ بها بدنه عند الحاجة فالظفر الَّذي هو أخس الأعضاء لو عدمه الإنسان و ظهرت به حكّة لكان أعجز الخلق و أضعفهم و لم يقم شي، مقامه في حك بدنه ، ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد الله إليه ولو في النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب ولو استعان بغيره لم يعشر على موضع الحك إلا بعد تعب طويل ، ثم خلق هذا كله في النطفة وهي في جوف الرسَّحم في ظلمات ثلاث و لو كشف الغطاء والغشاء و امتدًا البصر إليه لكان يرى التخطيط و التَّصوير يظهر عليها شيئًا فشيئًا ولا يرى المصور ولا آلته فهل رأيت مصورً رأ أوفاعلاً لا يمس آلته مصنوعه ولايلاقيه و هو يتصرُّف فيها ، فسبحانه ما أعظم شأنه و أظهر برهانه ، ثمَّ انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته فا ننه لمنا ضاق الرَّحم عن الصبيُّ لمَّا كبر كيف هداه السّبيل حتى تنكّس و تحرُّك و خرج من ذلك المضيق و طلب المنفذ كأنَّه عاقل بصير بما يحتاج إليه ، ثمُّ لمَّاخرج و احتاج إلى الغذا. كيف هداه إلى التقام الثدي ، ثمَّ لمًّا كان بدنه سخيفاً لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبِّر له في خلق اللَّبن اللَّطيف و استخرجه من بين الفرث و الدُّم خالصاً سائغاً ، وكيف خلق الثديين و جمع فيهما اللبن و أنبت لهما الحلمة (٣) على قدر ما ينطبق عليه فم الصبيِّ ، ثمَّ فتح في حلمة الثدي ثقباً ضيَّقاً جدًّا حتَّى لايخرج اللَّبن إلَّا بعد المصَّ

<sup>(</sup>١) مفرفة هي ما يقال لها بالفارسية ﴿چِمْچُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) جرف بالفارسي «كاويدن » ومجرفة ببعثي بيلااست .

<sup>(</sup>٣) العلمة \_ معركة \_ الثؤلول في وسط الثنى وهوالعبة على رأسه .

تدريجاً فا ن الطفل لإيطيق منه إلا القليل ، ثم كيف هداه إلى الإمتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللَّبن الكثير عند شدَّة الجوع ، ثمُّ انظر إلى عطفه و رأفته كيف أخسِّ خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنَّه في الحولين لايتغذَّى إلَّا باللَّبن فيستغني عن السن و إذا كبر لم يوافقه اللّبن السّخيف و يحتاج إلى الطعام الغليظ و يحتاج الطعام إلى المضغ والطحن فأنبت له الأسنان عند الحاجة لاقبلها ولابعدها فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة من اللَّمْ اللَّهْ اللَّه مُمَّ حنَّن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبير. في الوقت الّذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه فلو لم يسلّط الله سبحانه الرَّحة على قلبهما لكان الطفل أعجز الحلق عن تدبير نفسه ثمَّ انظر كيف رزقه القدرة والتمييز و العقل و الهداية تدريجاً حتّى بلغو تكامل فصارم اهقاً ثمّ شابّاً ثم كهلاً ثمَّ شيخاً إمَّا كفوراً أوشكوراً ، مطيعاً أو عاصياً ، مؤمناً أو كافر أتصديقاً لقوله تعالى : دهلأتيعلى الإنسان حين من الدُّ هر لم يكن شيئاً مذكوراً ١٤ إنَّا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصير أله إنّاه ديناه السبيل إمّاشا كر أو إمّا كفوراً (١)» فانظر إلى اللَّطف والكرم ثمُّ إلى القدرة والحكمة تبهرك (٢) عجائب الحضرة الرُّ بوبيَّة ، والعجب كل العجب من يرى خطأ حسنا أو نقشا حسنا على حائط فيستحسنه فينصرف جميع همة إلى التفكّر في الخطاط والنقياش وأنه كيف خطة ونقشه وكيف اقتدر عليه ، ولايزال يستعظمه ويقول ماأحذقه وما أجمل صنعته و أحسن قدرته ، ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ويغفل عن صانعه ومصوِّره ، فلا تدهشه عظمته و لا يحيره جلاله وحكمته ، فهذه نبذة من عجائب بدنك الّتي لايمكن استقصاؤها، وهي أقرب مجال لفكرك وأجلى شاهد على عظمة خالقك وأنت غافل عنها مشغول ببطنك وفرجك ولا تعرف من نفسك إلَّا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتهي فتجامع وتغضب فتقاتل وتشاركك فيمعرفة ذلك البهائم والسباع كلَّها وإنَّما خاصيَّة الإنسان الَّتي حجبت البهائم عنها معرفة الله عن وجل بالنظر في ملكوت السماوات والأرض

<sup>(</sup>١) الدهر: ١ الي ٣ .

<sup>(</sup>٢) بهزالقس غلب ضوؤه ضوء الكواكب.

وعجائب الآفاق والأنفس إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقرّ بين و يحشر في زمرة النبيين والصدّ بقين مقرّ با من حضرة ربّ العالمين، وليست هذه الرّتبة للبهائم ولا للإنسان إذا رضي من الدّنيا بشهوات البهائم فا نه شرّ من البهيمة بكثير إذ لاقدرة للبهيمة على ذلك، فأمّا هو فقد خلقتله القدرة ثمّ عطّلها وكفسر نعمة الله فيها، فأولئك كالانعام بل هم أصل سبيلاً، وإذا عرفت طريق الفكر في نفسك فتفكّر في الأرض الّتي هي مقرّك ثمّ في أنهارها وبحارها وجبالها ومعادنها ثمّ ارتفع منها إلى ملكوت السّماوات.

اما الارض فمن آياته أن خلق الأرض فراشاً و مهاداً وسلك فيها سبلاً فجاجاً وجعلها ذلولاً لتمشوا في مناكبها وجعلها وقوراً لاتتحر كو وأرسى فيها الجبال أوتاداً لها تمنعها من أن تميد ، ثم وسع أكنافها حتى عجز الآدميون عن بلوغ جميع جوانبها وإن طالت أعمارهم وكثر تطوافهم فقال تعالى : « والسيما، بنيناها بأيد وإينا لموسعون في والأرض فراشاها فنعم الما هدون (١) وقال تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها (١) » وقال : « الذي جعل لكم الأرض فراشا (١) » وقال نا « الذي جعل لكم الأرض فراشا (١) » وقال نا « الذي حعل لكم الأرض فراشا (١) » وقال نا « الذي تعلل الأرض فراشا (١) » وقال نا الأرض كفاتاً الأرض فراشا (١) » وقال الأرض كفاتاً الما أحيا، و أمواتاً (١) » فانظر إلى الأرض وهي ميتة فإذا أنزل عليها الما، اهتزات وربت واخضرات وأنبت فانظر إلى الأرض وهي ميتة فإذا أنزل عليها الما، اهتزات وربت واخضرات وأنبت الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصيم الصلاب ، وكيف أودع المياه تحتها ففجير العيون و أسال الأنهار تجري على وجهها وإنما أخرج من الحجارة اليابسة ففجير العيون و أسال الأنهار تجري على وجهها وإنما أخرج من الحجارة اليابسة

<sup>(</sup>١) الداريات : ٨٤ · (٢) الملك : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٠

<sup>(</sup>٤) المرسلات: ٢٥و٣٦. وقوله تمالى «كناتاً» قال البيضاوى: اىكافئة ، اسملما يكفت اى يغنم ويتجمع كالمضمام والجماع لما يضم و يتجمع ، أومصدر نعت به أوجمع كافت كصائم وصيام أوكفت وهوالوهاء أجرى على الارض باعتباراقطارها -

ج ۸

ومن التراب الكدر ما، رقيقاً عذباً صافياً زلالاً وجعل به كل شي، حيثاً (١) فأخرج به فنون الأشجار والنبات من حبِّ وعنب وقضب وزيتون ونخل ورمَّان وفواكه كثيرة لاتحصى مختلفةالأ شكال والألوان والطعوم والصفات والادائيح ففضل بعضها على بعض في الأ كل تسقى جميعاً بما واحد وتخرج من أرض واحدة ، فإن قلت : إن اختلافها لاختلاف بذورها وا صولهافمتي كانت في النواة نخلة مطو قة بعناقيد (٢) الرَّطب ومتى كانت في حبيَّة واحدة سبع سنابل في كلِّ سنبلة مائة حبيَّة ، ثمُّ انظر إلى أراضي البوادي وفتتش ظاهرها وباطنها فترى بها تراباً متشابها فإذا أنزل عليها الما. اهتزَّت وربت وأنبتت من كلِّ ذوج بهيج ألواناً مختلفة ونباتاً متشابهاً وغير متشابه ، لكلِّ واحد طعم وريح ولون وشكل يخالف الآخر ، فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافها وكثرة أشكالها ، ثمُّ اختلاف طبائع النبات وكثرة منافعها وكيف أودع الله العقاقير المنافع الغريبة فهذا النبات يغذي، وهذا يقوسي، وهذا يحيي، وهذا يقتل ، وهذا يبرد ، وهذا يسخن ، وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفرا، من أعماق العروق ، وهذا يستحيل إلى الصَّفرا. ، وهذا يقمع البلغم والسُّودا. ، وهذا يستحيل إليهما ، وهذا يستحيل دماً ، وهذا يصفي الدّم ، وهذا يفرح ، وهذا ينوّم ، وهذا يقو من ؛ وهذا يضعُّف فلم ينبت من الأرض ورقة ولانبتة إلَّا وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كنهها وكلُّ واحد منها يحتاج الفلاّح في تربينها إلى ممل مخصوص فالنخيل يؤبّر (٢) والكرم يقطع والزّرع ينقّى منه الحشيش والدُّغل (٤)

<sup>(</sup>١) لعله مأخوذ من قوله تعالى ﴿ و جعلنا من العاء كل شيء حيى ﴾ و لاينعفى ان معنى الآية أن الله تعالى جعل كل شيء حيمن العاء لاكلشيء حياً من العاء • وفي الاحياء طبعاته المختلفة بايران و مصر والهندكلها ﴿ وجعل به كل شيء حي \* وهو الصواب .

<sup>(</sup>٢) جمع عنقود بمعنى خوشه .

<sup>(</sup>٣) الابار \_ بالكسر \_ هو ادخال شيء من طلع النخل الذكر في طلع الانثى فيعلق باذنالله . أبرالنخلة وأبرة \_ بالتشديد \_ أىلقحه وأصلحه .

<sup>(</sup>٤) الدغل \_ محركة \_ : الشجرالكثيرالملتف ، واشتباك النبت .

وبعضها تستنبت ببت البذر في الأرض و بعضها تغرس الأغصان وبعضها تركب في الشجر ولوأردناأن نذكر اختلاف أجناس النّبات وأنواعها ومنافعها وأحوالها وعجائبها لانقضت الأيّام في وصفها فيكفيك من كلّ جنس نبذة يسيرة تدلّك على طريق الفكر فهذه عجائب النّبات.

ومن آياته الجواهر المودعة تحت الجبال والمعادن الحاصلة من الأرض ففي الأرض قطع متجاورات مختلفة فانظر إلى الجبال كيف يخرج منها الجواهر النفيسة من الذهب والنحاس والفضة والفيروزج واللّعل وغيرها بعضها منطبعة تحت المطارق (١) كالذهب والنحاس والرّصاس والجديد وبعضها لاينطبع كالفيروزج واللّعل ، وكيف هدى الله تعالى النّاس إلى استخراجها وتنقيتها واتتخاذ الأواني والآلات والنقود والحليّ منها ، ثم انظر إلى معادن الأرض من النقط والكبريت والقير وغيرها وأقلّها الملح ولا يحتاج إليه إلّا لتطييب الطّعام ولو خلت عنه بلدة لتسارع الهلاك عليها، فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأراضي سبخة بجوهرها بحيث يجتمع فيها الماء الصّافي من المطر فيصير ملحاً مالحاً محرقاً بحيث لايمكن تناول مثقال منه ليكون ذلك تطييباً لطعامك إذا أكلته فيتهناً عيشك ، وما من جماد ولا حيوان ولا نبات إلّا وفيه حكمة وحكم من هذا الجنس ما خلق شي، منها عبثاً ولا لعباً ولا ضائعاً ولاهزلاً بل خلق الكلّ بالحق كما ينبغي و على الوجه الذي ينبغي و كمايليق بجلاله وكرمه ولطفه ، ولذلك قال تعالى : « وما خلقنا السموات ينبغي و كمايليق بجلاله وكرمه ولطفه ، ولذلك قال تعالى : « وما خلقنا السموات ينبغي و مابينهما لاعبين عهما خلقاهما إلا بالحق كما ينبغي و ما خلقنا السموات ينبغي و مابينهما لاعبين عهما خلقاهما إلا بالحق من هذا البعلى . « وما خلقنا السموات ينبغي و مابينهما لاعبين عهما خلقاهما إلا بالحق ألهما الله بالحق ألهما الله بالحق أله المناهما الله بالحق أله المناهم و ما خلقنا السموات ولا رس و مابينهما لاعبين عهما خلقاهما إلا بالحق أله المناه الله المناهم و ما خلقا المواهد و المناهم المن

ومن آياته أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير و إلى ما يمشي ، وانقسام ما يمشي إلى ما يمشي على دجلين وإلى ما يمشي على أدبع وعلى عشر وعلى مائة ويشاهد ذلك في بعض الحشرات والديدان وانقسامها في المنافع والصود والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيود الجود وإلى وحوش البرة وإلى

<sup>(</sup>١) المطرقة آلة الحدا دين ، جمعها مطارق -

<sup>(</sup>٢) الدخان : ٣٩ و ٠٠ .

البهائم الأهلية ترى فيها من العجائب مالاتشك معها فيعظمة خالقها وقدرة مقدِّرها وحكمة مصورها وكيف يمكن أن يستقصي ذلك ، بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقة (١) أو النملة أو النحلة أو العنكبوت وهي من صغار الحيوات في بنائها بيتها وفي جمعها غذا مها وفي إلفهالزوجها وفي ادِّخارها لنفسها وفي حذقها في هندسة بينها وفي هدايتها إلى حاجاتها لم نقدر، فنرى العنكبوت يبنى بينه على طرف نهر فيطلب أولاً موضعين متقاربين بينهما فرجة بمقدار ذراع فما دونه حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيه ، ثم يبتدي فيلقي اللّعاب الّذي هو خيطه على جانب ليلتصق به فيعدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الخيط ، ثم " يحكم كذلك ثانياً وثالثاً ويجعل بعد مابينها متناسباً تناسباً هندسياً حتى إذا أحكم معاقد القمط (٢) ورتب الخيوط كاللَّحمة فيشتغل بالتسدية فيلصق السدى إلى اللَّحمة ويحكم العقد على موضع التقا، السدى (٣) باللَّحمة و يرعى في جميع ذلك تناسب الهندسة ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع الصيد في الشبكة فإذا وقع فيها بادر إلى أخذه وأكله فإن عجز عن الصّيدكذلك طلب لنفسه زاوية من حائط ووصله بين طرفي الزَّاوية بخيط ثمَّ علَّق نفسه منها بخيط آخر وبقي متنكَّساً في الهواء ينتظر ذبابة تطير فا ذا طارت ذبابة رمى بنفسه إليها فأخذها وأحكم خيطه على رجلها وأحكمها ثم الكلها، وما من حيوان صغير ولا كبير إلَّا وفيه من هذه العجائب ما لا يحصى افترى أنَّه تعلم هذه الصنعة من نفسه أو تكون بنفسه أو كو نه آدمي أو علمه إذ لاهادي له ولا معلم أيشك ذو ـ بصيرة في أنَّه مسكين عاجز ضعيف بل الفيل العظيم شخصه الظاهر قوَّته عاجز عن أمر نفسه فكيف بهذا الحيوان الضّعيف أفلا يشهد هو بنفسه وشكله وصورته وحركته

<sup>(</sup>١) مي ما يقال له بالفارسية ﴿ بِشه >٠

<sup>(</sup>٢) القيط \_ بكسر القاف \_ : حبل تشدبه قوائم الشاة للذبح .

 <sup>(</sup>٣) السدى ـ بنتح السين ـ : ضد اللحمة وهوما يبد طولا في النسج واسديت الثوب
 بالالف اقمت سداه ، ولحمة الثوب ما ينسج عرضاً .

وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم وخالقه القادر العليم ، فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبس وجلاله وكمال قدرته وحكمته ماتتحيس فيه الألباب والعقول فضلاً عن سائر الحيوانات، وهذا الباب أيضاً لاحصرله فا نَّ الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعها غير محصورة وإنما سقط تعجب القلوب منها لا نسما بكثرة المشاهدة ، نعم إذا رأى حيواناً غريباً ولو دوداً تجدُّد تعجُّبه وقال : سبحان الله ما أعجبه والا نسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه بل لونظر إلى الأنعام الَّتِي أَلفها ونظر إلى أشكالها و صورها ، ثم إلى منافعها وفوائدها من جلودها و أصوافها و أوبارها و أشعارها الَّتي جعلها الله لباساً لخلقه وأكناناً لهم في ظعنهم وإقامتهم وآنية لأشربتهم وأوعية لأغذيتهم وصوناً لأقدامهم، وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم ، ثم جعل بعضها زينة للركوب وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبراري والمفازات لأكثر الناظر التعجّب من حكمة خالقها ومصوّرها فانّه ما خلقها إلا بعلم مفيد بجميع منافعها سابق على خلقه إيناها فسبحان من الأمورم كشوفة في علمه من غير تفكّر ومن غير تأمّل وتدبّر ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو العليم الخبير الحكيم القدير و لقد استخرج بأقل القليل مماخلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده فما للخلق إلا الا ذعان لقهره وقدرته والاعتراف بربوبيته والا قرار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته فمن الّذي يحصى ثنا. عليه بل هوكما أثنى على نفسه وإنَّما غاية معرفتنا الاعتراف بالعجزعن معرفته ، فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يكرمنا بهدايته بمنَّه و رأفته.

وهن آياته البحار العميقة المكننفة لأقطار الأرض الذي هي قطع من البحر الأخضر المحيط بجميع الأرض حتى أن جميع المكشوف من البوادي والجبال بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم و بقية الأرض مستورة بالماء قال النبي تَالِيْهَا : « الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض (١) » فانسب اصطبلا إلى جميع الأرض ، واعلم أن الأرض بالاضافة إلى البحر مثله وقد شاهدت عجائب -

<sup>(</sup>١) قال المراقى : لم أجد له أصلا وقد تقدم .

الأرض وما فيها فتأمّل الآن عجائب البحر فإنَّ عجائب ما فيه من الحيوان و الجواهر أضعاف عجائب ما نشاهده على وجه الأرض كما أنَّ سعته أضعاف سعتها ولعظم البحر كان فيه من الحيوانات العظام ما يرى ظهورها في البحر فيظن أنها جزيرة فينزل الر كبان عليها فربهما يحس بالنيران إذا اشتعلت فيتحر ك فيعلم أنهاحيوان ، وما من صنف من أصناف حيوان البر" من فرس أوطير أوبقر أوإنسان إِلَّا وَفِي البحر أَمْثَالُهَا وأَصْنَافُهَا ، وَفَيْهُ أَجْنَاسَ لَايَعْهُدُ لَهَا نَظْيَرُ فِي البرِّ قَدْ ذكرت أوصافها في مجلَّدات وجعها أقوام عنوا بركوب البحر وجمع عجائبه ، ثم انظر كيف خلقالله اللَّوْلُو ودوُّر وفي صدفه تحتالما، وانظر كيفأ نبت المرجان من صمِّ الصَّخور تحت الما. وإنّما هو نبات على هيئة شجرة تنبت من الحجر ، ثمُّ تأمّل ما عداه من العنبر وأصناف النفائس الَّتي يقذفها البحر ويستخرج منها ، ثمَّ انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله عز وجل على وجه الماء وسيس فيها التجاد وطلاب الأموال وسخرلهم الفلك ليحمل أثقالهم ، ثمَّ أرسل الرِّياح لتسوق السَّفن ، ثمَّ عرُّف الملاّحين موادد الرّياح ومهابّها ومواقيتها ، ولا يستقصى على الجملة عجائب صنع الله في البحر في مجلَّدات ، و أعجب من ذلك كلَّه ما هو أظهر من كلِّ ظاهر و هو كيفينة قطرة الما، وهو جسم رقيق لطيف سيَّال مشفٌّ متَّصل الأجزاء كأنَّه شيء واحد لطيف التركيب سريع القبول للتقطيع كأنه منفصل مسخد للتصر فوقابل للانفصال و الاتَّصال به حياة كلٌّ ما على وجه الأرضمن حيوان ونبات فلو احتاج العبد إلى شربة ومنع لبذل جميع خزائن الدُّنيافي تحصيلها لو ملك ذلك ثمُّ إذا شربها ومنع منإخراجهالبذل جميع خزائن الأرض في إخراجها فالعجب من الآدمي أن يستعظم الدِّ نياروالدِّ رهم ونفائس الجواهر ويغفل عن نعمة الله عن وجل في شربة ما. إذا احتاج إلى شربها وإخراجها بذل حميع الدُّنيا فيهافتأمَّل في عجائب المياه والأنهار والآبار والبحار ففيها متسم للفكر و مجال و كل هذا شواهد منظاهرة و آيات متناصرة ناطقة بلسان حالها ، مفصحة عنجلالة بارئها ، معربةعن كمال حكمته فيها ، منادية أرباب القلوب بنغماتها ، قائلة : أماتراني وما ترى صورتي و تركيبي و صفاتي ومنافعي و

اختلاف حالاتي وكثرة فوائدي أتظن أني تكوننت بنفسي أوخلقني أحد منجنسي أو ما تستحي تنظر في كلمة مرقومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأنها صنعة آدمي مريد عالم قادر متكلّم، ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الألهيّة المرقومة على صفحات وجهي بالقلم الإلهي الّذي لا تدرك الأبصار ذاته و لا حركته و لا اتّصاله بمحلّ الحظِّ، ثمُّ ينفك قلبك عن جلالة صانعه، وتقول النطفة لأرباب السمع لاللَّذين هم عن السمع لمعزولون: توهبُّموني في ظلمة الأحشاء مغموسة في دم الحيض في الوقت الذي يظهر التخطيط والتصوير على وجهي فينقشالنقاس حدقتي وأجفاني ووجهي وخدتي وشفتي فترى النقوش تظهر شيئا فشيئا ولاترى داخل النطفة نقاشا ولاخارجها و لا داخل الرَّحم و لاخارجه ولاخبر منها لاللُّاب و لاللاُّمِّ و لاللنطفة ولاللرَّحم أفما هذا النقاش بأعجب منتشاهده ينقش بالقلم صورة عجيبة لو نظرت إليهام أقأو مر تين لتعلمته فهل تقدر على أن تتعلم هذا الجنس من النقش الذي يعم ظاهر النطفة و باطنها و جميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة و من غير اتَّصال بها لا من داخل و لا من خارج فا إن كنت لاتتعجّب من هذه العجائب ولاتفهم بهاأن الذي صور و ونقش و قدَّر لا نظير له و لا يساويه نقَّاش و مصوَّر كما أنَّ نقشه و صنعه لا يساويه نقش و صنع ، فبين الفاعلين من المباينة و التباعد ما بين الفعلين ، و إن كنت لاتتعجب من هذا فتعجب من عدم تعجب في نا أعجب من كلِّ عجب فإن الّذي أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح و منعك التبين مع هذا البيان جدير بأن تتعجب منه فسبحان من هدى وأضل و أغوى وأرشد وأشقى وأسعد وفتح بصائر أحبّائه فشاهدوه في جميع ذرّات العالم و أجزائه و أعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزٍّ ، و علائه فله الخلق و الأمر و الامتنان و الفضل و اللَّطف و القهر ، لاراد الحكمه و لامعقب لقضائه .

ومن آياته الهوا، اللّطيف المحبوس بين مقعل السّما، و محدَّب الأرض يدرك بحسّ اللّمس عند هبوب الرّ يحجسمه ولايرى بالعين شخصه وجملته مثل البحر الواحد و الطيور محلّقة في جوّ السّما، مسفّة سبّاحة فيها بأجنحتها كما تسبح حيوانات

ج ۸

البحر في الما. و تضطرب جوانبه و أمواجه عند هبوب الرِّياح كما تضطرب أمواج البحر فارذا حرُّكالله الهوا، و جعله ريحاً هابَّة فا نشا، جعله بشرى بين يدي رحمته كما قال : « و أرسلنا الريّ ياح لواقح (١) ، فيصل بحر كنه روح الهوا. إلى الحيوانات و النبات فتستعد للنماء و إن شاء جعله عداباً على العصاة من خليقته كما قال: إنّا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر " اننزع الناس كا نّهم أعجاز نخل منقعر (٢) » ثمَّ انظر إلى لطف الهوا، ثمُّ شدُّته و قوَّته مهما ضغط في الماء فالزُّقُّ المنفوخ يتحامل عليه الرُّجل القوي ليغمسه في الماء فيعجز عنه و الحديد الصلب تضعه على وجه الماء فيرسب فيه فانظر كيف ينقبض الهوا، من الماء بقو "ته مع لطافته و بهذه الحكمة أمسك الله عزُّ وجلُّ السفن على وجه الما. و كذلك كلُّ مجوَّف فيه هوا، لا يغوس في الماء لأنَّ الهواء ينقبض عن الغوس في الماء و لا ينفصل عن السطح الدُّ اخل في السفينة فتبقى السفينة الثقيلة مع قوَّتها و صلابتها معلَّقة في الهوا. اللَّطيف كالَّذي يقع في البئر ، فيتعلَّق بذيل رجل قوي ممتنع عن الهويُّ في البئر و السفينة بمقعرها تتشبَّت بأذيال الهوا، القويِّ حتى يمتنع عن الهويِّ و الغوص في الماء فسبحان من علِّق المركب الثقيل من هوا الطيف من غير علاقة تشاهد و عقدة تشدُّ، ثمُّ انظر إلى عجائب الجوِّوما يظهر فيها من الغيوم والرُّعود والبروق. و الأمطار و الثلوج و الشهب و الصواعق و هي عجائب ما بينالسما، و الأرض و قد أشار القرآن إلى جملته في قوله تعالى : « وما خلقنا السموات و الأرض ومابينهما لاعبين (٣) » و السحاب هو الذي بينهما و أشار إلى تفصيله في مواضع شنتى حيث قال: « والسحاب المسخس بين السما، والأرض» (٤) وحيث تعرُّض للرُّعد و البرق و السحاب و المطر ، فا ذا لم يكن لك حظ من هذه الجملة إلا أن ترى المطر بعينك و تسمع الرُّعد با دنك فالبهيمة تشاركك في هذه المعرفة فارتفع من حضيض عالم

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢٢ ،

 <sup>(</sup>۲) القمر : ۱۹ و ۲۰ .
 (۳) الدخان : ۳۸ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٦٤.

البهائم إلى عالم الملا الأعلى فقد فتحت عينيك فأدركت ظاهرها فغمرض عينك الظاهرة و أنظر ببصيرتك الباطنةلتري عجائب باطنها وغرائب أسرارها و هذا أيضاً باب يطول الفكر فيه و لامطمع في استيفائه ، فتأمّل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه تجمع في جو صاف لاكدورة فيه و كيف يخلقه الله عن وجل إذا شا. و متى شا. و هو مع رخاوته حامل للما، الثقيل و ممك في جو السما، إلى أن يأذن الله عن وجل في إرساله الماء و تقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذي أراده الله عن وجل وعلى الشكل الذي شاءه فترى الستحاب يرش الماء على الأرض و يرسله قطرات متفاصلة لا تدرك قطرة منها الخرى و لا تتَّصل واحدة بأخرى بل تنزل كلُّ واحدة في الطريق الَّذي رسم لها لا تعدل عنه و لا يتقدُّم المتأخَّر و لايتأخَّر المتقدَّم حتَّى يصيب الآرض قطرة قطرة فلو اجتمع الأوالون و الآخرون على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أويعرفوا عدد ماينزل منها فيبلدة واحدة أو قرية واحدة لعجز حساب الجن و الانس عنه فلا يعلم عددها إلَّا الَّذي أوجدها ، ثمُّ كلُّ قطرة منها عينت لكلِّ جزء من الأرض و لكل حيوان فيها من طير و وحش ودود مكتوب على تلك القطرة بحظ" إلهي لا يدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدود الفلانية الذي هو في ناحية الجبل الفلاني تصل إليها عند عطشها في الوقت الفلاني هذا مع ما في انعقاد البرد الصلب من الماء اللَّطيف و في تناثر الثلوج كالقطن المندوف، و من العجائب الَّتي لاتحصى كل ذلك فضل من الجبّار القادر و قهر من الخلاّق القاهر ، مالأحد فيه شركة ولا مدخل بل ليس للمؤمن من خلقه إلّا الاستكانة والخضوع تحت جلاله و عظمته و لاللعميان الجاحدين إلّا الجهل بكيفيته و رجم الظن بذكر سببه و علَّمه فيقول الجاهل المغرور: إنَّما ينزل الماء لأنَّه ثقيل بطبعه ، و إنَّما هذا سببنزوله ويظنُّ أنَّ هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها و لوقيل له: ما معنى الطبع؟ و ما الذي خلقه ؟ وما الذي خلق الماء الذي طبعه الثقل ؟ و ما الذي يرقى الماء المصبوب في أسفل الاشجار إلى أعالي الأغصان و هي ثقيلة بطبعها فكيف هوت إلى أسفل ثمُّ ارتفعت إلى فوق في داخل تجاويف الأشجار شيئاً فشيئاً بحيث لا يرى و لا يشاهد

ج ۸

حتُّمي ينتشر في جميع أطراف الأوراق فيغذى كلُّ جزء من كلُّ ورق و يجري إليه في تجاويف عروق شعريّة صغار يروِّي منها العرق الّذي هوأصل الورق ، ثمَّ ينتشر من ذلك العرق الكبير الممدود في طول الورقة عروق صغار فكان الكبير نهر ينشعب عنه جداول ثم ينشعب من الجداول سواق أصغر منها ثم ينتشر منها خيوط عنكبوتية دقيقة تخرج عن إدراك البسرحتى تنبسط فيجميع عرض الورق فيصل الماء في أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة ليغذِّيها وينميها ويربِّيها وتبقى طراوتها و نضارتها و كذلك إلى سائر أجزا، الفواكه ، فإن كان الماء يتحر له بطبعه إلى أسفل فكيف تحرُّ ك إلى فوق فا ن كانذلك بجذب فما الّذي سخَّر ذلك الجاذب فا ن كانينتهي بالآخرة إلى خالق السماوات و الأرض و جبّار الملك و الملكوت فلم لايحال عليه في أو"ل الأمر فنهاية الجاهل بداية العاقل.

ومن آياته ملكوت السماوات وما فيها من الكواكب، وهو الأمركله و من أدرك الكلُّ و فاتنه عجائب السماوات فقد فاته الكلُّ تحقيقاً ، فالأرض و البحار و الهوا. وكلُّ جسم سوى السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر أو أُصغَر ، فانظر كيف عظم الله أمر السّماوات و النَّجوم في كتابه فما من سورة إلَّا و تشتمل على تفخيمها في مواضع وكم من قسم في القرآن بها كقوله تعالى: « و السّما، ذات البروج (١) » « و السما، و الطارق الله و ما أدريك ما الطارق النجم الثاقب (٢) » « و السماء ذات الحبك (٣) » « و السماء و ما بناها (٤) » و قوله : « و الشمس و ضحيها (°)» « فلا اتقسم بالخنس الجوار الكنس (٦) » « والنتجم إذا هوى (٢) » « فلا أقسم بمواقع النَّجوم الله و إنَّه لقسم لو تعملون عظيم (٨)، وقد علمت أنَّ عجائب النطفة القدرة عجز عن معرفتها الأوَّ لون و الآخرون و ما أقسم الله

<sup>(</sup>٢) الطارق : ١ و٢و٣. (١) البروج: ١.

<sup>(</sup>٤) و(٥) الشبس : ٥ و ١ . (٣) الذاريات: ٧.

<sup>(</sup>٧) النجم: ١. (٦) التكوير: ١٥ و١٦.

<sup>(</sup>٨) الواقعة : ٧٦ و ٧٧ .

عز وجل بها فكيف ظنتك بما أقسم الله عز وجل به و أحال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال : « و في السماء رزقكم و ما توعدون (١) » و أثنى على المتفكّرين فيه فقال : « و يتفكّرون في خلق السّموات و الأرضُ (٢) » و قال النبيُّ تَالِيَّكُمُ : « ويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته (٣) ، أي تجاوزها من غير فكرة . وذم المعرضين عنها فقال : «وجعلنا السَّما، سقفاً محفوظاً و هم عن آياتها معرضون (٤) ، فأي نسبة لجميع البحار و الأرض إلى السماء وهي متغيّرات على القرب و السماوات شداد صلاب محفوظات عن التغيّر إلى أن يبلغ الكناب أجله و لذلك سميّاه الله عزُّ و جلَّ محفوظاً فقال : « و جعلنا السّما، سقفاً محفوظاً (٥) » و قال : « و بنينا فوقكم سبعاً شداداً (٢) » و قال : « أنتم أشدٌ خلقاً أم السّماء بناها الله رفع سمكها فسوّ يها (٧) » فانظر إلى الملكوت لترى عجائب المزا و الجبروت و لاتظنن أن معنى النظر إلى الملكوت بأن تمدُّ البصر إليه فترى ذرقة السّما، وضوء الكواكب و تفرُّقها فانُّ المهائم تشاركك في هذا النظر فا نكان هذا هو المراد فلم مدح الله إبراهيم بقوله : « وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات و الأرض (٨) ، لابل كل ما تدركه بحاسة البصر فالقرآن يعبس عنه بالملك و الشهادة ، و ما غاب عن الأبصار فيعبس عنه بالغيب والملكوت ، والله تعالى عالم الغيب و الشهادة و حبَّار الملك و الملكوت ولا يحيط أحد بشي. من علمه إلا بما شا، و هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول ، فأطل أينها الغافل فكرك في الملكوت فعسى أن يفتحاك أبواب السما، فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن يقوم قلبك بين يدي عرش الرسم فعند ذلك ربمًّا يرجى لك أن تبلغ رتبة من قال : «رأَى قلبي ربَّي» و هذا لأنُّ بلوغ الأقصى لايكون إلَّا بعد مجاوزة الأدنى ، وأدنى شي. إليك نفسك ثمَّ الأرض

<sup>(</sup>٢) آل عبران: ١٩١٠

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) و(٥) الانبياء : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) قد تقدم .

<sup>(</sup>٧) النازعات : ٢٧ و ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) النبأ : ١٢ .

<sup>(</sup>٨) الانمام ٥٧.

ج ۸

الَّتي هي مقرُّك، ثمُّ الهوا، المكتنف لك، ثمُّ النبات و الحيوان و ما على وجه الأرض ، ثم عجائب الجو وهو ما بين السماء و الأرض ، ثم السماوات السبع بكواكبها ثم الكرسيِّ ثم العرش ثم الملائكة الدين هم حلة العرش و خزَّان السماوات ثمُّ منه تجاوز النظر إلى ربِّ العرش والكرسيِّ والسماوات والأرض وما بينهما فبينك و بينه هذه المفاوز الفيح (١) والمسافأت الشاسعة و العقبات الشاهقة (٢) و أنت بعد لم تفرغ من العقبة القريبة النازلة ، و هي معرفة ظاهر نفسك ، ثمُّ صرت تطلق اللَّسان بوقاحتك وتدُّعي معرفة ربَّك وتقول : قد عرفته و عرفت خلقه ففيما ذا أَتَفَكُّر وإلى ما ذا أَتَطلُّع ؟ فارفع الآنرأسك إلى السماء وانظر فيها وفي كواكبها و في دورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها و مغاربها ودؤوبها في الحركة (٢) على الدُّوام من غير فتور في حركتها ومن غير تغيَّس في سيرها بليجري جيعها في منازل مرتبة بحساب مقدُّر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله عزُّ وجلَّ طيِّ السجلُّ للكتب، فتدبّر عدد كواكبها وكثرتها واختلاف ألوانها فبعضها يميل إلى الحمرة ، وبعضها إلى البياض ، وبعضها إلى اللَّون الرَّصاصي ، ثمُّ انظر إلى كيفيتة أشكالها فبعضهاعلى صورة العقرب وبعضها على سورة الحمل والثور والاسد والا نسان ، وما من صورة في الأرض إلَّا ولها تمثال في السماء ، ثمُّ انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدَّة سنة ثمَّ هي تطلع كلَّ يوم وتغرب بسير آخر سخَّر ها لها خالقها ولولاطلوعهاوغروبهالما اختلف الآيل والنهار ولم تعرفالمواقيت ولأطبقالظلام على الدُّوام أوالضياءعلى الدُّوام وكان لا يتميِّز وقت المعاشعن وقت الاستراحة فانظر كيف حِمل اللَّيل لباساً والنوم سباتاً والنهار معاشاً، وانظر إلى إيلاجه اللَّيل في النهار والنهار في اللَّيل وإدخاله الزُّ يادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص و انظر إلى إمالته مسير الشمس عن وسطالسما، حتّى اختلف بسببه الصّيف والشنا، والرَّ بيع والخريف

<sup>(</sup>١) مفازة فيحاء أى واسعة · والجمع فيح .

<sup>(</sup>٢) الشاسمة البعيدة ، والشاهقة : المرتفعة ( الصحاح ) .

<sup>(</sup>٣) الدؤوب الجد و الحركة .

فا ذاا نخفضت الشمس عن وسط السماء في مسيره بردالهوا، فظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ وإنكانت فيما بينهمااعتدل الزامان وعجائب السماوات لامطمع في إحصاء عشرعشير جزء من أجزائها وإنها هذا تنبيه على طريق النفكر واعتقدعلى الجملة أنَّه ما من كوكب من الكواكب إلَّا و الله تعالى حيكم كثيرة في خلقه ، ثمُّ " في مقداره ، ثم في شكله ، ثم في لونه ، ثم في وضعه في السماء وقربه من وسط السماء وبعده وقربه من الكواكب التي بجنبه وبعده وقسدلك بما ذكرناه من أعضا بدنك إذ مامن جن، إلَّا وفيه حكمة بل حكم كثيرة وأمر السما، أعظم بل لانسبة لعالم الأرض إلى عالم السّماء لافي كبر جسمه ولا في كثرة معانيه ، وقس التفاوت الّذي بينهما في كثرة معانيه بما بينهما من التفاوت في كبرالأرض فأنت تعرف من كبر الأرض واتساع أطرافها أنه لايقدر آدمي على أن يدور بجوانبها وقد اتمفق المهندسون على أنّ الشمس مثل الأرض مائة ونيَّفاً وستّين مرَّة (١)، وفي الأخبار ما يدلُّ على عظمتها والكواكب الّتي تراها أصغرها هي مثل الأرض ثماني مرُّات وأكبرها ينتهي إلى قريب من مائة وعشرين مرُّة مثل الأرض وبهذا يعرف إرتفاعها وبعدها فللبعد صارت ترى صغاراً ولذلك أشار الله تعالى إلى بعدها فقال : « رفع سمكما فسو يها (٢) » وفي الأخبار أنُّ «بين كلِّ سما، إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام (٣) عفا ذا كان هذا مقدار كوكب واحد من الأرض فانظر إلى كثرة الكواكب ثم ً

<sup>(</sup>۱) هذا على مذهب بطلميوس و أنباعه و أما قبله يمنى عصرهيرقلس الفيلسوف اعتقدوا بأن جرم الشمس لا يزيد عما نشاهده بالابصار كما في كتاب مشهد الكائنات ص ٨٣ و أما اليوم فزعموا أن جسامة الشمس بالنسبة الى الارض تزيد من ألف ألف مرة الى ١٣٠٠٠٠٠ مرة والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) النازعات : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى من رواية الحسن عن أبى هريرة و قال: غريب و قسال العراقى: ويروى عن أيوب و يونس بن عبيد و على بن زيد قالوا: و لم يسمع الحسن من أبى هريرة ، و رواه أبوالشيخ في كتاب العظمة من رواية أبى نصرة عن أبى ذر ورجاله ثقات الا إنه لا يعرف لابى نصرة سماع من أبى ذر

انظر إلى السماء الَّتي الكواكب مركوزة فيها وإلى عظمتها ، ثمُّ انظر إلى سرعة حركتها وأنت لا تحسُّ بحركتها فضلاً من أن تدرك سرعتها لكن لاتشكُّ في أنَّـه في لحظة تسير مقدار عرض كو كب لأنَّ الزَّمان من طلوع أوَّل جز. من كو كبإلى تمامه يسير وذلك الكوكب هو مثل الأرض مائة مرَّة وزيادة ، فقد دار الفلك في هذه اللَّحظة مثل الأرض مائة مرَّة وهكذا يدور على الدُّوام وأنت غافل عنه ،وانظر كيف عبدر جبرئيل عَلَيْكُم عن سرعة حركته إذ قال له النبي والهيئة : « هل ذالت الشَّمس؟ فقال: لا ، نعم ، فقال كيف تقول: لانعم فقال: من حيث قلت «لاه إلى أن قلت «نعم» سارت الشَّمس مسيرة خمسمائة عام (١) » فانظر إلى عظم شخصها ثمُّ إلى خفَّة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتساع أكنافها في حدقة العين مع صغرها حتمى تجلس على الأرض وتفتح عينك نحوها فنرى جيعها فهذه السماء لعظمتها وكثرة كواكبها لاتنظر إليها بل انظر إلى بارتها كيف خلقها ثمُّ أمسكها من غير عمد ترونها و من غير علاقة من فوقها تتدلَّى بها فكلُّ العالم كبيت واحد والسماء سقفه فالعجب منك إنتك تدخل بيت غنى فتراه مزوقاً (٢) بالصبغ مو ها بالذ مب فلا ينقطع تعجب عنه ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول مرك وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أدضه وإلى سقفه وإلى هوائه وإلى عجائِب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نقوشه ، ثم الانتحد تفيه ولا تلتفت بقلبك إليه فما هذا البيت دون البيت الذي تصفه بل ذلك البيت هو أيضاً جزء من الأرض التي هي أخس أجزاء هذا البيت ومعهذا فلا تنظر إليه ، ليس له سبب إلَّا أنَّه بيت ربُّك هو الّذي انفرد ببنائه وتزيينه وأنت قد نسيت نفسك وربنَّك واشتغلت ببطنك وفرجك ليس لك هم إلا شهوتك أو حشمتك وغاية شهوتك أن تملا بطنك ولا تقدر على أن تأكل عشر ما تأكله بهيمة فتكون البهيمة فوقك بعشر درجات وغاية حشمتك أن تقبل عليك عشرة أو مائة من معارفك فينافقون بلسانهم بين يديك

<sup>(</sup>١) قال المراقى : لم أجاءله أصلا .

<sup>(</sup>٢) أي منقشاً .

ويضمرون خبائث الاعتقادات عليك وإن صدَّ قوك في مودُّ تهم إيَّاك فلا يملكون لك ولا لأ نفسهم ضرًّا ولانفعاً ولا موتاً ولا حيوةولا نشوراً وقد يكون في بلدك منأغنيا. اليهود والنصاري من يزيد جاهه على جاهك وقد اشتغلت بهذه الغرور وغفلت عن النظر في جال ملكوت السماوات والأرض ثم عفلت عن التنعم بالنظر إلى جلال مالك الملكوت والملك و ما مثلك و مثل عقلك إلّا كمثل النملة تخرج من الحجر الّذي حفرته في قصر مشيد من قصور الملك رفيع البنيان حصين الأركان مزيدن بالجواري والغلمان وأنواع الذَّخائر والنَّفائس وإنها إذاخرجت من جحرها ولقيت صاحبتها لم تنحدً ث لو قدرت على النطق إلا من بينها وغذائها وكيفيّة إدّ خارها فأمّا حال القصر والملك الّذي في القصر فهي بمعزل عنه وعن النفكّر فيه بل لا قدرة لها على المجاوزة بالنظر عن نفسها وغذائها وبيتها إلى غيرها وكما غفلت النملة عن القصر وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه وغفلت أيضاً عن سكَّانه فأنت غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكّان سماواته فلا تعرف من السّما. إلّا ما تعرفه النملة من سقف بيتك ولا تعرف من ملائكة السماوات إلَّا ما تعرفه النملة منك ومن سكَّان بينك نعم ليس للنملة طريق إلى أن تعرفك وتعرف عجائب قصرك وبدائع صنعة الصانع فيه فأمَّا أنت فلك قدرة على أن تجول في الملكوت وتعرف من عجائبه ما الخلق غافلون عنها ، ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط فا نه مجال لا آخر له ولو استقصينا أعماراً طويلة لم نقدر على شرح ما تفضّل الله عنَّ وجلَّ علينا بمعرفته وكل ما عرفناه قليل نزر حقير بالإضافة إلى ما عرفه جلة الأوليا، والعلماء ،وما عرفوه قليل بالإضافة إلى ما عرفه نبيتنا والمنطئة وما عرفه نبيتنا قليل بالإضافة إلى ما عرفته الملائكة المقرُّ بون كجبرئيل وإسرافيل وغيرهما صلوات الله عليهم ثمُّ جميع علوم الملائكة والجنِّ والانس إذا الصيف إلى علم الله سبحانه وتعالى لم يستحقُّ أن يسمني علماً ، هو إلى أن يسمني دهشاً وحيرة وقصوراً و عجزاً أقرب ، فسبحان من عرُّ ف عباده ما عرَّ ف ثمُّ قال مخاطباً جميعهم : ﴿ وَمَا اوْتَبَيْتُمْ مِنَ الْعُلُمُ إِلَّا قَلْيُلا (١) ﴾

<sup>(</sup>١) الاسرى : ٨٥٠

ج ۸

تم كتاب التفكر من ربع المنجيات من المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء بحمد الله ومنه على يد أحقر العباد وأضعفهم محسن بن مرتضى جعله الله من المتفكرين في ملكوت السماوات والارض بمنه وكرمه .

ويتلوه كتابذكرالموت ومابعده إن شاء الله العزيز والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه عمر وآله الطّاهرين .

# كتاب فاكر الموت وما بعده

وهو الكتابالعاشر آخر كتب الأرباع الأربعة من المحجَّة البيضا، في تهذيب الإحياء

# بِسُمُ إِنَّهُ إِلْجُمْ إِلْحُمْ مِنْ

الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة و كسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آجال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فا ذا هم في الحافرة فنتقلوا من القصور إلى القبور ، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللهود ، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مصاحبة الهوام والديدان ، ومن المنجع بالشراب إلى المصرع الوبيل ، فانظر هل وجدوا من الموت حصناً أو اتخذوا من دونه الوثير إلى المصرع الوبيل ، فانظر هل وجدوا من الموت حصناً أو اتخذوا من دونه حجاباً وحرزاً ، وأبصر هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزاً ، فسبحان من تفرد بالقهر والاستيلاء واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ، ثم جعل الموت مخلطاً للاتقياء وموعداً في حقهم للقاء وجعل القبر سجناً للاشقياء وحبساً ضيقاً عليهم إلى يوم الفصل والقضاء ، فله الإنعام بالنعم المنظاهرة ، وله الانتقام بالنقم القاهرة ، وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى و الآخرة والصلاة على على ذي المعجزات الظاهرة وعلى آله وأصحابه في الأولى و الآخرة والصلاة على على ذي المعجزات الظاهرة وعلى آله وأصحابه وسلم كثيراً .

أمّا بعد فجدير" بمن الموت مصرعه ، و التراب مضجعه ، و الدّود أنيسه ، و منكر ونكير جليسه ، والقبر مقراء ، وبطن الأرض مستقراء ، و القيامة موعده ، و الجنّة أو النار مورده أن لا يكون له فكر" إلّا في الموت و لا ذكر " إلّا لا جله ، و لا تطلّع إلّا إليه ، و لا تعريج إلّاعليه ، ولا اهتمام إلّابه ، ولاحوم إلّا حوله ، ولاانتظار

ج ۸

ولاتربُّص إلَّا له ، و حقيقٌ بأن يعدُّ نفسه من الموتي ويراها فيأصحاب القبور فا نُّ كلُّ ما هوآت قريبٌ، و البعيد ما ليس بآت و قد قال عَلَيْكُ : « الكيس من دان نفسه و عملها بعد الموت » و لن يتيسس الاستعداد للشي. إلَّا عند تجدُّد ذكره على القلب و لا يتجدُّد ذكره ، إِنَّا عند النذكُّر بالأصغاء إلى المذكّرات له ، والنظر في المنبيهات عليه و نحن نذكرمن أمر الموت ومقد ماته و لواحقه و أحوال الآخرة و القيامة و الجنّة والنار مالابد للعبد من تذكاره على النكرار و ملازمته بالافتكار و الاستبصار ليكون ذلك مستحثاً على الاستعداد فقدقر بالرسحيل فما بقى من العمر إِلَّا قَلِيلٌ وَالْخَلْقِ غَافِلُونَ وَاقْتَرَ بِالنَّاسِ حَسَابِهِمُوهِم فِي غَفِلْةٌ مَعْرَضُونَ . ونحن نذكر ما يتعلُّق بالموت في شطرين.

الشطر الأوُّل في مقد ماته و توابعه إلى نفخة الصور و فيه ثمانية أبواب: الباب الأول في فصل ذكر الموت والترغيب فيه. الباب الثاني في طول الأمل وقصره. الباب الثالث في سكرات الموت و شدَّته و ما يستحبُّ من الأحوال عند الموت. الباب الر"ابع في وفاء النبيِّ وَالسِّفِيِّةِ. الباب الخامس في كلام المحتضر ين من الصالحين. الباب السادس فيأقاويل العارفين على الجنائز والمقابل و حكم زيارة القبور . الباب السابع في حقيقة الموت و ما يلقاه الميِّت في القبر إلى نفخة الصُّور . الباب الثامن في ما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام .

اليابالاول)

في فضل ذكر الموت و الترغيب فيه إعلم أنَّ المنهمك في الدُّنيا المكبُّ على غرورها المحبُّ لشهواتها يغفل قلبه لامحالة عن ذكر الموت فلايذكره و إدا ذكّر به كرهه ونفر منه ا'ولئكهم الّذين قال الله تعالى فيهم: «قل إنَّ الموت الّذي تفرُّون منه فا ننه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيبوالشهادة فينبِّنكم بما كنتم تعملون (١)» و الناس إمَّامنهمك أوتائب مبتدى، أوعارف منته ، أمَّا المنهمك فلايذكر الموت وإن ذكره فيذكره ليتأسِّف على دنياه و يشتغل بمذمَّنه و هذا يزيده ذكر الموت منالله بعداً ، و أمَّا النائب فا نه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف و الخشية

<sup>(</sup>١) الجمعة : ٨٠

فيفي بتمام التوبة و رباما يكره الموت خيفة منأن يختطفه قبل تمام الشوباة و قبل إصلاح الزَّاد و هو معذور في كراهة الموت ولايدخل هذا تحت قوله عَلَيْكُمُ : « من كره لقاء الله كره الله لقاءه (١) » فإنَّ هذا ليس يكره الموت و لقاء الله و إنَّما يخاف فوت لقا. الله لقصوره و تقصيره ، و هو كالَّذي يتأخَّـرعن لقا. الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارها للقائه و علامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لاشغل له سواه و إلَّا التحق بالمنهمك في الدُّنيا ، و أمَّا العارف فا نتَّه يذكر الموت دائماً لأنه موعد للقائه لحبيبه والمحب لاينسي قط موعد لقاء الحبيب، و هذا في غالب الأمر يستبطى، مجيى، الموت ويحب مجيئه ليتخلُّص من دارالعاصين و ينتقل إلى جوار ربِّ العالمين كما رويءن حذيفة ـ رضى الله عنه ـ أنَّه لمَّاحضرته الوفاة قال: حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم ، اللَّهمُّ إن كنت تعلم أنَّ الفقر أحبُّ إليُّ من الغنى والسقم أحبُّ إليُّ من الصحَّة والموت أحبُّ إليُّ من الحياة فسمِّل على الموت حتَّى ألقاك فا ذن التَّائب معذورفي كراهة الموت و هذا معذور في حبِّ الموت و تمنيه وأعلى رتبة منهما منيفوت ض أمره إلى الله فصار لا يختار لنفسه موتاً و لا حياة بل يكون أحبُّ الأشيا. إليه أحبُّها إلى مولاه فهذا قد انتهى بفرط الحبِّ و الولام إلى درجة التسليم و الرِّضا و هو الغاية و المنتهي و على كلِّ حال ففي ذكر الموت ثواب و فضل ، فا ن المنهمك في الدُّنيا أيضاً يستفيد بذكر الموت التَّجافي عن الدُّ نيا إذ يتنغنَّص عليه نعيمه و يتكدُّر عليه صفو لذَّته وكلُّ ما يكدر على الانسان اللَّذَّات والشهوات فهو من أسباب النَّجاة .

#### ى ( بيان فصل ذكر الموتكيف ما كان ) 🜣

قال النبيُّ عَلَيْكُمُ : «أكثر و اذكرهاذم اللّذات الموت (٢٠) ،أي نغَّ صوابه اللّذات

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری ۸ س ۱۳۲ من حدیث عبادة بن صامت ومسلم ج ۸ ص ۱۹۰ من حدیث عائشة ۰

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن ماجه تحت دقم ٤٢٥٨ . والنسائي والترمذي أيضاً وقال السيوطي < هاذم > بالذال المعجمة أي قاطعها ، ويعتمل أن يكون بالدال المهملة والمراد على التقديرين الموت .

حتَّى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى .

وقال على الله الله الله المهائم من الموت ما تعلمون ماأكلتم منها سميناً (١) » وقالت عائشة: « يارسول الله هل يحشر مع الشهدا، أحد؟ قال: نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين مرَّة (٢) » وإنها سبب هذه الفضيلة كلما أنَّ ذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور ويتقاضي الاستعداد للآخرة والغفلة عن ذكر الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدُّنيا ·

وقال عَلَيْكُ : « تحفة المؤمن الموت (٣) ، وإنها قال هذا لأن الدنيا سجن المؤمن إذ لايزال فيها في عنا، من مقاساة نفسه ورياضة شهواته ومدافعة شيطانه ، فالموت إطلاقه له من هذا العذاب والإطلاق تحفة في حقه .

وقال صَلَيَّكُمُ : « الموت كفّارة لكلّ مسلم (٤) ، وأراد بهذا المسلم حقّاً المؤمن صدقاً الّذي سلم المسلمون من لسانه ويد. وتحقيق فيه أخلاق المؤمنين ولم يتدنيس من المعاصي إلّا باللّم و الصغاير ، فالموت يطهيره و يكفيره بعد اجتنابه الكبائر وإقامته الفرائض .

وقال عطاء الخراساني: «مرُّ رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الضعلاء الضحك فقال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدُّر اللَّذات، قالوا: وما مكدُّر اللَّذات؟ قال: الموت (٥)».

وقال النبي وَالْهُوَالَةِ : « أكثروا ذكر الموت فا نله يمحنس الذ نوب ويزهد في

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ام حبيبة .

 <sup>(</sup>۲) قال العراقي : تقدم , وما حضرني الآن متى تقدم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عبدالله بن عمر ورجاله ثقاف كما في مجمع الزوائد ج ٢ ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) آخرجه أبونميم في الحلية والبيهةي في الشعب بسند صحيح من حديث أنس كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>a) قال السراقي : رواه ابن ابي الدنيا في الدوت مرسلا .

الدُّ نيا (١) » وقال ﷺ : « كفي بالموت واعظاً <sup>(٢)</sup> » .

و خرج النبي و المسجد فا ذا قومه يتحد أون و يضحكون فقال : هاذكروا الموت أما والذي نفسي بيذه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً (٣) » وذكر عند النسبي و المسجد فأحسنوا الثناء عليه فقال : «كيف كان ذكر صاحبكم للموت ؟ قالوا: ماكنيا نكادنسمعه يذكر الموت ، قال : فإن صاحبكم ليس هنالك (٤) » .

وسئل « من أكيس الناس وأكرم النّاس يارسول الله ؟ فقال: أكثرهم ذكراً للموت وأشدّهم استعداداً له ا ولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدّنيا وكرامة الآخرة (٥) ، .

أقول ومن طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي - جعفر تَهْ في الكافي عن أبي عبيدة قال: قلت لأبي حعفر تَهْ في ماأنتفع به فقال: ياأباعبيدة أكثر ذكر الموت فا نه لم يكثر ذكره إنسان إلازهد في الدُّنيا (٦) » .

و عن أبي بصير قال: « شكوت إلى أبي عبد الله تَمَلِيَكُمُ الوسواس فقال: « يا أباعداذ كر تقطّ عأوصالك في قبرك ، ورجوع أحبّائك عنك إذا دفنوك في حفرتك ، وخروج بنات الما من منخريك ، وأكل الدُّود لحمك فان ذلك يسلي عنك ماأنت فيه ، قال أبو بصير: فوالله ماذكرته إلاسلى عنّي ما أنا فيه من هم الدُّنيا(٢) » .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابي الدنيا في الموت بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحرث بن أبي اسامة في مسنده بسند ضعيف من حديث أنس (المهني)

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني من حديث عمار والبيهةي في الشعب بسند ضعيف وهومشهوو
 من قول فضيل بن عياض راجع جامع الصغير حرف الكاف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت بسند ضعيف كما في المغنى .

<sup>(</sup>٤) كالذى قبله ،

<sup>(</sup>٥) أخرجه أيضاً ابن أبى الدنيا بتمامه باسناد جيدكما في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٦) و(٧) المصدر ج ٣ ص ٢٥٥ تحت رقم ١٨ و ٢٠٠

وعن أبي عبد الله عَلَيْكُمُ قال : « من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجوراً كلما نظر إليه (١) » .

وعنه تَكَيَّكُمُ قال : « ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلّا وملك الموت يتصفيحهم كلُّ يوم خمس مرَّ ال (٢) » .

وعنه عَلَيْكُمْ قال : « إذا أنت حملت جنازة فكن كأنتك أنت المحمول وكأنتك سألت ربّك الرَّجوع إلى الدُّنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف ، قال : تم قال : عجب لقوم حبس أوّلهم عن آخرهم ثمّ نودي فيهم الرَّحيل وهم يلعبون (٣) » .

وعنه عَلَيْكُ قال : «قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : ماأنزل الموت حق منزلته من عد عداً من أجله ، قال : وقال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل ، وكان يقول: لورأى العبدأجله وسرعته إليه لا بغض العمل من طلب الد نيا (٤)».

و عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ أنّه سئل النبي وَ المؤمنين أكيس قال: أكثرهمذكراً للموت وأشدهم له استعداد (٥) و في مصباح الشريعة (٦) عن الصادق عَلَيْكُمُ قال: «ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقطع منابت الغفلة ويقو ي القلب بمواعد الله و يرق الطبع و يكسر أعلام الهوى و يطفي نار الحرص و يحقر الدنيا و هو معنى قول النبي ويكسر أعلام الهوى و يطفي نار الحرص و يحقر الدنيا أطناب خيام الدنيا و يشدها في الآخرة ولايسكن نزول الرسمة على ذاكر الموت بهذه الصفة ، و من لا يعتبر بالموت وقلة حيلته و كثرة عجزه و طول مقامه في القبر و تحيره في القيامة فلا خير فيه ، قال النبي و تحيره في القبر و تحيره في القبر و ما هو يا رسول الله ؟ قال: الموت فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلّا قيل : و ما هو يا رسول الله ؟ قال : الموت فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلّا قيل : و ما هو يا رسول الله ؟ قال : الموت فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلّا

<sup>(</sup>١) و(٢) الكاني ج ٣ ص ٢٥٦ تبحث رقم ٢٣ و٢٢.

<sup>(</sup>٣) المصدرج ٣ ص ٢٥٨ تعت رقم ٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر ج ٣ ص ٢٥٩ تعت رقم ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) المصدرج ٣ص ٢٥٧ تحت رقم ٢٩.

<sup>(</sup>٦) المصدرب الباب الثالث والثمانون .

ضاقت عليه الدّنيا و لا في شدّة إلاّ اتسعت عليه ، و الموت أوّل منزل من منازل الآخرة و آخر منزل من منازل الآخرة و آخر منزل من منازل الدّنيا ، فطوبي لمنأ كرم عند النزول بأوّلها وطوبي لمن أحسن مشايعته في آخرها ، و الموت أقرب الأشياء من ابن آدم و هو يعدّه أبعد فما أجرأ الإنسان على نفسه و ما أضعفه من خلق و في الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين ولذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت وكره من كره قال النبي والله أحب الله لقاءه ، و من كره لقاء الله كره الله لقاءه » .

قال ابو حامد : وكان الرسمين خثيم حفر قبراً في داره فكان ينام في اللّحد كل يوم مراّت ليستديم به ذكر الموت وكان يقول : لوفارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد ، وقال : ما غائب ينتظره المؤمن خيراً له من الموت .

## پان الطريق في تحقيق ذكر الموت )

إعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة النّاس عنه لقلّة فكرهم فيه وذكرهم له و من يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوات الدّنيا فلاينجع ذكر الموت في قلبه فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كلّ شي، إلّا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه كالّذي يريد أن يسافر إلى مفارة مخطرة أو يركب البحر فا ننه لايتفكر إلّا فيه فا ذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثّر فيه و عند ذلك يقلُ فرحه و سروره بالدّنيا و ينكسر قلبه و أوقع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله و أقرانه الذين مضوا قبلة فيتذكّر موتهم و مصرعهم تحت التراب و يتذكّر صورهم في مناصبهم و أحوالهم و يتفكّر كيف التراب الآن حسن صورتهم و كيف تبدد دت أجزاؤهم في قبورهم و كيف أرملوانساءهم و أيتموا أولادهم و ضيتعوا أموالهم وخلت منهم مساجدهم و مجالسهم و انقطعت آثارهم و أوحشت ديارهم فمهما تذكر رجلاً رجلاً و فصل في قلبه حاله و كيفية حياته ، و توهيم صورته ، و تذكر نشاطه ، و رجلاً و فصل في العيش و البقاء ، و نسيانه للموت و انخداعه بمؤاتاة الأسباب ، و ركونه إلى القود و غفلته عما بين يديهمن ركونه إلى القود و الله الله الله و خفلته عما بين يديهمن الموت الذّريع و الهلاك السريع ، و أنّه كيف كان يتردد و والآن قد تهد مت مترجلاه الموت الذّرة و والهلاك السريع ، و أنّه كيف كان يتردد و والآن قد تهد مت مت مت وحلاه الموت الذّويه الموت النّان قد تهد مت مت مت المقار الموت النه الموت النّا و قالم الموت الذّريع و الهلاك السريع ، و أنّه كيف كان يتردد و والآن قد تهد مت مت مت وحلاه الموت الذّات الذّرية والهلاك السريع ، و أنّه كيف كان يتردد و والآن قد تهد مت مت وحلاه الموت النه المؤلة عمل المن يتردد و والآن قد تهد مت مت وحلاه الموت المؤلة عمل مت و الهراه المؤلة المؤلة المت و المؤلة المؤلة المت و المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة المؤلة المت و المؤلة المؤلة المت و المؤلة المؤلة المت و المؤلة المت و المؤلة المؤلة المن المؤلة ال

ومفاصله ، و أنه كيف كان ينطق و قد أكل الدّود لسانه ، و كيف يضحك و قد أكل النراب أسنانه ، وكيف كان يدبّر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى عشرسنين في وقت لم يكن بينه و بين الموت إلا شهر و هو غافل عمّا يراد به حتّى جاءه الموت في وقت لم يحتسبه فانكشف له صورة الملك و قرع سمعه النّداء إمّا بالجنّة أو بالنّار فعند ذلك ينظر في نفسه أنّه مثلهم وغفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم. قال أبوالدّرداء : إذا ذكرت الموتى فعد "نفسك كأحدهم . وقال ابن مسعود : السعيد من وعظ بغيره . وقال عمر بن عبد العزيز : ألاترون أنّكم تجهزون كلّ يوم غادياً أو رائحاً إلى الله عز وجل " تضعونه في صدع الأرض قدتوستد التراب وخلّف الأحباب وقطع الأسباب فملازمة هذه الأفكار و أمثالها مع دخول المقابر و مشاهدة المرضى هو الذي يجدّ د ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير الموت نصب عينيه فعند ذلك يوشك ذكر الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير الموت نصب عينيه فعند ذلك يوشك أن يستعد "له و يتجافى عن دار الغرور و إلّا فالذكر بظاهر القلب و عذبة اللّسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه ومهما طاب قلبه بشيء من الدّ نيا فينبغي أن يتذكّر في الحال أنه لابد من مفارقته .

نظر ابن مطيع يوماً إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى و قال : والله لو لاالموت لكنت بك مسروراً ، و لو لا ما نصير إليه من ضيق القبود لقر ت بالد نيا أعيننا ، ثم بكى بكا شديداً حتى ارتفع صوته .

### الباب الثاني في طول الامل ) الماني في طول الامل )

ظ( و فضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفيّـة معالجته )۞

فضيلة قصر الأمل: قال النبي والشخائر لعبد الله بن عمر: « إذا أصبحت فلا تحد تنفسك بالمساء ، و إذا أمسيت فلاتحد تنفسك بالصباح وخد من دنباك لآخرتك و من حياتك لموتك و منصح تك لسقمك فا نلك ياعبدالله لاتدري ما اسمك غدا (۱)» و روى على تُعليكم خصلتان الله قال: «إن أشد ماأخاف عليكم خصلتان الله عليكم الهوى

(۱) أى حى أو ميت . و أخرجه ابن حبان ورواه البخارى فى آخر حديث «كنفى الدنياكانك غريب » من قول ابن عمر ( المعنى ) .

وطول الأمل فأمّا اتباع الهوى فانه يعدل عن الحقّ، وأمّا طول الأمل فانه يحبّب الله عبداً الله نيا، ثمّ قال: ألا إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحبّ ويبغض وإذا أحبّ الله عبداً أعطاه الايمان إلّا أن للدّين أبنا، وللدّنيا أبنا، فكونوا من أبنا، الدّين ولا تكونوا من أبنا، الدّين ولا تكونوا من أبنا، الدّينا، ألا إن الله نيا قد ارتحلت مولّية ألا إن الآخرة قد أتت مقبلة، ألا و إنتكم في يوم عمل ليس فيه حساب، ألا و إنتكم يوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل (١) » و قالت أمّ المنذر: « اطلع رسول الله والما ذات عشية إلى الناس فقال: أينها الناس أما تستحيون من الله عز وجل ؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله ؟ فقال: تجمعون ما لاتا كلون وتأملون مالاتدر كون وتبنون مالاتسكنون (٢)».

وقال أبو سعيدالخدري: اشترى أسامة بن زيد من زيد بن ثابت وليدة بمائة ديناد إلى شهر أن قسمعت النبي تَلَيْقُطُ يقول: « ألا تعجبون من السامة المشتري إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل و الذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلّا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي و لا رفعت طرفي فظننت أني واضعه حتى أقبض ، ولا لقمت لقمة إلّا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بهامن الموت ، ثم قال : يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعد وا أنفسكم من الموتى ، و الذي نفسي بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين (٢)» .

و « روي أنه عليه أخذ ثلاثة أعواد فغرز عوداً بين يديه و آخر إلى جنبه و أمّا الثالث فأبعده فقال : هذاالا نسان و ذلك الأجل و ذلك الأجل و ذلك الأمل يتعاطاه ابن آدم و يختلجه الأجل دون الأمل (٤٠٠) » .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب قصرالامل ورواه أيضاً من حديث جابر بنحوه وكلاهما ضميف كما في المغنى .

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني من حديث ام الوليد بنت عمركما في الترغيب و الترهيب ج ٤ ص ٧٤١ .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية والبيهةي في الشعب وابن أبي الدنيا في قصر الامل
 كما في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٢٣٢٠

<sup>(</sup>٤) قال المراتي أخرجه احمد وابن أبي الدنيا في قصر الامل واللفظ له و --

وقال تَلَيِّكُمْ : « أَكَلَّكُمْ يَحَبُّ أَنْ يَدَخُلُ الْجَنِّةَ ؟ قَالُوا : نعميارسول الله قال: قصر وامن الأمل واجعلوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوامن الله حق الحياء (١٠) . وكان تَلْيِّكُمْ يقول في دعائه : «اللَّهُمُّ إِنَّي أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة ، و أعوذ بك من حياة تمنع خير المماة ، و أعوذ بك من أمل يمنع خير العمل (٢) » .

و قال سلمان الفارسي: « ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني مؤمّل الدّنيا و الموت يطلبه ، و غافل وليس بمغفول عنه ، و ضاحك مل، فيه لا يدري أساخط ربّ العالمين عليه أمراض عنه ، و ثلاث أحزنتني حتى أبكتني فراق الأحبّة عن وحزبه و هول المطلع و الوقوف بين يديربتي لاأدري إلى الجنّة يؤمر بي أو إلى النّار،

و قال بعضهم : رأيت زرارة بن أبي أوفى في المنام بعد موته فقلت : أيُّ الأُعمال أبلغ عند كم ؟ قال : التوكّل و قصر الأمل .

#### ت ( بيان السبب في طول الامل وعلاجه ) الم

إعلم أن طول الأمل له سببان أحدهما الجهل و الآخر حب الدنيا أمّا حب الدنيا فهوأنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذ أتها وعلائقها ثقلت على قلبه مفارقتها فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها و كل من كره شيئاً دفعه عن نفسه و الانسان مشغوف بالأماني الباطنة فيمني نفسه أبداً بمايوافق مراده و إنها يوافق مراده البقاء في الدنيا فلايزال يتوهيمه ويقر ره في نفسه ويقد رتوابع البقاء و ما يحتاج إليه من مال و أهل و دار و أصدقاء و دواب وسائر أسباب الدنيا فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكر موقوفاً عليه فيلهو عن ذكر الموت ولايقد رقربه فان خطر له في بعض الأحوال أمر الموت و الحاجة إلى الاستعداد له سون و وعد نفسه وقال: الأيام بين يديك فا لى أن تكبر ثم تتوب، و إذا كبر فيقول: إلى أن تصير

<sup>→</sup> الرامهرمزى فى الامثال من رواية أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى واسناده حسن ورواه ابن المبارك فى الزهد وابن أبى الدنيا أيضاً من رواية أبى المبتوكل مرسلا. (م)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابى الدنيا في قصر الامل من حديثالحسن مرسلا (المغني ).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا فيه من رواية حوشب.

شيخاً و إذا صار شيخاً قال: إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعارة هذا الضيعة أو ترجع من هذه السفرة أو تقرغ من تدبير هذا الولد و جهازه و تدبير مسكن له أو تفرغ من قهر هذا العدو الذي يشمت بك و لا يزال يسو ف و يؤخر ولا يخوض في شغل إلا و يتعلق با تمام ذلك الشغل عداة أشغال الخر وهكذاعلى التدريجيؤخر يوما و يفضي به شغل إلى أشغال إلى أن تختظفه المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته ، وأكثر أهل النار صياحهم من سوف يقولون و اخرناه من سوف ، و المسو ف المسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غداً و إنها ليزداد بطول المدة قواة و رسوخاً و يظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا و الحافظ لها فراغ قط وهيهات فما يفرغ منها إلا من أطرحها . كما قيل :

فما قضى أحد منها لبانته 

و أصل هذه الأماني كلّها حب الد نيا و الأنس بها و الغفلة عن معنى قوله و أصل هذه الأماني كلّها حب الد نيا و الأنس بها و الغفلة عن معنى قوله على «أحب ما أحببت فا نبّك مفارقه» و أمّا الجهل فهوأن الا نسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت مع الشباب و ليس يتفكّر المسكين في أن مشايخ بلده لوعد والكانوا أقل من عشر أهل البلد و إنّما قلّوا لأن الموت في الشبّان أكثر ، وإلى أن يموتشيخيه ويستبعد الموت لصحيّة ويستبعد الموت فجأة و لا يدري أن ذلك غير بعيد و إن كان ذلك بعيداً فالمرض فجأة غير بعيد ، و كل مرض فا نمايقع فجأة وإذامرض لم يكن الموت بعيداً ، ولوتفكّر هذاالغافل و علم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب و شيب و كهولة و من صيف وشتا و خريف و ربيع و من ليل و نهار لعظم اشتغاله بالاستعداد له و استشعاره و لكن الجهل بهذه الأمور و حب الد نيا دعواه إلى طول الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت المربب فهوأبداً يظن أن الموت يكون بين يديه ولا يقد رنزوله ووقوعه فيه ، ويشيّع الجنائز و لا يقد رأن يشيّع جناز تدلاً ن هذا قد تكر رعليه و ألفه و هو شاهدموت غيره فأمّا موت نفسه فلم يألفه و لا يتصو رأن يألفه فا ننه لم يقع و إذا وقع لا يقع غيره فأمّا موت نفسه فلم يألفه و لا يتصو رأن يألفه فا ننه لم يقع و إذا وقع لا يقع دفعة الخرى بعده فهو الأول و هو الآخر وسبيله أن يقيس نفسه بغيره و يعلم أنه

لابدً وأن يحمل جنازته و يدفن في قبره و لعلَّ اللَّبن الَّذي يغطَّى به لحده قدضرب و فرغ منه و هو لا يدري فتسويفه جهل محض و إذا عرفت أنَّ سببه الجهل و حبُّ الدُّ نيا فعلاجه دفع سببه أمَّا الجهل فيدفع بالفكر الصَّافي من القلب الحاضر و بسماع الحكمة البالغة من القلوب الطاهرة و أمَّا حبُّ الدُّنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديد وهو الذُّا، العضال الّذي أعيى الأوُّ لين والآخرين علاجه ولاعلاج له إلَّا الا يمان باليوم الآخر و ما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب و مهماحصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حبُّ الدُّ نيا فان حبُّ الخطير هو الّذي يمحو من القلب حبُّ الحقير فإذا رأى حقارة الدُّنيا و نفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدُّ نيا كلُّها و إن أعطى ملك الأرض من المشرق إلى المغرب فكيف و ليس لكلِّ عبد من الدُّنيا إِلَّا قدريسيرمكد ومنعتص فكيف يفرح بها ويترسَّخ في القلب حبتها مع الإيمان بالآخرة. فنسأل الله تعالى أن يرينا الدُّنيا كما أراها الصَّالحين من عباده و لاعلاج في تقرير الموت في القلب مثل النظر إلى من مات من الأقران و الأشكال و أنَّهم كيف جاء هم الموت في وقت لم يحتسبوا أمَّا من كان مستعدًّا له فقد فاز فوزاً عظيماً ، و أمَّا من كان مغروراً بطول الأمل فقد خسر خسراناً مبيناً ، و لينظر الإنسان كلُّ ساعة في أطرافه و أعضائه و ليتدبُّر أنَّها كيف تأكلها الدِّ يدان لا محالة وكيف تتفتُّمت عظامها ، و ليتفكَّر أنُّ الدُّود يبدأ بحدقته اليمني أوُّلاً أو باليسرى فما على بدنه شيء إلَّا و هو طعمة الدُّود و ماله من نفسه إلَّا العلم والعمل الخالص لوجه الله عنُّ وجلُّ وكذلك يتفكُّر فيما سيوردهمن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ومن الحشر والنشر وأهوأل القيامة وفزع النداء يوم العرض الأكبر. فأمثال هذه الأفكار هي الّتي تُجدُّد ذكر الموت على قلبه وتدعوه إلى الاستعداد له.

# 🕸 ( بيان مرائب الناس في طول الامل وقصره ) 🌣

إعلم أنُّ الناس في ذلك يتفاوتون فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبداً قال

وَ الله عيسى عَلَيْكُمُ : ﴿ لا تَهْتُمُ وَا بَرِزَقَ عَدَ فَا نِ يَكُنَ عَداً مِن آجَالُكُم فَسَأَتِي قَالَ عيسى عَلَيْكُمُ : ﴿ لا تَهْتُمُ وَا بَرِزَقَ عَداً مِن آجَالُكُم فَلا تَهْتُمُ وَا لا رَزَاقَ غَيْرَكُم ﴾ . أرزاة كم مع آجالكم وإن لم يكن غداً من آجالكم فلا تَهْتُمُ وا لا رزاق غير كم » .

ومنهم من لايجاوز أمله ساعة كما قال النبي والمسلط الله إذا أصبحت ومنهم من لايجاوز أمله ساعة كما قال النبي والمسلط الصباح (٢) ومنهم من لايقد رالبقاء أيضاً ساعة ، ومنهم من يكون الموت نصبعينيه كأنه واقع وهويننظره وهذا الا نسانهوالذي يصلي صلاة مود ع. فهذه مراتب الناس ولكل درجات عندالله وليس من أمله مقصوراً على شهر كمن أمله شهر ويوم بل بينهما تفاوت في الدرجة عند الله فان الله لايظلم مثقال ذراة وإن تك حسنة يضاعفها ومن يعمل مثقال ذراة خيراً يره من الله لايظلم مثقال ذراة وإن تك حسنة يضاعفها ومن يعمل مثقال ذراة ضيرالا مل في المبادرة إلى العمل وكل إنسان يداعي أنه قصير الأمل وهو كاذب وإنها يظهر ذلك بأعماله فا نه يعتني بأسباب ربهما لا يحتاج إليها في سنة فيدل ذلك على طول أمله ، وإنها علامة التوفيق أن يكون الموت نصب عينيه لا يغفل فيدل ذلك على طول أمله ، وإنها علامة التوفيق أن يكون الموت نصب عينيه لا يغفل عنه ساعة فيستعد للموت الذي يرد عليه في الوقت فا ن عاش إلى المساء شكر الله تغالى عنه ساعة فيستعد للموت الذي يرد عليه في الوقت فا ن عاش إلى المساء شكر الله تغالى

<sup>(</sup>١) البقره: ٩٦٠

<sup>(</sup>٢) أخرج صدره مسلم والبخارى في الصحيح ج ٨ ص ١١١ ولم أجده بشامه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ٢٠٣ والبيهقي وغيره من حديث ابن عبرقاله صلى الله عليه وآله له .

على طاعته و فرح بأنه لم يضيّع نهاره بل استوفى منه حظّه و ادَّخره لنفسه ثمَّ يستأنف مثله إلى الصباح وهكذا إذاأصبح ، ولا يتيسر هذا إلالمن فرغ القلب عن الغد وما يكون فيه فمثل هذا إذا مات سعد وغنم وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذَّة المناجات فالموت له سعادة والحياة له مزيد ، فليكن الموت على بالك يامسكين فا نُّ السير حادٌ بك وأنت غافل عن نفسك ولعلّك قد قادبت المنزل وقطعت المسافة ولا يكون كذلك إلا بمبادرة العمل اغتناماً لكل نفس امهلت فيه .

### 🕸 ( بيان المبادرة الى العمل حدر آفة التأخير ) 🕸

إعلم أن من له إخوان غائبان و ينتظر قدوم أحدهما في غد و ينتظر قدوم الآخر بعد شهر أوسنة فلا يستعد للمنتظر قدومه غدا فالاستعداد نتيجة قرب الانتظار فمن انتظر مجيء الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسي ماوراء المدة ، ثم يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكمالها لاينقص منها اليوم الذي انقضى وذلك يمنعه من مبادرة العمل أبداً فا نه أبدا يرى لنفسه متسعاً في تلك السنة و يؤخر العمل كما قال النبي بَالْمُ الله عنى مطغياً ، أو فقراً منسياً ، أو مرضاً مفسداً ، أو هرماً مفنداً ، أو موتاً مجهزاً ، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر ، أو الساعة ، والساعة أدهى و أمر (۱) » .

وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: قال النّبيُّ وَالْهُ الْهُ وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتّك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك (٢) ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ١٨٥ من رواية محرز بن هارون عن عبدالرحمن الاعرج ، عن أبيهريرة وقال : حديث حسن . وقوله : « هرماً مفنداً ٩ اى مبلغاالى ارذل المحر و قوله « موتاً مجهزاً » أى قاضياً على العبد بالفناء ، يقال : أجهزت على فلان ، اذا عجلت قتله وأسرعت بذهاب نفسه .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم ج ٤ ص ٣٠٦ وقال : صحيح على شرط الشيخين .

وقال تَطْيَاكُمُ : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحّة والفراغ (١) » أي أنّه لايغتنمهما ثمُّ يعرف قدرهما عند زوالهما .

وقال عَلَيْكُ : « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الله غالية الله الجنية (٢) »

وقال النبي تَحْلَيْكُ : « جارت الرَّ اجفة تتبعها الرَّ ادفة جاء الموت بما فيه (٣) » وكان تَحْلَيْكُمُ إذا أحسَّ من أصحابه غفلة أو غرَّة نادى فيهم بصوت رفيع « أتتكم المنيَّة راتبة لازمة إمّا بشقاوة وإمّا بسعادة (٤) » .

وقال النبي مَا الله على الله الله الله الله والموت المغير والساعة الموعد (٥)».

وقال ابن عمر: خرج علينا النبي والشيئة والشمس على أطراف السقف فقال: « ما بقي من الدُّنيا إلَّا مثل ما بقي من يومنا هذا في مثل ما مضى منه (٦) » .

وقال تَلْقِيْنِي : « مثل الدُّنيا مثل ثوب يشقُ من أوَّله إلى آخره فبقي معلقاً بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع (٢) » وقال جابر : كان النبي رَالِيَوْنَا الله الخيط أن ينقطع أن عمد والمر ت وجنتاه كأ نه منذر جيش يقول: د صبحتكم ومسيتكم بعثت أنا والساعة كهاتين ـ وقرن بين أصبعيه ـ (٨) » .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تلا النبي و الله الله الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ، فقال: « إن النور إذا دخل الصدر انفسح فقيل: يا رسول الله هل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ما جه تحت رقم ٤١٧٠ والحاكم في المستدرك ج ٤ ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ج ٢٠٧٧ والعاكم بسند حسن من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي بن كعب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ابى الدنيا في قصر الامل من حديث زيد السلمي مرسلا (المغني) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أيضًا ابن ابى الدنيا في قصرالامل وابوالقاسم البقوى أيضًا (المغنى).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي الدنيا ايضاً والترمذي نحوه من حديث ابي صعيد الخدري

باسناد حسنه .

<sup>(</sup>Y) ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث أنس والايصح .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم ج ٨ص ٢٠٩ بنعوه وابن أبى الدنيا في قصر العمل بلفظه كما في المعنى.

لذلك من علامة تعرف؟ فقال: نعم النجافي عن دار الغرور، والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله (١) » .

#### الباب الثالث) الم

۞ ( في سكرات الموت وشدًّ ته وما يستحبُّ من الأحوال عند الموت ) ۞ `

إعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجر دها لكان جديراً بأن يتنغس عليه عيشه ويتكد عليه سروره ويفارقه سهوه و غفلته وحقيقاً بأن يطول فيه فكرته ويعظم له استعداده لاسيسما وهو في كل نفس بصدده كما قال بعض الحكما، : كرب بيد سواك لاتدري متى يغشاك ، وقال لقمان لابنه : يابني أم لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك . والعجب أن الا نسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه حندي فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذاته و فسد عليه عيشه وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل فما لهذا سبب إلا الجهل والغرود .

واعلم أن شدة الألم في سكرات النزع لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها ومن لم يذقها فا نتما يعرفها إمّا بالقياس إلى الآلام الّذي أدركها وإمّا بالاستدلال بأحوال النّاس في النزع على شدة ماهم فيه فأمّا القياس الّذي يشهد له فهو أن كل عضو لا روح فيه فلا يحس بالألم فا ذا كان فيه الروح تألّم ، فالمدرك للألم هو الروح فمهماأصاب العضو الذي فيه الروح جرح أو حرق سرى الأثر منه إلى الروح فبقدر ما يسري إلى الروح يتألّم والمؤلم ينقرق على اللّحم والدم وسائر الأجزاء فلا يصيب الروح إلا بعض الأثر فا ذا كان في الآلام هايباش نفس الروح ولايلاقي غيره فما أعظم ذلك الألم وما أشده ، والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشرة في أعماق البدن إلّا وقد حل به الألم فلو أصابته شوكة فالألم الذي يجد إنّما يجري في

<sup>(</sup>١) أخرجه المحاكم في المستدرك وابن أبي الدنيا في قصرالامل وقد تقدم .

جزء من الرُّوح يلاقي ذلك الموضع الّذي أصابته الشوكة وإنَّما يعظم أثر الاحتراق لأنُّ أجزاء النار تغوص في سائر أجزاء البدن فلا يبقى جزء من العضو المحترق ظاهراً وباطناً إلا وتصيبه النَّار فتحسَّم الأجزاء الرُّوحانيَّة المنتشرة في سائر أجزاء اللَّحم وأمَّا الجراحة فا نَّما تصيب الموضع الَّذي يمسَّم الحديد فقطٌّ فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النبّار فألم النزع يهجم على نفس الرّوح ويستغرق جميع أجزائه فانته المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزا، ومفصل من المفاصل ، ومن أصل كلِّ شعرة وبشرة من القرن إلى القدم فلا تسأل عن كربه وألمه حتمي قالوا: إن الموت أشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لأن قطع البدن بالسيف إنها لم يؤلم لتعلقه بالرُّوح فكيف إذا كان المتناول المباشر نفس الرُّوح، وإنَّما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قو ته وتصاعد في قلبه و شراسيفه (١) وفي لسانه ، وإنها انقطع صوت الميت وصياحه مع شدَّة ألمه لأنَّ الكرب قد بالغفيه وتصاعد على قلبه وغلب على كلِّ موضع منه فهد كل قوء وضعيف كل جارحة فلم ينرك له قوء الاستغاثة أمَّا العقل فقد غشيه وشو شه وأمّااللسان فقد أبكمه وأمّا الأطراف فقد ضعفها ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصّياح والاستغاثة ، و لكنّه لايقدر على ذلك فا ن بقيت فيه قوًّ ق سمعت له عند نزوع الرُّوح وجذبها خواراً وغرغرة في حلقه وصدره وقد تغيير لونه واربدً حتى كأنيه قد ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته وقد جذب منه كل عرق على حياله ، فالألم منتشرفي داخله و خارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالى جفونه ، وتتقلُّص الشفتان واللَّسان إلى أصله ، وترتفع الانثيان إلى أعالى موضعهما وتخضر أنامله ، فلا تسأل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه ولو كان المجذوب عرقاً واحداً لكان ألمه عظيماً فكيف والمجذوب نفس الراوح المتألم لا من عرق واحد بل من جميع العروق ؟! ثم من يموت كل عضو من أعضائه تدريجاً فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ولكل عضوسكرة بعدسكرة

<sup>(</sup>١) الشرسوف : طرف الضلم المشرف على البطن ، جمعه شرا سيف ·

وكربة بعد كربة حتم يبلغ بها إلى الحلقوم فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب النوبة وتحيط به الحسرة والندامة قال دسول الله والدينية « تقبل توبة العبد مالم يغرغر (١) ».

أَقُول : ثُمُّذَكر أبو حامد عن السلف أخباراً في شدُّة الموت وسكراته وخوف الأنبيا، والأوليا، منه وشدُّ ته عليهم حتَّى ذكر أنَّه لما مات الخليل عَلَيْكُم قال الله تبارك وتعالى : كيف وجدت الموت يا خليلي فقال كسفُّود جعل في صوف رطب ثمُّ جذب ولما مات الكليم عَلَيْكُمُ سأله فقال: كشاة حيَّة تسلخ بيد القصَّاب. وإنَّه عَلَيْكُمُ قال : وجدت نفسي كالعصفور حين يقلي على المقلى لا هو يموت فيستريح ولا ينجو فيطير ، وبالجملة مالا يشبه أخبار أهل البيت عَالِيكُمْ بل يشمُّ منه رائحة الكذب إلَّا حديثاً واحداً رواه عن أمير المؤمنين عَلَيَّكُم أنَّه كان يحر ض على القتال ويقول: «إن لم تقتلواتموتوا فوالدي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش » وهذا الحديث مرويٌّ عنه منطريق الخاصَّة أيضاً فلنطوسائر ماذكره ونذكر مكانه ما وردمن طريق الخاصة في هذا الباب وهوماأورده الشيخ الصدوق رحمالله في اعتقاداته (٢) قال : « قيل لأُمير المؤمنين علي عَلَيْكُم : صف لنا الموت فقال عَلَيْكُم : « على الخبير سقطتم الموت هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه إمّا بشارة بنعيم الأبد وإمّا بشارة بعداب الأبد وإمّا بتحويف و تهويل لا يدري من أيِّ الفرق هو ، أمّا وليّنا المطيع لأمرنا فهو المبشس بنعيم الأبد، وأمَّا عدُّونا المخالف لأمرنا فهو المبشَّر بعذاب الأبد، أمَّا المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه يأتيه الخبر مبهما مخوفاً ثمُّ لنيسو يه الله بأعدائنا ويخرجه من النار بشفاعتنا ، فاحتملوا وأطيعوا ولا تتَّكَلُوا وَلَا تَسْتَصَغُرُوا عَقُوبَةُ اللهُ فَإِنَّ مِنَ الْمُسْرِفِينَ مِن لَا يُلْحَقُّهُ شَفَاعَتْنَا إِلَّا بَعْد عذاب ثلاثمائة ألف سنة ، و سئل عن الحسن بن علي عليه المؤلاء : « ما الموت الّذي جهلوه ؟ فقال : أعظم سرور يرد على المؤمنين إذنقلوا عن دار النكد إلى النعيم الأبد،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وابن ما جه تحت رقم ٤٢٥٣ من حديث ابن عمر وقد تقدم .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۷۷لدی طبع مع بابحاد یعشر و هکذا رواه فی معانی الاخبار ص ۲۸۷ .

و أعظم ثبور يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جنَّتهم إلى نار لاتببد و لاتنفد (١)».

« و لمّ اشتد الأم على الحسين بن علي بن أبي طالب عليه الله من كان معه فا ذا هو بخلافهم لأ نهم كانوا إذا اشتد بهم الأم تغيرت الوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم ووجبت (٢) جنوبهم وكان الحسين عَلَيْكُم وبعض من معهمن خصائصه تشرق الوانهم وتهدى، جوارحهم وتسكن نفوسهم فقال بعضهم لبعض: انظروا إليه لايبالي بالموت فقال الحسين عَلَيْكُم : صبراً بني الكرام فما الموت إلّا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضر إلى الجنان الواسعة والنعم الد ائمة فأيتكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وهولا عدائكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب أليم ، إن أبي حد ثني بذلك عن رسول الله را الله وحيمهم ما كذبت ولا كذبت ولا كذبت (٢) ».

وقيل لعلي بن الحسين على الما الموت؟ قال: « للمؤمن كنزع ثباب وسخة قملة (٤) وفك قيود وأغلال ثقيلة والاستبدال بأفخر الثياب و أطبا روائح و أوطأ المراكب وآنس المناذل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل عن المناذل الأنيسة والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المناذل وأعظم العذاب (٥) »،

وقيل لمحمد بن علي الباقر الله الله الماوت ؟ قال : هو النوم الذي يأتيكم في كلّ ليلة إلّا أنه طويل مد ته لاينتبه إلى يوم القيامة فمنهم من رأى في منامه من أصناف الفرح مالا يقادر قدره ومنهم من رأى في منامه من أصناف الاهوال مالايقادر قدره فكيف حال فرحه في الموت ووجله فيه هذا هو الموت فاستعدا واله (٢) ه .

<sup>(</sup>١) رواه الصدوق أيضاً في معاني الاخبار ص ٢٨٨ تحت رقم ٣ .

<sup>(</sup>٢) وجب وجباً ووجيباً ووجبانا : رجف وخفق .

<sup>(</sup>٣) معانى الاخبار ص٢٨٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) ثوب وسخ : علاه الدرن لقلة ثمهده بالماء : و « قبل » اى كثير فيه القبل و هزدويبة ممروفة .

<sup>(</sup>٥) و (٦) معانى الاخبار ص ٢٨٩ .

وقيل للصادق التحليف التعب والألم كله عنه ، و للكافر كلدغ الأفاعي وكلسع فينعس (١) لطيبه فيقع التعب والألم كله عنه ، و للكافر كلدغ الأفاعي وكلسع العقارب وأشد" ، قيل : فإن قوماً يقولون : إنه هو أشد من نشر بالمناشير ، وقرض بالمقاريض ، ورضخ بالحجارة ، وتدوير قطب الأرحية (٢) في الأحداق ؟ فقال كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين ، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد فذلكم الذي هو أشد من هذا إلامن عذاب الآخرة ، فهذا أشد من عذاب الدانيا . قيل : فما بالنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفي وهو يتحد ث ويضحك ويتكلم و في المؤمنين من يكون أيضاً كذلك وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد ؟ فقال : ما كان من راحة هناك للمؤمنين فهو عاجل ثوابه وماكان من شديدة فهو تمحيصه من ذنوبه ليرد إلى الآخرة نقياً نظيفاً مستحقاً لثواب الله ليس له مانع دونه وماكان من سهولة هناك على الكافرين فليوفي أجر حسناته في الدانيا ليرد إلى الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب و ماكان من شدة هناك على الكافرين فليوني أبر عبالله في على الكافرين فليوني أبر حسناته في على الكافرين فليوني أبر حسناته في على الكافرين فليوني أبر عبالله في الكافرين فليوني أبر حسناته في على الكافرين فليوني أبر حسناته في الدنيا ليرد إلى الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب و ماكان من شدة هناك على الكافرين فيوابتداء عقاب الله له بعدنفاد حسناته ذلكم بأن الله عدل لا يجور (٢) ».

و دخل موسى بن جعفر على الله الله ودنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا وكيف يحيب داعياً فقالوا له: يا ابن رسول الله ودنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا وكيف الموت ؟ فقال: إن الموت هو المصفاة يصفي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم وكفارة آخر وزر عليهم و يصفي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة أو نعمة أو رحمة تلحقهم وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم، وأمّا صاحبكمهذا فقد تخلّى من الذنوب وصفيمن الآثام تصفية وخلص حتى نقي كما ينقي الثوب من الوسخ و صلح طعاشر تنا أهل البيت وفي دارنا دار الأبد» (٤).

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المصدر [ فيتنفس ].

<sup>(</sup>٢) الرضخ : الرمى . والإرحية : جمع الرحى وهي الطاحون .

<sup>(</sup>٣) معاني الإخبار ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) معاني الاخبار ص ٢٨٩.

ومرض رجل من أصحاب الرّضا عَلَيْكُ فعاده فقال : « كيف تجدك فقال : القيت الموت بعدك ـ يريد به مالقيه من شدّة مرضه ـ فقال : كيف لقيته قال : أليما شديداً ، فقال : مالقيته إنّما لقيت ماينذرك به ويعر فك بعض حاله إنّما الناس رجلان مستريح بالموت ومستراح به منه فجد دالا يمان بالله و النبو ق والولاية لناتكن مستريحاً ففعل الرّجل ذلك ـ والحديث طويل أخذنامنه موضع الحاجة (١) » .

وقيل لمحمد بن علي بن موسى عليه و ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت فقال : لأ نهم جهلوه وكرهره ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله حدّقاًلا حبّوه وليعلموا أن الآخرة خير لهم من الدّنيا ، ثم قال : « ياأباعبد الله ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدّواء المنقي لبدنه والنافي للأ لمعنه؟ فقال لجهلهم بنقع الدّواء قال : والذي بعث عداً بالحق نبياً إن من قد استعد للموت حق الاستعداد فهو أنفع لهممن هذا الدّواء لهذا المعالج ،أما إنهم لو علموا ما يؤد ي إليه الموت من النعيم لاستدءوه وأحبّوه أشد من يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب السلامات (٢) » .

ودخل علي بن على على على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع عن الموت فقال له: «ياعبد الله تخاف من الموت لأنك لاتعرفه أرأيتك إذا اتسخت وتقذرت وتأذيت بماعليك من الوسخ والقذرعليك وأصابك قروح وجرب وعلمتأن الغسل في الحمام يزيل عنك ذلك كله أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أوماتكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال: بلى ياابن رسول الله، قال: فذلك الموت هو ذلك الحمام وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك عن الموت هو ذلك الحمام وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك عن سيئاتك فا ذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت من كل غم وهم وأذى ووصلت إلى كل سرور و فرح فسكن الرجل و نشط و استسلم و غمض عين نفسه و مضى السبيله (۲)».

 <sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) معانی الاخبار س۰۲۹۰

« وسئل الحسن بن علي على على المعن الموت ماهو فقال : هو التصديق بمالا يكون (١) أبي حد ثني بذلك عن أبيه ، عن جد من الصادق على النه قال : إن المؤمن إن أبي حد ثني بذلك عن أبيه ، عن جد من الصادق على النه قال : إن المؤمن من النافر ميتا وإن الكافر هو الميت ويخرج الميت من المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن (١) وجا، رجل إلى النبي قال النبي قال : يارسول الله ما بالي لا أحب الموت ؟ فقال : لك مال ؟ قال : نعم ، قال : قد قد منه قال : لا قال : فمن ثمة لا تحب الموت (٤) »

وقال رجل لا بي ذر رحمة الله عليه: « ما بالنا نكره الموت ؟ فقال : لا نتكم عسرتم الله نيا وخر بتم الآخرة فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب وقيل له كيف ترى قدومنا على الله قال : أمّا المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأمّا المسيه فكالآبق يقدم على مولاه ، قيل: فكيف ترى حالنا عندالله قال : اعرضوا أعمالكم على الكتاب إن الله عز وجل يقول : « إن الأبراد لفي نعيم الموان الفجاد لفي جديم (٥) » قال الرجم : فأين رحمة الله ؟ قال : رحمة الله قريب من المحسنين » إلى هنا كلام الصدوق طال ثراه (٢).

<sup>(</sup>١) اى هوامر ، التصديق به تصديق بمالا يكون اذا لمؤمن لايموت بالموت والكافر أيضًا كذلك لانه كان ميتاقبله (قاله العلامة المجلسي ـ رحمه الله ) وله معنى آخرياً تى بعد تمام العديث .

<sup>(</sup>۲) الروم : ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) معانى اخبارس ، ٢٩٠ قوله: «التصديق بما لايكون » الظاهرأن المعنى ان التصديق بما لايكون اى الامراليحال هو بمنزلة الموت وهو فعل الاحمق الذى لاعقل له وقدروى عن الصادق الملكل انه قال: اذا اردت ان تختبر عقل الرجل فى مجلس واحد فحدثه فى خلال حديثك بما لايكون فان أنكره فهو عاقل وان صدقه فهوا حمق > وقال امير المؤمنين الملكل : «فقد العقل فقد الحياة ولا يقاس الابالاموات » ويؤيد هذا المعنى ذيل الخبر ايضاً و عليهذا لايناسب ذكر الخبر فى هذا المقام .

<sup>(</sup>٤) رواه الصدوق أيضاً في الخصال ج ١ ص١٠٠

<sup>(</sup>a) الانفطار: ١٣ و١٤ ·

<sup>(</sup>٦) واجع كل ذلك في كتاب الاعتقادات له .. رحمه الله . ص ٧٧ الى ٨١ .

قال أبوحامد : فهذه سكرات الموت على أوليائه وأحبّائه فما حالناونحن المنهمكون في المعاصي ويتوالى علينا مع سكرات الموت بقية الدَّواهي فان دواهي الهوت ثلاثة الأولى شدُّة النزع كما ذكرناه ، الدَّاهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الرُّوع والخوف منه على القلب ، فلو رأى صورته الَّتي عليها يقبض روح العبد المذنب أعظم الرِّ جال قو َّة ام يطق رؤيته فروي عن إبراهيم الخليل عَليَّكُمْ الْعَليْكُمْ أنَّه قال لملك الموت هل تستطيع أن تريني الصورة الَّذي تقبض فيها روح الفاجر ؟ قال: فأعرض عندى فأعرض عنه ثم النفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الرِّيح أسود الثياب يخرج من فيه ومنخريه لهب النار والدُّخان فغشي على إبراهيم تَلْيَاكُمُ ثُمَّ أُفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى فقال : ياملك الموت لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه (١). وأمَّا المطيع فا نَّه يراه في أحسن صورة وأجلها فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن البراهيم صلوات الله عليه كان رجلاً غيوراً وكان له بيت يتعبُّد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فإذا برجل في جوف البيت فقال: من أدخلك داري ، فقال: أدخلنيها ربِّها فقال: أنا ربيها قال: أدخلنيها من هوأملك لها مني ومنك فقال: من أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك الموت فقال: فهل تستطيع أن تريني الصورة الَّذي تقبض فيها روح المؤمنين؟ قال: نعم فأعرض عنَّى فأعرض عنه ، ثمَّ النفت فا ذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه فقال: ياملك الموت لو لم يلق المؤمن عند الموت إلَّا صورتك كان حسبه . ومنها مشاهدة الملكين الحافظين قال وهب : بلغناأنيُّه ما من ميت يموت حتّى يتراأى له الملكان الكاتبان عمله فانكان مطيعاً قالا له: جزاك الله عنيًا خيراً فربُّ مجلس صدق أجلستنا وعملصالح قد أحض تنا وإن كان فاجراً قالا: لاجزاك الله عنَّا خيراً فربِّ مجلس سوء قد أجلستنا وعمل غير صالح قد أحضرتنا وكلام قبيح قد أسمعتنا فلاجزاك الله عنّا خيراً (٢). فذلك حين شخوص بصر الميّت

<sup>(</sup>١) جامع الاخبار فصل ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) راجع جامع الاخبار فضل ١٣٣ في القبر .

إليهما ولا يرجع إلى الد نيا أبداً. الد اهية الثالثة مشاهدة العصاة مواضعهم من الناد وخوفهم قبل المشاهدة فا نهم في حال السكرات وقد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم ولم يخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت باحدى البشار تين إمّا أبشر ياعدو الله بالنار أو أبشر ياولي الله بالجنة. وعن هذا الخطر كان خوف أرباب القلوب والألباب وقال بالمنت المناقلة أو النار (١) عنه من الد نيا حتى يعلم أين مصيره وحتى يرى مقعده من الجنة أو النار (١) ».

وقال وَالْ وَالْ وَالْهُ وَالْمُ اللهُ أَحْبُ اللهُ أَحْبُ اللهُ لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالوا: كلّنا نكره الموت، قال: ليس ذاك بذاك إن المؤمن إذا فر ج له عمل هو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه (٢) ،

و عن النبي والتعلق الله قال: « إن الله تعالى إذا رضي عن عبد قال: ياملك الموت اذهب إلى عبدي فلان فأتني بروحه لأريحه حسبي من عمله قد بلوته بالسراء فوجدته حيث أحب فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كل واحد منهم يبسره ببشارة سوى بشارة صاحبه ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان ، فاذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ قال فيقول له جنوده : مالك ياسيدنا فيقول : أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة أين كنتم عن هذا ؟ قالوا : قد جهدنا به ولكنه كان معصوماً (٢) » .

قال بعض السلف: لاراحة للمؤمن إلّا في لقاء الله ومن كان راحته في لقاء الله فيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعز م وشرفه.

أقول وفي الكاني عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: « جعلت ـ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابى الدنيا في الموت من رواية رجل لم يسم عن على المال موقوفًا .

<sup>(</sup>٢) متنق عليه من حديث عبادة بن الصامت ٠

<sup>(</sup>٣) قال العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث تعيم الدارى باسنادضميف بزيادة كثيرة ولم يصرحني اول العديث برفعه وفي آخره مادل على أنه مرفوع .

فداك ياابن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه ؟ قال: لا والله إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت: ياولي الله لا تجزع فو الذي بعث على الأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينك فانظر قال: وتمثل له رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذر يتهم علي فقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والاحسين والأئمة رفقاؤك، قال: فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العرق فيقول: ياأيتها النه سلطمئنة إلى عن وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولا، مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي يعني عن أوأهل بيته، وادخلي جنتي فما شي، أحب إليه من استلال روحه واللّحوق بالمنادي (١) ».

وعنه طَلِيَكُمُ « إِنَّ الرَّجِل إِذَا وقعت نفسه في صدره يرى ، قلت : جعلت فداك وما يرى ؟ قال : يرى رسول الله فيقول له رسول الله : أنا رسول الله أبشر ، قال : ثم يرى علي بن أبي طالب فيقول : أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبّه أنا أنفعلك اليوم قال : قلت له أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الد نياقال : قال : لا إذار أى هذا أبدا مات وأعظم ذلك ، قال: وذلك في القرآن قول الله تعالى : « الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحيوة الد نيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله (٢) » .

وعن ابن أبي يعفور قال : « كان خطيّاب الجهني خليطاً لنا وكان شديد النصب لآل على عليه أعوده للخلط النصب لآل على عليه أعوده للخلط والتقييّة فإذا هو مغمى عليه في حدّ الموت فسمعته يقول : مالي ولك ياعلي فأخبرت بذلك أبا عبد الله عَلَيَ فقال عَلَيْ فا : رآه ورب الكعبة رآه و رب الكعبة رآه ورب الكعبة رقوب ال

<sup>(</sup>١) الكاني ج ٣ ص ١٧٨ تحت رقم ٢ والاستلال من السل وهوالنزع .

<sup>(</sup>٢) المصدر ج ٣ ص ١٣٣ تحت رقم ٨ والآية في سورة يونس: ٦٤و٤٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدرج ٣ س ١٣٣ تحت رقم ٩.

قال أبو حامد: وخوف سو. الخاتمة قطع قلوب العادفين وهي من الدُّ واهي العظيمة عند الموت وقد ذكرنا معنى سو. الخاتمة وشدُّة خوف العادفين منه في كتاب الخوف والرُّ جاء وهو لائق بهذا الموضع ولكنَّا لانطول بذكره وإعادته.

# \$\tau\_{\text{ull number}} = \text{ull number} \$\tau\_{\text{ull number}} = \text{ull number} \$\text{ull number} \$\text{ull

اعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الهدو، والسكون ، ومن لسانه أن يكون ناطقاً بالشهادة ، ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تعالى ، أمّا الصّورة فقد روي عن النبي والشهر أنه قال : « راقبوا الميّت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عيناه و يبست شفتاه فهي من رحمة الله تعالى قد نزلت به ، وإذا غط غطيط المخنوق (٢) واحر لونه واربد تشفتاه فهو منعذاب الله تعالى قد نزل به (١) ».

أقول ومن طريق الخاصة ما رواه في الفقيه عن الصّادق عَلَيَكُم قال : « إذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره وسالت عينه اليسرى ورشح جبينه وتقلّصت شفتاه وانتثر منخراه فأي ذلك رأيت فحسبك به (٢) » .

وعنه صلى في الميت تدمع عيناه عند الموت وإن ذلك عند معاينة رسول الله عند معاينة رسول الله عند معاينة رسول الله والمعاينية فيرى مايسر ، ثم قال : أما ترى الرسم الرسم ما يسر ، وما يحب فندمع عيناه ويضحك (٤) » .

وعنه عَلَيَكُمُ «إِنَّ وليَّ علي عَلَي عَلَي اللهُ فِي ثَلاثة مواطن حيث يسرُّه عند الموت وعند الصراط وعند الحوض، وملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلوات ويلقينه شهادة أن لا إِله إِلَّا اللهُ وأنَّ عِن الرسول الله في تلك الحالة العظيمة (٥)،

وقال رسول الله وَ اللهُ وَاللهُ وَ

<sup>(</sup>١) غط النجمل يغط ـ من باب ضرب ـ غطيطا : صوت في الشقشقة . و غط النائم يغط غطيطاً أيضاً تردد نفسه صاعداً الى حلقه حتى يسمعه من حوله .

<sup>(</sup>٢) اخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول من حديث سلمان .

 <sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) و(٦) المصدر باب غسل الميت تحت رقم ٢٠و٩ (و٢٧و٣٠.

قال أبو حامد : وأمّا انطلاق لسانه بكلمتي الشهادة فهي علامة الخير قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله رَاكُونَكُون : « لقنّوا موتا كملا إله إلّا الله (١) » وفي رواية حديفة « فا نّها تهدم ماقبلها من الخطايا (٢) ».

وقال عثمان قال رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وينبغي للملقن أن لايلح بالتلقين ولكن يتلطّف فربه لا ينطلق لسان المريض فيشق عليه ذلك و يؤد ي إلى استثقاله التلقين وكراهيته للكلمة ويخشى أن يكون ذلك سبب سوء الخاتمة ، وإنها معنى هذه الكلمة أن يموت الرّجل وليس في قلبه غير الله تعالى فإذا لم يبق له مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت على محبوبه غاية النعيم في حقه وإن كان القلب مشعوفاً بالدّنيا ملتغتاً إليها متأسفاً على لذّاتها وكانت الكلمة على رأس اللسان ولم ينطق القلب على تحقيقها وقع على لذّاتها وكانت الكلمة على رأس اللسان ولم ينطق القلب على تحقيقها وقع الأم في خطر المشيّة فإن مجرد حركة اللسان قليل الجدوى إلّا أن يتفضل الله بالقدول.

أقول: « و عن الصارق عَلَيْكُ « ما من أحد يحضره الموت إلّا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه حتّى تخرج نفسه فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه فا ذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلّا الله وأن عنا رسول الله حتى يموتوا » . وفي رواية أخرى قال: « فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمّى له الا قرار بالا تُمنّة عَلَيْكُمْ واحداً بعدواحد حتّى ينقطع عنه الكلام (٤) ».

وعن أبي بكر الحضرمي قال: « مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائداً له فقلت له: يا ابن أخ إن لك عندي نصيحة أتقبلها ؟ فقال: نعم ، قلت: قل: « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » فشهد بذلك فقلت: قل « وأن على السول الله »

<sup>(</sup>١) اخرجه أحمد ومسلم وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم أيضاً ٠ (٣) تقدم ايضاً .

<sup>(</sup>٤) الوامي ج ٣ باب تلقين المحتشر .

فشهد بذلك ، فقلت : إن هذا لاينتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين ، فقلت : أشهد أن علياً ولي الله و وصية و هو الخليفة من بعده والا مام المفترض الطاعة من بعده . فشهد بذلك ، فقلت له : إنك لاتنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين ، فذكر أنه منه على يقين ، ثم سميتله الأئمة ، كالله رجلاً رجلاً فأقر بذلك وذكر أنه على يقين ، فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع مجلاً رجلاً فأقر بذلك وذكر أنه على يقين ، فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعاً شديداً قال : فغبت عنهم ، ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت : كيف تجدونكم كيف عزاؤك أيتها المرأة ؟ قالت : والله لقد أصبنا بمصيبة فقلت : عظيمة بوفاة فلان ـ رحمه الله ـ وكان مماسخا بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة ، فقلت : وماتلك الرويا ؟ قالت : رأيت فلاناً يعني الميت ـ حياً سليماً ، فقلت : فلان؟! فقال : نعم ، فقلت له أما كنت ميماً ؟ فقال : بلي ولكن نجوت بكلمات لقنيهن أبوبكر ولولا ذلك لكدت أهلك (١) ».

وعن الباقر عَلَيَكُ « لو أدر كت عكرمة عندالموت لنفعته ، فقيل للصّادق عَلَيْكُ اللَّهُ وَعَن الباقر عَلَيْكُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ (٢) » .

وعن الصّادق عَلَيّا ﴿ والله لو أنَّ عابد وثن وصف ما تصفون (٣) عند خروج فقسه ماطعمت النار من جسده شيئاً أبداً (٤) » .

وعنه تَالَيْكُمُ « أعقل ما يكون الرجل المؤمن عند موته (٥) ».

وقال على عهد رسول الله والمنظمة وقال على عهد رسول الله والمنظمة و

<sup>(</sup>١) هكذا في الوافي وفي الكافي ج ٣ ص ٢٢ باختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) الكاني ج ٣ ص ١٢٢ تحت رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) اى اقر" بما تقرون به من أمر الامامة .

<sup>(</sup>٤) حمل على عدم معاينة الاخرة . والخبر في الكافي ج ٣ ص ١٢٤ تعت رقم ٨ .

<sup>(</sup>٥) الفقيه باب غسل الميت تحت رقم ١٠ ٠

اثم ؟ فقالت: نعم يارسول الله : فا نتي الحب أن ترضين عنه فقالت: لا بل ساخطة ، فقال لها رسول الله : فا نتي الحب أن ترضين عنه فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول الله فقال : لا إله إلا الله فقال : له قل : لا يامن يقبل اليسير وبعفو عن الكثير اقبل منتي اليسير واعف عنتي الكثير إنتك أنت العفو الغفور ، فقالها ، فقال له : ماذا ترى ؟ قال : أرى أسودين قد دخلا علي قال : أعدها فأعادها فقال : ما ذا ترى ؟ قال : قدتباعدا عنتي ودخل أبيضان وخرج قال : أعدها فأعادها ودنا الابيضان منتي الآن يأخذان بنفسي . فمات من ساعته (۱) » الأسودان فما أراهما ودنا الابيضان منتي الآن يأخذان بنفسي . فمات من ساعته (۱) »

قال الصَّادق عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا حَضَرتُم مِينًا فَقُولُوا لَهُ هَذَا الكَارَمُ لَيَقُولُهُ (٢) ».

قال أبو حامد : وأمّا حسن الظنّ فهو مستحبّ في هذا الوقت وقد ذكرنا ذلك في كتاب الرّجا، وقد وردت الأخبار بفضل حسن الظنّ « دخل واثلة بن أسقع على مريض فقال : أخبر ني كيفظّنك بالله فقال : أغرقتني ذنوب أشرفت على الهلكة و لكنّي أرجو رحمة الله فكبّر واثلة وكبّر أهل البيت بتكبيره ، وقال : الله أكبر سمعت رسول الله رَّالُهُ وَلَا قال الله تعالى : « أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي

ودخل على الله وهويموت فقال: «كيف تجدك قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله والشوائية : « لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الوقت إلاأعطاه الله الذي يرجو و آمنه من الذي يخاف (٤)».

ومرض أعرابي فقيل له : إنَّك تموت قال : أين يذهب بي؟ قالوا : إلى الله قال: فما كراهتي أن أذهب إلى من لايرى الخير إلاّ منه .

ت ( بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات تعرب بلسان الحال عنها ) عنه ( بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات أقول: قد ذكر أبو حامد أو لا كيفية قبض الأرواح ثم الود الحكايات

<sup>(</sup>١) الفقيه باب غسل الميت تحت رقم ٥ ، وفي الكافي نحوه .

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة في الكاني ج ٣ ص ١٢٤ تحت رقم ١٠٠

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن حبان بالمرفوع منه وقد تقدم ، وأحمد والبيهة ي في الشعب به جميعاً .

٠ رعة (٤)

ج ۸

ونحن نذكر الأوَّل من طريق الخاصَّة ثمُّ نكتفي ببعض ما أورده فعن الصادق تَطَّيُّكُمُ «قيل لملك الموت: كيف تقبض الأرواح وبعضها في المشرق فيساعة واحدة ؟ فقال: أدعوها فتجيبني قال: وقال ملك الموت: إنَّ الدُّنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما شاء ، والدُّنيا عندي كالدِّ رهم في كفِّ أحدكم يقلّب كيف يشاء (١) وقيل للصادق عَلَيْن : «يعلم ملك الموت نفس من يقبض؟ قال : لا إنسماهي صكاك تنزل من السماء اقبض نفس فلان بن فلان (٢) » .

قال أبوحامد : قال وهب بنمنية : كان ملك من ملوك الأرض أراد أن يركب إلى أرض فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتمى لبس ما أعجبه بعد مرَّ ان وكذلك طلب دابَّة فلم يعجبه حتَّى أتى بدوابٌّ فركب أحسنها فجاء إبليس فنفخ في منخريه نفخة فملاً م كبراً ثمُّ سار وسارت معه الجنود ، وهو لاينظر إلى الناس كبراً فجاءه رجل رث الهيئة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام فأخذ بلجام دابته فقال: أرسل اللَّجام فقد تعاطيت أمراً عظيماً ، وقال : إنَّ لي إليك حاجة قال : اصبر حتَّى أنزل قال: لا الآن فقهره على لجام دابَّته فقال: اذكرها ، قال: هي سرُّ فأدنا إليه رأسه فسار ، فقال: أنا ملك الموت فتغيّر لون الملك واضطرب لسانه، ثم قال : دعني حتى أرجع إلى أهلي فأقضي حاجتي وأود عهم قال : لا والله لاترى أهلك وثقلك أبداً فقبض روحه فخر كأنَّه خشبة ، ثم القي عبداً مؤمناً في تلك الحال فسلم عليه فرُّد السَّلام فقال: إنَّ لي إليك حاجة اذكرها في الذنك فقال: هات فسارً ، فقال : أنا ملك الموت فقال : مرحباً وأهلاً بمن طالت غيبته عليٌّ فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلى أن ألقاء منك فقال: ملك الموت اقص حاجتك الَّذِي خَرِجِت لَهَا ، فقال : مالي حاجةاً كبر عندي ولا أحب الله ، من لقا. الله ، قال : فاختر على أيِّ حال شئت أن أقبض روحك فقال: تقدر على ذلك ؟ قال: نعم إنسى أمرت بذلك ، قال : فدعني حتى أتوضًّا والصلِّي ركعتين فاقبض روحي وأنا ساجد

<sup>(</sup>١) النقيه ص ٣٢ و ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الكاني ج ٣ ص ٢٥٥ تحت رقم ٢٠١

فقبض روحه وهو ساجد .

وقال بكر بن عبد الله المزني: جمع رجل من بني إسرائيل مالاً فلمنا أشرف على الموت قال لبنيه أروني أصناف أموالي فا تي بشي، كثير من الخيل والابل والرّقيق وغيره فلمنا نظر إليه بكى تحسّراً عليه فرآه ملك الموت وهو يبكي فقال: مايبكيك فو الذي خو لك ما أنا بخارج من منزلك حتى أفر ق بين روحك وبدنك، قال: فالمهلة حتى أفر قه قال: هيهات انقطعت عنك المهلة فهلا كان ذلك قبل حضوراً جلك فقبض روحه. وقال وهب بن منبنه: قبض ملك الموت روح جبار من الجبابرة ما في الأرض مثله، ثم عرج إلى السماء فقالت الملائكة: لمن كنت أشد رجة بمن قبضت روحه قال: أمرت بقبض نفس امرأة في فلاة من الأرض فأتيتها وقد ولدت مولوداً فرحتها لغربتها ورحت ولدها لصغره وكونه في فلاة لامتعهند له بها فقالت له الملائكة: الجباد الذي قبضت الآن روحه هو ذلك المولودا آذي رحمته فقال ملك الموت: سبحان اللطيف لما يشاه.

وقال يزيدالر قاشي: بينا جبار من الجبابرة من بني إسرائيل كان جالساً في منزله فدخل ببعض أهله إذ نظر إلى شخص قد دخل إلى باب بيته فثار إليه فزعاً مغضباً فقال: من أنت ومن أدخلك داري؟ قال: أمّا الّذي أدخلني الدّار فربها أمّا أنا فالّذي لايمنعني الحجاب و لا أستاذن على الملوك ولا أخاف سطوة السلاطين ولا يمتنع عني كل جبار عنيد و لا شيطان مريد، قال: فسقط في يدي الجبار وأرعد حتى سقط منكباً لوجهه، ثم رفع إليه رأسه مستعطفاً متذالاً فقال له: وأرعد حتى سقط منكباً لوجهه، ثم رفع إليه رأسه مستعطفاً متذالاً فقال له: عنها انقطعت مداتك وانقضت أنفاسك ونفدت ساعاتك فليس إلى تأخيرك سبيل قال: فالى أين تذهب بي؟ قال: إلى عملك الذي قد منه وإلى بيتك الذي مهدته، قال: فا ني لم أقد م عملاً صالحاً ولم المهد بيتاً حسناً، قال: فا في لفى ، نزاعة قال: فا ني نم قبض روحه فسقط بين أهله فمن صادخ وباك.

وقال يزيد الرَّقاشي : لو تعلمون سو، المنقلب كان العويل على ذلك أكثر .

وعن الأعمش عن خيثمة قال : « دخل ملك الموت على سليمان بن داود صلوات الله عليهما فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج قال الرّجل لسليمان عَلَيّكُ : من هذا قال : هذا ملك الموت قال : لقد وأيته ينظر إلي كأنّه يريدني ، قال ، فماذا تريد؟ قال : اربيد أن تخلّصني عنه فتأمم الرّيح حتى يحملني إلى أقصى الهند ، فأمم سليمان عَلَيّكُ الرّيح ففعل الرّيح ذلك ، ثم قال سليمان عَلَيْكُ المرّيح ذلك ، ثم قال سليمان عَلَيْكُ لملك الموت بعد أن أتاه ثانية : وأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي ، قال : نعم كنت أتعجب منه لأ ني كنت المرت أن أقبض روحه بأقصى الهند في ساعة قريبة وكان عندك فتعجب من ذلك.

### ت ( الباب الرابع في وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله ) 🜣

أقول: و لنعرض الآن عمّا ذكره أبو حامد من طريق العامّة في هذا الباب فان أكثره من مفتريات سلفهم لترويج أغراضهم الفاسدة . و لنذكر ماروته أصحابنا من مآخذهم الصحيحة قال: بعض علمائنا في كتاب له صنّفه (۱) في ذكر وفاة النبي والمنه وسبب اختلاف الصحابة بعده بعدما ذكر حديث حجنة الوداع ووصية يوم الغدير وما يتعلّق بذلك ما هذا لفظه « ثمّ إنّه عَلَيْكُ تحقّق من دنو أجله فخاف توثّب المنافقين ومن والاهم على هذا الأم وكانوا ألف رجل فعقد لأسامة بن زيد فولا الراه الم وأمره على أكثر المهاجرين و الأنصار و ندبه إلى الخروج بهم إلى الوجه الذي قتل أبوه فيه من بلاد الروم لكيلا يبقى بالمدينة بعد وفاته من يطمع في الأمارة فيستتم الأمم لأميرالمؤمنين عَلَيْكُم فلا ينازعه هناك منازع ، فأم السامة فعسكر على أميال من المدينة ورسول الله والمناقشة يحث الناس منازع ، فأم السامة والمسير معه ، فبينما هو كذلك إذ عرض له المرض الذي على الفروج إلى السامة والمسير معه ، فبينما هو كذلك إذ عرض له المرض الذي توفّي فيه فلمنا أحس بالمرض أخذ بيد علي بن أبي طالب عَلَيْكُم وتبعه جماعة من توفّي فيه فلمنا أحس بالمرض أخذ بيد علي بن أبي طالب عَلَيْكُم وتبعه جماعة من توفّي فيه فلمنا أحس بالمرض أخذ بيد علي بن أبي طالب عَلَيْكُم وتبعه جماعة من توفّي فيه فلمنا أحس بالمرض أخذ بيد علي بن أبي طالب عَلَيْكُم وتبعه جماعة من توفّي فيه فلمنا أحس بالمرض أخذ بيد علي بن أبي طالب عَلَيْكُم وتبعه جماعة من توفّي فيه فلمنا أحس بالمرض أخذ بيد علي بن أبي طالب عَلَيْكُم وتبعه جماعة من

<sup>(</sup>۱) الظاهرأن هذا الكتاب تأليف أحد علماء البحر بن ويسمى «التهاب نيران الاحزان» و على ما سمت في مكتبة الامام امير المؤمنين على العامة في النجف الاشرف استحة منطوطة منه ،

المهاجرين والأنصار ، فقال عَليَّكُ : إنَّى أمرت بالاستغفاد لأهل البقيع فلمنَّا جا.هم قال: السلام عليكم يا أهل القبور ليهنِّنكم ما أصبحتم فيه ممَّا فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع اللَّيل المظلم يتبع أوُّلها آخرها ، فاستغفر لهم كثيراً ، ثمُّ أقبل على أمير المؤمنين تَلْيَكُ فقال له: يا أخي إن جبرئيل تَلْيَكُ كان يعرض علي القرآن كل الم سنة مر وقد عرضه علي في هذا العام مر تين ولا أراه إلَّا لحضور أجلي ، ثم قال : يا على إنّي خيّرت بين خزائن الله نياوالخلود فيها وبين لقا، ربّي والجنّة فاخترت لقاء ربّى والجنّة خالداً فيها ، فإذا أنا مت فعسّلني و استرعورتي فإنه لايراها أحدُ إلاَّ أكمهِ الله تعالى ، ثمَّ عاد إلى منزله فمكث ثلاثة أيَّام موعوكاً ، ثمَّ إنَّه خرج إلى المسجد معتمداً على أمير المؤمنين عَليَّكُ حتى صعد المنبر وخطب فحمد الله وأثنى عليه ، ثم "قال : معاشر الناس قد حان منتى خفوق ما بين أظهر كم ، فمن كان له عندي عدة فليأتني أعطه إياها ومن كان له عندي دين فليخبر ني به ، فقام رجل أ وقال ؟ يارسول الله إن لي عندك عدة الله إن ينحلني أن تنحلني ثلاث أنواق ، فقال له: أنحلتكما وأفضل ، ثم قال : معاشر الناس إنه ليس بين الله وبين أحد شي، يعطيه به خيراً أويصرف عنه شراً إلَّا العمل ، والَّذي بعثني بالحقِّ لاينجي إِلَّا العمل معرجة الله ولو عصيت لهويت ، ثمُّ نزل فصلَّى بالنَّاس صلاة خفيفة ، ودخل بيته وكان في بيت اثمٌّ سلمة فجاءت عائشة فسألته أن ينتقل إلى البيت الّذي هي فيه فانتقل إليها وجاءت الأنصار من غد فأحدقوا بالباب وقالوا لغلامه: استأذن لنا على رسول الله، فقال الغلام : إنَّه مغشيُّ عليه فجعلوا يبكون ، ثمُّ إنَّه عَلَيْكُمُ أفاق فسمع البكا ، فقال : من هؤلا ، ؟ قالوا : الانصار فقال : من همنا من أهل بيتي ؟ فقالوا : على " والعباس فدعا بهما وخرج متوكَّناً عليهما واستند إلى جذع من جذوع مسجده واجتمع الناس حوله ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : معاشر الناس إنَّــه لم يمت نبيٌّ قط إلا خلَّف تركة وقدخلَّفت فيكم النقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسَّكوا بهما فمن ضيَّعهما ضيِّعهالله ، ألا وإنَّ الأنصار كرشيوعيبتي الَّتيأوي إليها الوصيكم بتقوى الله والإحسان إلى محسنهم والتجاوز عن مسيئهم ، وجعل الناس ممّن لم يكن

في جيش السامة يعودون رسول الله وَ الله و الله ثم إن رسول الله وَالسُّفَاءُ دعا السامة بن زيد وقال له: سرعلي بركة الله حيث أمرتك بمن أمّرتك عليه وكان قد أمّره على جماعة من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وغيرهم وأمره أنُّ يعبر على قرية وادي فلسطين وهو الموضع الّذي قتل فيه أبوه زيد ، فقال السامة : بأبي أنت والمسي يارسول الله تأذن لي بالمقام حتى يشفيك الله فا إنَّى متى خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي قلمي قرحة ، فقال : أنفذ يا أسامة لما أمرتك فا ن القعود عن الجهاد لا يحب فخرج السامة من يومه ذلك فعسكر على رأس فرسخ من المدينة فنادى منادي رسول الله : ألا لايتخلف عن السامة أحد ممَّن أمَّرته عليه ، قال : فلمَّا رأى رسول الله وَالسُّفَاءُ تَاقل الناس عن الخروج أمر قيس بن سعد ين عبادة وكان سيًّا في رسول الله وَالْهِ عَلَيْهِ والخباب بن المنذر أن يخرجا في جماعة من الأنصار وأن يرحل القوم إلى عسكرهم فأخرجهم قيس و أصحابه حدّى لحقوا بالعسكروقالالاُ سامة: إنُّ رسول الله وَالسُّعَانَ الم يرخَـ ص لك في التأخير فسر من قبل أن يعلم بتأخَّرك فارتحل بهم أسامة وانصرف قيس ومن معه إلى رسول الله وَالله عَلَيْهِ وأعلمه بمسير القوم فقال وَاللهُ عَلَيْهِ : إنَّ القوم غير سائرين، فلمًّا نزلوا أتى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة نحو أسامة وقالوا له : أين تذهبوتخلَّى المدينة ونحن أحوج من كلِّ أحد إلى المقام بها ، فقال السامة : وما ذاك ؟ قالوا : إن رسول الله وَالسَّاكِيِّةِ قد نزل به الموت والله لئن خلينا المدينة ليلين الأمر علي بن أبي طالب و ما وجَّهنا عِنْ إلى هذا الوجه البعيد إلَّا لنخلِّي المدينة لعلى بن أبي طالب فيبايع له الناس ويستتمُّ الأمر له ويفسد علينا جميع ما أبرمناه ، قال : فرجع القوم إلى المنزل الأوَّل فأقاموا به وبعثوا رسولاً يتعرَّف لهم الخبر وعلَّة رسول الله فأتى الرَّسول إلى عائشة وسألها عن ذلك سرًّا فقالت له : امض إلى أبي بكر وهمر وقل له: إنَّ رسول الله قد ثقل حاله وازداد مرضه فلا يبرح أحد منكم وأنا أعرفكم الخبر وقتاً بعد وقت ، فلمَّا اشتدَّت علَّة رسول الله وَ السَّكَ الله عائشة صهيب الرُّومي وقالت له: امض إلى أبي بكر وعمر وأعلمهما أن رسول الله والله والله على عال الا ياس وقل له:



وكان بلال المؤذّ ن يأتي في وقت كل فريضة إلى النسبي والم يقدر أمر علي الصلاة يا رسول الله ، فإن قدر على الخروج صلّى بالناس وإن لم يقدر أمر علي ابن أبي طالب أن يصلّي بهم فلما أصبح رسول الله من ليلنه الله قدم فيها القوم إلى المدينة أتاه بلال يؤذّ ن بالصّلاة فوجده قد ثقل عن الخروج فنادى الصلاة يرحمكم المدينة أتاه بلال يؤذّ ن بالصّلاة فوجده قد ثقل عن الخروج فنادى الصلاة يرحمكم الله فأومى رسول الله والموسلاة فقالت عائشة : مروا أبابكر يصلّي بهم ، وقالت حفصة : مروا فا نسي هفتول بنفسي ، فقالت عائشة : مروا أبابكر يصلّي بهم ، وقالت حفصة : مروا قال لهن المهما ورأى حرص كل واحدة على تقديم أبيها قال لهن المهما ورأى حرص كل واحدة على تقديم أبيها قال لهن المهما فقال لهن المهما ورأى حرص كل واحدة على تقديم أبيها ورأسه في حجر علي فلا يقدر على مفارقته فمر أبا بكر فليصل بالناس فظن بلال أن دلك عن رسول الله فقال للناس : قد موا أبا بكر وكان أبوبكر وعمر ومن معهما للناس صلّوا بصلوة أبي بكر فنقد محمّى يأتيك بلال بالأ مم فتقدم أبو بكر إلى المحراب فلما كبسر أفاق رسول الله من غشوته فسمع التكبيرة فقال لعلي من يصلّي بالناس فقال : يا رسول الله إن عائشة وحفصة أمرتا بلالا أن يأمر أبا بكر أن يصلّي بالناس فقال : يا رسول الله إن عائشة وحفصة أمرتا بلالا أن يأمر أبا بكر أن يصلّي بالناس فقال : سدّوني و أخرجوني إلى المسجد فقد نزلت والله بالإسلام فتنة بالناس فقال : سنّدوني و أخرجوني إلى المسجد فقد نزلت والله بالإسلام فتنة بالناس فقال : سنّدوني و أخرجوني إلى المسجد فقد نزلت والله بالإسلام فتنة بالناس فقال : سندوني و أخرجوني إلى المسجد فقد نزلت والله بالإسلام فتنة

ليست بهنيئة ، ثمَّ نظر إلى عائشة وحفصة نظر المغضب ، وقال : أما إنَّكنُّ كصويحبات يوسف ، يريد بذلك أنَّ صويحبات يوسف قد كذبن عليه وأردن مرادالشيطان الغويِّ من يوسف فشبة رسول الله بَالسَّيَا عائشة وحفصة بهن حيث كذبن عليه لقولهن الله عليه المولمن المالية المال لبلال: إن رسول الله وَالله عنول بنفسه وعلى لايقدر على مفارقته فأمر أبا بكر أن يصلِّي بالناس ، ثمَّ خرج عَليَّكُم معصَّب الرُّأس يتهادى بين على وبين الفضل بن العبيّاس ورجلاه يخطيّان إلى الأرض من الضعف فلميّا رأى المسلمون رسول الله قد دخل المسجد على تلك الحالة عظم ذلك عليهم ، فنقدُّم عَلَيْكُم الله ونحتى أبا بكر عن المحراب وصلَّى بالناس جالساً وبلال يسمع التكبير حتَّى أكمل رسول الله صلاته ثم النفت فلم ير أبا بكر فقال: أيتها الناس ألاتعجبوا من ابن أبي قحافة وأصحابه أنفذتهم تحت راية السامة إلى الوجه الذي وجهمهم له فرجعوا إلى المدينة ابنغاء الفتنة ألا وإنَّ الله أركسهم فيها عرِّ جوا بي إلى المنبر فقام منهوكاً حتَّى أجلسوه على أدنى مرقاة منه فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ، ثمَّ قال : أينها الناس إنِّي مخلِّف فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تصلُّوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي فا نتهما لن يفترقا حتّى يردا عليُّ الحوض فتمسَّكُوا بهما ولا تتفرُّ قوا ولاتتقدُّ موا أهل بيتي فنمرقوا ولا تتأخّروا عنهم فنزهقوا وأوفوا بعهدي ولاتنكثوابيعتى الآبي بايعتموني عليهااللَّهم وني قد بلَّغت ما أمرتني به ونصحت لهم ما استطعت وما توفيقي إِلَّا بِاللهُ عليه توكُّلت و إليه أنيب، ثمُّ قام فدخل حجرته، ثمُّ أمر من استدعى له أبا بكر وعمر ومن كان بالمسجد فقال لهم : ألم آمركم أن تنفذوا مع حيش السامة فقال أبوبكر : إنَّى كنت قد خرجت ثمُّ عدت لأُجدِّ د بك عهداً وقال عمر: إنَّى لم أخرج لأنسى لم الحب أن أسأل عنك الرك كبان ، فقال رسول الله والكوات الله والمعالمة المعالمة الم السامة - يكر وها ثلاثاً - لعن الله على من تأخر عن أمره ، ثم الخمى عنه لعظم مالحقه من التعب والأسف على من تأخّر عنأمره فبكى المسلمون وارتفع النحيب من أزواجه و ولده.

ثم أفاق فنظر إليهم وقال: ائتوني بدواة وبيضا، أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا المحجّة ١٧٠ -١٧٠

بعدي ، ثم انمي عليه فقام بعض منحضرلياتي بالدواة والكنف فقال له عمر: ارجع فان النبي بهجر، ثم تلاوموا بينهم فقال بعضهم: أطيعوا رسول الله و أتوه بالدواة والكنف، و قال آخرون: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أشفقنا من مخالفتنا لرسول الله. فلما أفاق قال بعض: ألانا تيك بالدواة والكنف يارسول الله؟ فقال: أمّا بعدالذي قلم العارفين في هذا المعنى: بوجهه عن القوم فنهضوا، وقال بعض العارفين في هذا المعنى:

أوصي النبيُّ فقال قائلهم ﴿ قد صَلُّ يهجر سيّد البشر ورأي أبا بكر أصابولم ﴿ يهجر وقد أوصى إلى عمر

قال الر اوي: و بقي عند الر سول و الله علي الله الله الله والعباس الله عبد المطلب وأهل بيته، فقال العباس: يا رسول الله إن يكن هذا الأمم فينامستقر المنه فبشرنا وإن كنت تعلم أنّا أنغلب عليه فأوص بنا ، فقال : أنتم المستضعفون من بعدي وصمت ، فنهضوا وهم يبكون وقد آيسوا من النبي و الله الم خرجوا من عنده قال لهم : رد وا علي ابن أبي طالب وعم يالعباس فلما حضر واقال للعباس اياعم تقبل وصيتي ، وتنجزعدتي ، وتقضي ديني ؟ قال العباس : يا ابن أخي عملك شيخ كبير ذو عبال كثيرة وأنت تبادي الربي يع سخاه و كرماً وعليك وعد الاينهض به عملك ، فأقبل بوجهه على أمير المؤمنين الميالي وقال : يا أخي تقبل وصيتي ، وتنجز عدتي ، وتقضي ديني ، وتقوم بأمر أهلي من بعدي ؟ قال : نعم يا رسول الله فداك أبي وأدمي فقال له رسول الله والله الله الله الله وألم المنه مناً منه فضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه وتعانقا وبكي كل منهما ثم نزع خاتمه من أصبعه ، وقال له : خذ هذا فضعه في يدك ودعا بسيفه ودرعه ولا مة حربه وفرسه وناقته وبغلته والتمس عصابته الذي في يدك ودعا بسيفه ودرعه ولا مة حربه وفرسه وناقته وبغلته والتمس عصابته الذي كان يشد ها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب ، فدفع ذلك كله إليه ، وقال : امض به على بركة الله إلى منزلك .

قال الرُّاوي : واستأذن ابن عبّ اس على رسول الله وَلَهُ عَلَيْهُ فَأَذْنُ لَهُ فَلَمَّ ا دخل عليه قال : بأبي أنت والمَّي يا رسول الله قد دنا أجلك ؟ قال : نعم ، قال : يارسول الله قما

تأمرني به ؟ قال: يا ابن عبّاس خالف من خالف عليّاً ولا تكن لهم ظهيراً ولا وليّاً، فقال ابن عبّاس: يا رسول الله فلم لا تأمر النّاس بترك مخالفته فبكى عَلَيْكُم حتّى انْهم عليه فلمنا أفاق قال: يا ابن عبّاس سبق الكتاب فيهم وعلم ربّي والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لا يخرج أحد ممّن خالفه من الدّ نياوأنكر حقّه حتّى يغيّر الله ما بهمن نعمة ، يا ابن عبّاس إذا أددت أن تلقى الله وهو عنك راض فاسلك طريق علي بن أبي طالب ومل معه حيث ما مال وارض به إماماً وعاد من عاده ووال من والاه ، يا ابن عبّاس احذر أن يدخلك شك فيه فان الشك في علي كفر بالله .

ثم دخل عليه أصحابه يعودونه فلم الجتمعوا قام أبوبكر وقال: يارسول الله متى الأجل؟ قال: قد حض ، قال أبو بكر: فا لى أين المنقلب؟ قال: إلى سدرة المنتهى وجنّة المأوى ، والر فيق الأعلى ، والكأس الأوفى ، والعيش المهنّا ، قال أبوبكر: فمن يلي غسلك منه ؟ قال: رجل من أهل بيتي الأدنى فالأدنى قال أبوبكر: ففيما نكفيّنك ؟ قال: في ثيابي هذه أو في حلّة يمانية أو في بياض مصر، قال أبوبكر: فكيف الصلاة عليك ؟ قال: فارتّجت الأرض بالبكاء فقال لهم النبي والمنتقل عملاً عفاالله عنكم فا ذا غُسلت وكفينت فضعوني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم اخرجوا على عني ساعة فان الله تعالى أول من يصلي على "، ثم الملائكة ، ثم الذكوا على قبرة زمره وليبدأ بالصّلاة على الأدنى من أهل بيتي ، ثم النساء ، ثم الصبيان زمرا زمرا ، قال : فمن يدخلك في قبرك ؟ قال : الأدنى فالأدنى من أهل بيتي مع الملائكة لاترونهم ، فقوموا عني فأذنوا على من ورائكم ، فقاموا .

ثم استأذن عليه جماعة الخرى فسلموا عليه فرد عليهم السلام ورحب بهم فقام من بينهم عمد بنياس - رضي الله عنه - وقال: فداك أبي والمسي يارسول الله من يعسد لك منا إذا فارقت الد نيا؟ فقال وَ الله عنه عليه فقال له: فداك أبي علي بن أبي طالب ألا إنه لا يهم بعضو مني إلا أعانته الملائكة عليه فقال له: فداك أبي والمسي يا رسول الله فمن يصلي عليك منا ؟ فقال: يا عمد يرجك الله - ثم قال: أين أخي وابن عمي علي بن أبي طالب فأجابه بالتلبية لبديك يارسول الله صلى الله عليك فقال: يا ابن عمي علي بن أبي طالب فأجابه بالتلبية لبديك يارسول الله صلى الله عليك فقال: يا ابن عمي علي بن أبي طالب فأجابه بالتلبية لبديك يارسول الله صلى الله عليك فقال: يا ابن عمي علي الله علي الله عليك فقال: يا ابن عمي علي الله علي الله عليك فقال: يا ابن عمي علي الله علي اله علي الله علي اله علي الله على الله علي الله علي الله على ا

أجلسني وسند ظهري فأجلسه وسند بصدره ، ثم قال : يا ابن العم إذا نزل بي الموت فضع رأسي في حجرك فا ذا فاضت نفسي فتناولها بيدك والمسح بها وجهك ، ثم وجهني إلى القبلة ، ثم غسلني وكفيني في طهري هاتين أو في بياض مصر أو حبرة ، ولا تغال في كفني ، ثم صل علي أو ل الناس ، واعلم أن أو ل من يصلي علي الجبار جل جلاله ثم جبرايل وميكائيل وإسرافيل ، ثم الحافون بالعرش علي الجبار جل جلاله ثم سكان أهل كل سما ، فسما ، ثم أهل بيتي يؤمون إيما ما ويسلموا تسليما ، لا تؤذوني بصوت ناد و لا مرزبة (١) ، ثم قال : يا بلال علي بالعباس فلما اجتمعوا قال رسول الله بالتي الما علي بنا بي طالب : اقعدني على مرتفع وسندني فأقامه وهو معصب الرأس حتى أجلسه على كرسي وعلي بن أبي طالب لازم بمنكبيه فحمد الله وأثنى عليه وذكر نفسه المقدسة ونعاها.

ثم قال: معاشر الناس أي نبي كنت لكم؟ قالوا بأجعهم: خير نبي ، قال: الم الجاهد بين أظهر كم؟ ألم تكسر رباعيتي؟ ألم يعفر جبيني؟ ألم تسل الدماء على وجهي حتى وقعت لجنبي؟ ألم الكابد الشدة والجهد مع جهال قومي؟ ألم أدبط حجر المجاعة على بطني؟ قالوا بأجعهم: بلي يا رسول الله لقد كنت على البلاء صابراً ، ولنعمائه شاكراً ، وعن المنكر ناهياً ، وبالمعروف آمراً ، فجزاك الله عنا أفضل الجزاء ، قال: وأنتم جزاكم الله خيراً ، ثم قال: أيها الناس لانبي بعدي ولا سنه بعد سنتي فمن اد عي ذلك فهو في النار، أيها الناس أحيوا القصاص، أحيوا الحق قوي عزيز » أيها الناس إن ربي حكم وأقسم أن لا يجاوز ظلم ظالم إلا بعفو قوي عزيز » أيها الناس إن ربي حكم وأقسم أن لا يجاوز ظلم ظالم إلا بعفو أو قصاص في الدن الله من قبل عن مظلمة أو قصاص إلا قام في قتم من قبل عن مظلمة أو قصاص إلا قام في قتم من القصاص في الآخرة على رؤوس في الأشهاد ، قال: فداك أبي وا مني بارسول الله على الأشهاد ، قال: فقام إليه رجل يقال له : سوادة بن قيس فقال: فداك أبي وا مني بارسول الله الأشهاد ، قال: فقام إليه رجل يقال له : سوادة بن قيس فقال: فداك أبي وا مني بارسول الله المناه ، سوادة بن قيس فقال: فداك أبي وا مني بارسول الله المهاد ، قال: فقام إليه رجل يقال له : سوادة بن قيس فقال: فداك أبي وا مني بارسول الله المهاد ، قال: في المناه و الله المهاد ، قال: فقام إليه و الله و الله و المناه الله و المناه الله و المناه الله و المناه و المناه المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و الله الله و الله و المناه و الله و المناه و الله و

<sup>(</sup>۱) المرزئة بالباء الموحدة و هي عصية من حديد و في بعض النسخ [ مرزنه ] ولعله تصحيف .

أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضبا، و بيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب وأنت تريدالناقة فأصاب بطني فلأأدري عمداً أوخطأ فقال: معاذ الله ياسوادة أن أكون تعمدت ، ثم قال : يا بلال قم إلى ابنتي فاطمة وأتني بالقصيب الممشوق فخرج بلال ينادي في شوارع المدينة من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ، ثمُّ أتى فاطمة اللَّهُ فقال: يافاطمة قومي فناوليني القضيب الممشوق فا ن وسول الله والشَّيْن يريده فصاحت فاطمة ما يصنع رسول الله بالقضيب الممشوق وليس هذا يوم القضيب ؟ فقال بلال: يافاطمة أما علمت أنَّ أباك خطب الناس ونعى نفسه فقد ودٌّ ع أهل الدِّين والدُّنيا ، فصاحت فاطمة وقالت : واحزناه عليك يا أبناه من للفقير والمسكين وابن السبيل يا حبيب الله وحبيب القلوب ، ثم ا إِنَّهَا ناولت بلال القصيب فخرج به حتَّى ناوله رسول الله فقال رَالسَّكَارُ : أين الشيخ فقال الشيخ : ها أنا ذا يارسول الله ، فقال له : قم فاقتص مذى حتى ترضى قال الشيخ: يا رسول الله اكشف لي عن بطنك فكشف وَالسَّامَةُ عن بطنه فقال الشيخ: بأبي أنت وأنَّي يارسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك ؟ قال وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ أَتَادُن لي فوضع الشيخ فمه على بطن رسول الله فقال: أعوذ ببطن رسول الله من الماد يوم القيامة فقال وَ اللهُ عَلَيْ اللهِ ادة : أَتَعَفُوأُم تَقْتُص فقال الشيخ : بل أَعَفُو يارسول الله فقال وَ الله عَنْ ا اللَّهِ اعف عن سوادة بن قيس ممَّا عفا عن نبيَّك .

ثم جعل والتفاية يوصي أصحابه بالتمسك بسنته والاقتداء بعترته ويحد رهم خالفة أهل بيته، ثم إنه أم علي بن أبي طالب تليالي أن يضجعه على فراشه، وقام القوم عنه وقد آيسوا هنه فلماكان من الغد حُبجب الناس عنه وكان علي تلييل لايفارقه فخرج تلييل لحاجة، فدخل عليه نساؤه فأفاق فافتقد علياً تلييل فقال لا زواجه ادعوا لي أخي وصاحبي فقالت عائشة: ادعوا له أبابكر فدعي فلما نظر إليه أعرض بوجهه عنه فقام أبو بكر وقال: لوكان له حاجة لا فضى بها إلي فلما خرج قال: ادعوا لي أخي وصاحبي فقالت حفصة: ادعوا له عمر فدعي فلما نظر إليه أعرض بوجهه عنه فانصرف، وقال: لوكان له حاجة لا فضى بها إلي فلما خرج قال: ادعوا لي أخي وصاحبي فقالت حفصة: ادعوا له عمر فدعي فلما نظر إليه أعرض بوجهه عنه فانصرف، وقال: لوكان له حاجة لا فضى بها إلي فلما خرج قال:

ادعوا لي أخي وصاحبي فقالت أم سلمة : ا دعوا له علياً فوالله ما يريد غيره فدعي على عَلَيْكُمُ فلما رآه أوى إليه فانكب عليه من تحت ثوبه فناجاه طويلاً ثم قام عَلَيْكُ نَاحِيةً فَقَالَ لَهُ النَّاسِ بِعَدَ ذَلْكَ : مَا الَّذِي أُوعِنَ إِلَيْكُ قَالَ : عَلَّمني أَلْف باب من العلم انفتح لي من كلِّ باب ألف باب و أوصاني بما أنا عامل به إن شاء الله ، ثمُّ إِنَّ أُمَّ سلمة استأذنت على رسول الله بَهِ الْفِيِّةِ فأذن لها فدخلت وسلَّمت عليه ، ثمُّ قالت : بأبي أنت والمسي يا رسول الله أراك متغيرًا قال : نعيت إلى نفسي فسلام لك منتي فلا تسمعون بعد اليوم صوت عمر أبداً ، فقالت الم سلمة : واحزاناه لاتدركه الندامة عليك ياع ، فقال : ياامُ الله الدعي لي حبيبتي وقراة عيني وثمرة فؤادي المظلومة بعدي فاطمة . فلمَّا رأته قبَّلت رأسه وحدُّ يه وقالت : نفسى لنفسك الفداء واكرباه لكربك يا أبناه ففتح والشكار عينيه وقال: يابنيّة لاكرب على أبيك بعد اليوم فقالت : يا أبتاه إنّي أراك مفارق الدُّنيا فقال لها : بنيّة إنّي مفارقك فسلام لك منهي فقالت ؛ يا أبناه فأين الملتقى يوم القيامة؟ قال : عند الحساب ، قالت: فإن لمألقك هناك ، قال : فعندالشفاعة لمحبيك ، قالت : فإنلم ألقك عندالشفاعة قال : عند الصراط جبر ئيل عن يميني وميكائيل عن شمالي وبعلك علي بن أبي طالب أمامي بيده لوا. الحمد والملائكة منخلفي ينادون ربِّ سلَّم المَّة عِن من النَّارويسُّر عليهم الحساب قالت: فأين المي خديجة قال: في قصر من لؤلؤة بيضا، له أدبعة أبواب . ثمَّ ٱغمي عليه ورأسه في حجر عليٌّ بن أبي طالب يَنْكِنْكُمُ فانكبَّت عليه تنظر

في وجهه وتندبه وتبكي وهي تقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه الله المتامى عصمة للأرامل

وابيض يستسفى الغمام بوجهه الله المان اليمامي عصمه الارامل اليمامي عصمه الارامل المان اليمامي المان اليمامي المان اليمامي المان المان اليمامي المان ال

قال: ففتح رسول الله وَ الله وَ عينيه وقال لها بصوت ضعيف: يابنية هذا قول عمل في أبي طالب لاتقولينه ولكن قولي « وما عرالاً رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم (٢) » فبكت طويلاً ، ثم إنه والما أوما إليها

<sup>(</sup>١) أي الصماليك . (٢) Tل عبران : ١٤٤٠

بالد أو منه ، فدنت منه حتى أدخلها تحت ردائه فناجاها فرفعت رأسها وعينها تهملان دموعاً ثم قال لها : ادني مني فدنت منه فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحك فتعجب الحاضرون من ذلك ، فقالت : نعى إلي نفسه فبكيت، ثم قال لي : يابنية لا تجزعي على أبيك من الموت فا نني سألت ربي أن يجعلك أو ل أهل بدي لحوقا بي وأخبرني ربي أنه استجاب لي فضحكت ، ثم قال : يابنية ادعي لي ولدي الحسن والحسن والحسن . فدعت بهما فلم اراهما قبلهما وشمهماوجعل يترشفهماوعينا تهملان دموعا ، ثم الخمي عليه فصاح الحسن والحسين المنظلة وقالا : ياجداه أنفسه لنفسك الفدا، ووجهنا لوجهك الوقا، وجعلا يصيحان ويبكيان حتى وقعا على دسول الله والمنظلة ، فأداد علي تحقيها عنه فأفاق والمنظلة وقال : يا علي تنحي عني ابني ؟ دعني أشمهما ويشماني وأتزود منهما ويتزودان مني فهذا وداد لاتلاق بعده أما إنهما سيظلمان بعدي و يقتلان ظلماً فلعنة الله قاتلهماوظالمهما ، ثم قال : أما أنت يا أبا على فتقتل مسموماً مخذولاً مضطهداً ، وأما أنت يا أبا عبد الله فتقتل عطشاناً غريباً فلعنة الله على الممة قتلوك يابني ...

قال: وكان جبر ئيل تَلْيَكُم ينزل على رسول الله وَ السّلام ويقول: كيف تجدك وه فيقول: السلام عليك يا رسول الله إن ربتك يقرئك السّلام ويقول: كيف تجدك وه أعلم بك ولكنه أراد أن يزيدك كرامة وشرفا إلى ما أعطاك وأراد أن يكون عياد المريض سنة في الممّنك فا ن كان النبي موجبا أي حاله خفيف قال: أجدني موج فيقول له جبر ئيل أحد الله تعالى على ذلك فا نه يحب أن يحمد ويزيد في شكره وإن كان وجعا قال: أجدني وجعا فيقول جبر ئيل: ياج إن ربتك لميشد د عليا وما من أحد من خلقه أكرم عليه منك ولكن أحب أن تحمده وتشكره حتى تلة مستوجباً للد وإن جبر ئيل نزل على رسول الله والنكر امة على جميع الخلق. قال أمير المؤمن فيه فلمنا حسست بنزوله قلت لمن كان في البيت أن يتنحى فلمنا دخل على رسول الله إن ربتك يقرئ فيه فلمنا حسست بنزوله قلت لمن كان في البيت أن يتنحى فلمنا دخل على رسول الله إن ربتك يقرئ فلمنا حسست منذ وأسه ، ثم قال تَلْكُلُ : السلام عليك يا رسول الله إن ربتك يقرئ

السلام ويسألك كيف تجدك وهو أعلم بك فقال له : أجدني ميناً ، فقال جبرئيل : يا عن أبشر فإن الله تعالى إنها أراد أن يبلغك بما تجد ما أعد لك من الكرامة . قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : ثم إن رجلا استأذن على رسول الله وَالشِّيكَ فخرجت إليه وقلت له : ما الّذي تريد ؟ قال : أردت الدُّخول على رسول اللهُ وَاللَّهُ عَلَى تعلى على اللهُ وَاللَّهُ عَلَى السّ إليه فما حاجتك؟ فقال الرُّ جل: إنَّه لابدُّ من الدُّخول عليه فدخل علي عَلَيْكُ واستأذن رسول الله وَ الشَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ السَّامِ عَلَيْكُ مِنْ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُ مِا رسول الله فقال له : وعايك السلام فما حاجتك ؟ فقال الرَّجل : إنِّي رسول الله إليك ، فقال عَلَيْكُ ؛ وأيُّ رسل اللهُ أنت ؟ فقال : أنا ملك الموت أرسلني إليك ربتُّك وهو يقرئك السلام ويخير كبين لقائه وبين الرُّجوع إلى الدُّ نيا فقال رَاللُّهُ اللهُ : أمه لني حتَّى ينزل جبر عيل عَلَيْكُمْ فيسلم علي وأسلم عليه وأستشيره فخرجماك الموت من عنده واستقبله جبرئيل في الهوا. فقال : يا ملك الموت قبضت روح صٌّ ؟ قال : لا يا جبرئيل سألني أن لاا تبضه حتَّى تأتيه فتسلَّم عليه ويسلّم عليك ويستشيرك فقال جبرئيل : يا ملك الموت أما ترى أبواب السماء مفتّحة لروح على ؟ أمّا ترى الحور العين قد تزيّنت لمحمد ، ثم أنزل جبر ئيل على النّبي والمنطون فقال: السلام عليك يا أحد ، السلام عليك يا على ، السلام عليك يا أبا القاسم ، فقال : وعليك السلام ياحبيبي جبر تيل إنَّ ملك الموت استأذن علي َّفأدنت له فأرادقبض روحي فاستنظرته مجيئك ، فقال لهجبرئيل: يا عِن إن ربُّك مشتاق وما استأذن ملك الموت على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك فقال النبي مَا الله عن بين لقائه وبين الرُّجوع إلى الدُّنيا فما ترى يا حبيبي جبرئيل ؟ فقال جبرئيل : يا على « والآخرة خير لك من الا ولي ولسوف يعطيك ربّلك فترضى » لقا، ربّلك خير لك فقال النبي والتنظيم : لقاء ربي خير لي ، لاتبرح يا حبيبي جبر ثيل حتى يجيء ملك الموت فما كان إلَّا ساعة حتَّى نزل ملك الموت فقال: السلام عليك يا عِمْن ، فقال: وعليك السلامياملك الموت ، ما تريد أن تصنع ؟ قال : قبض روحك ، فقال : إمض لما أمرت به ، فقال جبر أيل : يا على هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدُّنيا فقال الشَّنيا

يا حبيبي جبر ئيل أدن منتي فدنا منه فكان جبر ئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وملك الموت قابض لروحه المقدسة فقال جبر ئيل: يا ملك الموت لا تعجل حتى أعرج إلى ربتي وأهبط، فقال ملك الموت: قد صارت روحه في موضع لا أقدد على تأخيرها فعند ذلك قال جبر ئيل: يا على هذا آخر هبوطي إلى الدنيا إنما كنت حاجتي فيها والآن أصعد إلى السماء ولا أنزل إلى الأرض أبداً، ثم إن رسول الله ثوبه الذي عليه ووضع تحليل السماء ولا أنزل إلى الأرض أبداً، ثم إن رسول الله ثوبه الذي عليه ووضع تحليل فاه في الذنه فناجاه طويلاً حتى خرجت نفسه الطيبة توليف وكان تحليل كليل كلما كشف الثوب عن وجهه نظر إلى جبر ئيل تحليل فقال: عند الشدائد لم تخذلني يا حبيبي فقال جبر ئيل ياغل وإنك ميت وإنهم ميتون و كل نفس ذائقة الموت » ثم قال جبر ئيل: يا على احفظ وصية الله في روح على، فلما قضى نفس ذائقة الموت » ثم قال جبر ئيل: يا على احفظ وصية الله في روح على، فلما قضى نحبه ويد علي تحت حنكه الشريف ففاضت نفسه الشريفة فيها فمسح بها وجهه وحجه إلى القبلة وغمض عينيه ثم أنسل تحليل من تحت الثوب المغطلي به وهو يبكي و قال لمن حضر: أعظم الله الحوركم في نبيتكم فقد قبضه الله إليه.

قال: فارتفعت أصوات النّاس بالبكا، والنحيب، ثم وان أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ استدعى الفضل بن عبّاس وأمره أن يناوله بعد أن عصّب عينيه ثم غسّله صلوات الله عليه كما أمره فلمّا فرغ من غسله حنّطه وكفّنه، واختلف أصحابه وأهل بيته في أفضل البقاع و إنّي لدافنه فيالبيت الّذي قبض فيه (١)، ثم وان العبّاس بن عبد المطلب بعث إلى عبيدة بن الجرواح وكان يحفر لأهل مكّة القبور وضرح وكان ذلك عادة أهل مكّة و بعث على على المريد بن سهل يحفر له لحداً في حجرته، ثم وحده لم يشرك أحد في الصلاة على سريره على شفير قبره، ثم إنّه صلى عليه وحده لم يشرك أحد في الصلاة عليه فكان المسلمون يخوضون فيمن يؤمّهم في الصّلاة عليه وأين يدفن فخرج أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ إلى من كان في المسجد من بني هاشم والمهاجرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله وَالمَهُ المناحيّا والمهاجرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله وَالمَهُ المناحيّا والمهاحرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله والمهاجرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله والمهاجرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله والمهاجرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله والمهاجرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله والمهاجرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله والمهاجرين والأنصار مرّن لم يحضر السقيفة وقال: إن وسول الله والمهاجرين والأنصار مرّن الم يحضر السقيفة وقال المرّدة والمهاجرين والأنساء مرّدة المرّدة والمرّدة وال

<sup>(</sup>١) كذا . وفي بمض النسخ [ اني لادفنه .... ] .

وميناً فليدخل إليه منكم فوج فوج فيصلون عليه وإن الله تعالى لم يقبض نبياً من أنبيائه في مكان إلا ارتضاه لرمسه فيه و إنتي لدافنه في حجرته التي قبض فيها فأطاعه القوم و رضوا بقوله ، ثم إن أمير المؤمنين تلكيل نزل القبر هو و العباس ابن عبد المطلب والفضل بن عباس فنادت الأنصار من وراء البيت : يا علي إنا نذكرك الله وحقمنا اليوم من رسول الله والفيل أن يذهب أدخل منا رجلاً يكون لنا خرد في مواراة رسول الله فقال تلكيل : ليدخل أويس بنخولي وكان بدرياً فاضلاً من الخررج ، فلما دخل قال له علي تلكيل : انزل القبر فنزل فوضع أمير المؤمنين الخرج ونزل علي تلكيل القبر وكشف عن وجه رسول الله والتكيل ووضع عليه الأرض قال له : اخرج يا أويس فخرج ونزل علي تلكيل القبر وكشف عن وجه رسول الله والته المؤمنين خد والا يمن على الأرض موجها إلى القبر وكشف عن وجه رسول الله وأله المال الله والمناه القبر وكشف عن وجه رسول الله وأله المالية المراب .

و كان وفاته والمنتئة يوم الأثنين لليلتين بقينا من شهر صفرسنة إحدى عشرة من الهجرة وهوابن ثلاث وستين سنة . وفات أكثر الناس السلاة عليه ولم يحضروا دفنه واشتغلوا بأمم الخلافة في سقيفة بني ساعدة واغتنم أبو بكر الفرصة لعلمه أنه لو تواني عن طلب الخلافة حتى يفرغ أمير المؤمنين من تجهيز رسول الله الموسلية قبل أن يحكموا أمرهم لم يستتم لهم مايريدون فسبقوا إلى ولاية الأمر وذلك لاختلاف الأنصار فيما بينهم وكراهية الطلقا، والمنافقين والمؤلفة قلوبهم لأمير المؤمنين عليا الأنصار فيما بينهم وكراهية الطلقا، والمنافقين والمؤلفة قلوبهم لأمير المؤمنين عليا الله وعلموا إن تأخر لأمر حتى يفرغ بنو هاشم من تجهيز رسول الله والمنافقين الأمر مقرة ، ويتولى الأمر أمير المؤمنين عليا فيخيبوا مما أمير المؤمنين عليا فيخيبوا مما أمير المؤمنين عليا فيخيبوا مما يتعلق بوفاته والمنافقية دون الخلافة والمنافقة المنافقة المنافقة

### يد ( الباب الخامس ) الله

﴿ ( في كلام المحتضرين من الصَّالَحين ) ۞

أقول: وقد ذكر أبو حامد في هذا الباب أقاويل الصحابة والنّابعين وطائفة من الصوفيّة عند موتهم وبكاء بعضهم حينتمد وضحك بعضهم ونسب إلى بعضهم الطرب

والاستبشار والسرور عند موته مع أنه ذكر في باب وفاة رسول الله والشيئة أنه اشتد في النزع كربه وظهر أنينه وترادف قلقه وارتفع حنينه وتغيير لونه و عرق جبينه واضطربت في الانقباض والانبساط شماله ويمينه حتي بكى لمصرعه من حضره وانتحب لشد ة حاله من شاهد منظره ، ولم يمهله ملك الموت ساعة وذكر في الحكايات السابقة أن ملك الموت أمهل رجلاً حتى توضأ وصلى ركعتين وذكر في شأن الخليل والكليم في باب سكرات الموت ما سمعت وهذا من أعجب العجائب ولنطو ما ذكره في هذا الباب طيبًا فان بعضه كلمات لاطائل تحتها وبعضه رعونات ودعاوي ، ينادي في هذا بالاعجاب

قال في آخر الباب: فهذه أقاويلهم وإنها اختلف بحسب اختلاف أحوالهم فغلب على بعضهم الخوف وعلى بعضهم الرّجاء وعلى بعضهم الشوق والحبّ فنكلم كلّ واحد من مقتضى حاله والكلّ صحيح بالإضافة إلى أحوالهم .

#### 🕸 ( الباب السادس ) 🕸

﴿ فِي أَقَاوِيلِ العارفينِ على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور ) ﴿ إِعلم أَنَّ الجنائز عبرة للبصير ، وفيها تنبيه وتذكير لأهل الفطنة فأمّا أهل الغفلة فا نبّه لاتزيدهم مشاهدتها إلا قساوة لأنبّهم يظنّون أنبّهم أبداً إلى جنازة غيرهم ينظرون ولا يحسبون أنبهم لا محالة على الجنائز يتحملون ، أو يحسبون ذلك ولكنّهم على القرب لايقد رون ، ولا يتفكّرون أن المحمولين على الجنائز كلّهم هكذا كانوا يحسبون فبطل حسبانهم وانقرض على القرب زمانهم ، فلا ينظرن عبد إلى جنازة إلا وينبغي أن يعد نقسه محولاً عليها فا نبه محول عليها على القرب وكأن قد و لعلّه في غد أو بعد غد فروي عن بعضهم أنه كان إذا رأى جنازة قال : امض و أنا على الا ثر .

ثم ذكر أبو حامد مقالات قوم على الجنائن من هذا القبيل ، ثم قال : فيكذا كان خوفهم من الموت والآن لاننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلّا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلّا في ميراثه وما خلّفه لورثته ولا يتفكّر أقرانه

وأقاربه إلا في الحيلة الذي بها يتناول بعض ما خلّفه ، ولا يتفكّر واحد منهم إلّاماشاء الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا حملت عليها ولا سبب لهذه الغفلة إلّا قساوة القلوب بكثرة المعاصي والذّ نوب حتّى نسينا الله واليوم الآخر والأهوال الّتي بين أيدينا فصرنا نلهو و نغفل ونشتغل بما لا يعنينا فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فإن أحسن أحوال الحاضرين على الجنائز بكاؤهم على الميّت ولو عقلوا لبكوا على أنفسهم لا على الميّت لأنهم بالبكاء على أنفسهم أحرى من البكاء على الميّت .

فمن آداب حضور الجنائن النفكّر والتنبّه والاستعداد والمشي على هيئة التواضع كما ذكرنا آدابه وسننه في فنِّ الفقه ومن آدابه حسن الظنُّ بالميُّت وإن كان فاسقاً وإساءة الظنِّ بالنفس وإن كان ظاهرها الصلاح فإنَّ الخاتمة مخطرة لايدري حقيقتها ، ولذلك روى عمر بن ذر" أنَّه مات واحد من جيرانه ِ وكان مسرفاً على نفسه فتجافي كثير من الناس عن جنازته فحضرها هو وصلَّى عليه فلمَّا أدلى في قبره وقف على قبره وقال: رحك الله يا أبا فلان فلقد صحبت عمرك بالنوحيد وعفرت وجهك بالسجود وإن قالوا: مذنب وذو خطايا فمن منّا غير مذنب وغيرذي خطايا ، وحكيأن رجلاً من المنهمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة فلم تجد امرأته من يعينها على حل جنازته إذلم يدربه أحد من جيرانه لكثرة فسقه فاستأجرت حمَّالين وحملوه إلى المصلَّى فما صلَّى عليه أحدُّ فحملوه إلى الصحراء للدُّ فن وكان على جبل قريب من الموضع زاهد من الزُّهَّاد الكبار فرآه كالمنتظر للجنازة فقصد أن يصلِّي عليه فانتشر الخبر في البلد بأنَّ الزاهد نزل ليصلِّي على فلان فخرج أهل البلد فصلَّى الزَّاهد وصلُّوا عليه وتعجَّب الناس من صلاة الزُّاهد عليه ، فقال لهم : قيل لي في المنام: انزل إلى موضع فلان ترى فيه حِنازة ليس معها إلَّا امرأة فصلٍّ عليه فا ينه مغفور له فزاد تعجب الناس فاستدعى الن اهد امرأته وسألها عن حاله وإنَّه كيف كانت سيرته ، قالت : كما عرف كان طول نهاره في الماخور مشغولاً بشرب الخمر، فقال: انظري هل تعرفين منه شيئاً من أعمال الخير ، قالت : نعم ثلاثة أشياء كان كل يوم يفيق عن سكره وقت الصبح فيبدُّل ثيابة ويتو مناً ويصلِّي الصبح بالجماعة

ثم يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسق. والثاني أنّه كان أبداً لايخلو بيته عن يتيم أو يتيمين وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقيد لهم. والثالث أنيه كان يفيق في أثناء سكره في ظلام الليل فيبكي ويقول: يارب أي ذاوية من زوايا جبهنم تريدان تملأها بهذا الخبيث ويعني به نفسه فانصر فالز اهد وارتفع إشكاله في أمره.

## 🕸 ( بيان أحوال التبر وأقاويلهم على التبور ) 🌣

قال الضحاك : قال رجل يا رسول الله : « من أذهد الناس ؟ قال : من لم ينس القبر والبلى ، وترك فضل زينة الدُّنيا ، وآثر مايبقى علىمايفنى ، ولم يعد غداً من أيّامه ، وعدُّ نفسه من أهل القبور (١) »

وقيل لعلي ﴿ عَلَيْكُمُ ؛ مَاشَأَنْكُ جَاوِرَتِ المَقْبِرَةِ قَالَ ؛ ﴿ إِنَّنِي أَجِدُهُم خَيْرَ جَيْرَانَ إِنَّ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَيْرَانَ عِلَيْ عَلَيْكُمُ وَنَ الْآخِرَةِ ﴾ .

وقال رسول اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ : « مارأيت منظراً إلاَّ والقبر أفظع منه (٢) » .

وقال أبو در": ألا اُخبركم بيوم فقري يوم اوضع في قبري (٣) .

و كان أبو الدُّردا. يقعد إلى القبور و قيل له في ذلك ، قال : أُجلس إلى قوم يذكّروني معادي ، وإن قمت لم يغتابوني (٤) » .

و قال أبان بن أبي عيّاش التيمي: حضر الحسن مع أصحابه في جنازة النواه بنت أعين بن صبيعة عيّاش التيمي للرّغبة في الخير أو رهبة من لسان الفرزدق فلمّا صلّوا عليها أتوابها فجلس الحسن ناحية وأصحابه والفرزدق ناحية وأصحابه ،فقال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد يزعم الناس أنّه حضر في هذه الجنازة خير الناس وشرّ النّاس ، فقال الحسن: ومن يعنون به يا أبافراس ؟ قال الفرزدق : يعنون أنّي شرّ الناس وأنّك خير النّاس فقال الحسن: كلا ما أنا بخير الناس ولا أنت بشرّ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في القبور موسلاكما في الترغيب والتراميب ج ٤ ص٥١٥٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه تعت رقم ٤٣٦٧ من حديث عثمان بن عفا ، .

<sup>(</sup>٣) و(٤) تقدما في المجلد الثالث ص١٨٠٠.

الناس ، ثمَّ قال : يا أبا فراس ما قدَّمت لهذه الحفرة ؟ قال : شهادة أن لا إله إلَّا الله ثمانون سنة ، فقال الحسن : خذوها من غير فقيه ، ثم قال : ياأبا فراس هذا العمود فأين الأطناب ؟ يعني هذا القول فأين العمل ؟ ثمُّ قال : الفرزدق : يا أبا سعيد أبيات عرضت لي تسمعها فقال: هات فا ننك تحسن أن تقول فأنشأ ويقول:

أخاف ورا، القبر إن لم تعافني ۞ أشد من القبر إلتهاباً وأضيقا إذا جاءني يوم القيامة قائد

🕁 عنيف وسوُّاق يسوق الغرزدقا

إلى النّار مغلول القلادة أزرقا لقد خاب من أولاد آدم من مشي الله يقاد إلى نار الجحيم مسربلاً الله الله عام الله الله عام قا

إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم الله يذوبون في حر" الصديد يمزُّقا

قال: فما رجع الناس إلا باكين من قول الفرزدق حتى خضبوا لحاهم وقد

쓔

다

أنشدوا في أهل القبور:

من منكم المغمور في ظلماتها قد ذاق برد الأمن من روعاتها ₩ لايستبين الفضل في درجاتها تصف الحقائق بعد من حالاتها ⇔

يفضي إلى ماشاء من دوحاتها في حفرة يأوي إلى حياتها ₩ في شدُّة التعذيب من لدغاتها ₽

أقول: ثمُّ ذكر أبو حامد كلمات طائفة من هذا القبيل ثمُّ ذكر أبيات

قف بالقبور وقل على ساحاتها ومن المكرُّم منكم ُ في قعرها أمّا السّكون لذي القبور فواحد لو جاوبوك لأخبروك بألسن أمّا المطيع فناذل في روضة والمجرم الطاغي بها متقلّب وعقارب تسعى إليه فروحه

وجدت مكتوبة على القبور ، منها : تناجيك أجداث وهن سكوت أيا جامع الدننيا لغير بلاغة

إنَّ الحبيب من الأحباب مختلس الله المنع الموت بو اب ولا حرس

وسكّانها تحت الثراب خفوت لمن تجمع الدنيا وأنت تموت

يا من يعد عليه اللَّحظ والنفس فكيف تفرح بالدُّنيا ولذَّتها وأنت دهرك في اللّذات منغمس أصبحت ياغافلاً في النقص منغمساً 쓔 وإن تستّرت بالحجّاب والحرس لاتأمن الموت في طرف ولا نفس ⇔ ولا الّذي كان منه العلم مقتبس لايرحم الموت ذا جهل لغريَّته عن الجواب لساناً ما به خرس كمأخرس الموتفي قبر وقفت به 쓔 فقبرك اليوم في الأجداث مندرس قد كان قصرك معموراً له شرف ₩

ومنها غير ذلك :

قال أبو حامد: فهذه أبيات كتبت على القبور لتقصير سكّانها عن الاعتبارقبل الموت والبصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره فيرى مكانه بين أظهرهم فيستعد للحوق بهم ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم هالم يلحق بهم وليتحقق أنه لو عرض عليهم يوم واحد من أيّام عمره الذي هو مضيّع له لكان ذلك أحب إليهم من الدنيا بعذافيرها لأنهم قد عرفوا قدرالأعمار وانكشف لهم حقائق الأمور وإنّما حسرتهم ليوم من العمر ليتدارك المقصير فيتخلّص عن العقاب، وليستزيد الموفيق به رتبته فيتضاعف له الثواب، فا زنهم إنّما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعهم فحسرتهم على ساعة من الحياة وأنت قادر على تلك الساعة و لعلّك تقدر على أمثالها ثم أنت مضييع لها، فوطن نفسك على التحسير على تضييعها عند خروج الامر من الاختيار ورأيت أخا لي في الله فيما يرى النائم فقلت: يا فلان عشت حيداً الحمد لله رب العالمين قال: لأن أقدر على أن أقولها يعني الحمد لله رب العالمين أحب إلي من الدّنيا ومافيها، ثم قال ، ألم ترحيث كانوا يدفنوني فان فلاناً قدقام فصلى ركعتين لأن أكون أقدر على أن المستبعا أحب إلي من الدّنيا ومافيها .

🜣 ( بيان أقاويلهم عند موت الولد ) 🜣

حق على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ينزله بعد تقدّمه عليه في الموت منزلة مّا لو كانا في سفر فسبقه ولده إلى البلد الّذي هو مستقر ، ووطنه فا نّه

لا يعظم عليه تأسّفه لعلمه بأنّه لاحق به على القرب و ليس بينهما إلا تقدّم وتأخر، وهكذا الموت فان معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق المتأخر، وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنه لاسيما و قد ورد في موت الولد من الثواب ما يتعزّى به كل مصاب قال رسول الله وَ الله عَلَى اللهُ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ على الأعلى وإنّما ذكر السقط تنبيها بالأدنى على الأعلى وإنّ فالثواب على قدر محل الولد من القلب.

أقول: وعن الصّادق عَلَيْكُ : « ولد يقدّ مه الرَّ جل أفضل من سبعين ولداً يخلّفهم بعده كلّهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله » (٢).

وعنه عند الله حجباه من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله حجباه من الناد با ذن الله (۲) .

وقال عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ اللهُ إِذَا أُحبُّ عبداً قبض أُحبُّ ولده إليه (٤) ».

وقال عَلَيْكُ : « ثُوابِ المؤمن من ولده إذا مات الجنَّة ، صبر أولم يصبر (٥) ».

وقال عَلَيْكُمْ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِيعجب من الرَّ جل يموت ولده وهو يحمد الله فيقول : يا

ملائكتى عبدي أخذت نفسه وهو يحمدني (١) ».

قَال أبو حامد: و قال: زيد بن أسلم: « توفّي ابن لداود عَلَيْكُ فحرَن عليه حزناً شديداً فقيل له: ما كان عدله عندك ؟ قال: مل، الأرض ذهباً قيل له: فان الك من الأجر مثل ذلك. وقال رسول الله وَ الله عند الله عند الله عند رسول الله عند رسول الله عند رسول الله عند رسول الله والنان قال: أو اثنان (٧) » وليخلص الوالد الدُّعا، لولده عند الموت فا ننه

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه الاعلى ما أخرجه ابن ما جه في السنن تعت رقم ١٦٠٧ هكذا « لسقط اقدمه بين يدى أحب الى من فارس أخلفه خلفي » .

<sup>(</sup>٢) الكاني ج ٣ ص ٢١٨ تحت رقم ١ .

<sup>(</sup>٣) و(٤) و(٥) و(٦) الكاني ج ٣ ص ٢١٩ و٢٢٠ تحت رقم ٦وه ولاو٩.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخارى ج ۲ ص ۸۸ من حديث ابى سعيد الخدري ورواه عبدالله بن احدد والطبرانى نى الكبيروابويعلى ورجاله تقات كما فىمجمع الزوائد ج ۳ ص ۸ .

أرجى دعا، وأقربه إلى الاستجابة.

وقف على بن سليمان على قبر ولده فقال: اللهم والمنه أنسي أصبحت أرجوك له وأخافك عليه فحقق رجائي و آمن خوفي . ووقف أبوسنان على قبرابنه فقال: اللهم إنسي قد غفرت له ما وجب لي عليه من حقي فاغفر له ما وجب لك عليه فإنك أجود وأكرم . ووقف أعرابي على قبر ابنه فقال: اللهم إنسي وهبت له ما قصر فيه من برتي فهب له ما قصر فيه من طاعتك .

ولم الما مات ذر بن عمر بن ذر قام أبوه عمر بن ذر بعدما وضع في لحده فقال على المر لله عن الحزن عليك فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك؟ يا ذر لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك؟ اللّهم إن هذا ذر متعتني به ما متعتني ووفيته أجله ورزقه ولم تظلمه ، اللّهم وقد كنت ألزمته طاعتك وطاعتي ، اللّهم وما وعدتني عليه من الأجر في مصيبتي فقد وهبت له ذلك فهب له عذابه ولا تعذ به، فأبكى النّاس ثم قال عند انصرافه عماينا من بعدك خصاصة يا ذر ومابنا إلى إنسان مع الله حاجة فلقد مضينا وتر كناك ولو أقمنا مانفعناك .

ونظر رجل إلى امرأة بالبصرة فقال: ما رأيت مثل هذه النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن، فقالت: يا عبدالله إنّي لفي حزن شديد ما يشركني فيه أحد، قال: وكيف؟ قالت: إن وجي ذبح شاة في يوم الأضحى و كان له صبيان مليحان يلعبان فقال أكبرهما للآخر: أتريدأن اريك كيف أبي يذبح الشاة قال: نعم فأخذه وأضجعه ثم ذبحه فما شعرنا به إلا متشحيطاً في دمه (۱) فلما ارتفع الصراخ هرب الغلام فلجأ إلى جبل فرهقه (۲) ذئب فأكله وخرج أبوه يطلبه فمات عطشاً من شد ق الحر قالت: فأفردني الدهم كما ترى. فأمثال هذه المصائب ينبغي أن يتذكر عند موت الأولاد ليتسلّى به عند شد ق الجزع فما من مصيبة إلا ويتصور ما هو أعظم منها وما يدفعه الله في كل حال فهو الأكثر.

<sup>(</sup>١) التشحيط الاضطراب في الدم .

<sup>(</sup>٢) رهقه أي لبعقه أودنا منه سواء أخذ أو لم يأخذ .

### 🜣 ( بيان زيارة المتبور والدعاء للميت وما يتعلق به ) 🌣

إعلم أن زيارة القبور مستحبّة على الجملة للنذكر والاعتبار وزيارة قبور الصّالحين مستحبّة لأجل النبر ك مع الاعتبار، وقد كان رسول الله وَالمُؤْتَاءُ نهى عن زيارة القبور ثم الذن فيها (١) .

فقد روى على تَلْمَتِكُمُ عن رسول الله يَلْمُلِكُوكُ أَنَّه قال : « كنت نهيتكم عنزيارة القبور ألا فزوروها فا نَ في زيارتها تذكرة للآخرة غيرأن لاتقولوا هجراً » (٢).

وزار رسول الله وَ اللهِ عَلَيْهِ عَبِي أَدّه في ألف مقنت عفلم يرباكيا أكثر من يومه (٣) وقال أبوذر وضي الله عنه و : قال رسول الله وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ على الجنائز لعل و اغسل الموتى فإن في معالجة جسد خاو موعظة بليغة ، وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظلّ الله و (٤) قال ابن أبي مليكة : قال رسول الله و الله و و اغسل عبرة (٥) و الله و تاكم فسلموا عليهم فإن كم فيهم عبرة (٥) ».

وعن جعفر بن على ، عن أبيه تَطْلَقُكُنُّ « إِنَّ فاطمة بنت النبيِّ كانت تزور قبر على عنده » .

أقول وفي الفقيه « إنها عليها التيكا تأتي قبور الشهدا، كل عداة سبت فتأتي قبر حزة فنرحم عليه وتستغفر له (٦) ،

وروي عن على بن مسلم أنَّه قال: «قلت لأبي عبد الله عَلَيْكُمُ : الموتى نزورهم؟

<sup>(</sup>١) مسلم ج ٣ ص ٦٥ من حديث بريدة

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وأبويعلى دون توله: ﴿ وَلا تَقُولُوا هَجِراً ﴾ ورواه بتمامه الطبراني في الكبير و الاوسط بهذه الزيادة من حديث أبن عباس كما في مجمع الزوائد ج ٣
 ص ٨٥ و٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه المعاكم في المستدرك ج \ ص ٣٧٥ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه العاكم في المستدرك ج ١ ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور مرسلا واسناده حسن . (المغني)

<sup>(</sup>٦) المصدر باب التعزية والجزع تحت رقم ٣٦ ﴿

فقال: نعم ، قلت: فيعلمون بنا إذا أنيناهم ؟ فقال: إي والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم ، قال: فأي شي، نقول إذا أتيناهم ؟ قال: قل: «اللّهم جاف الأرض عن جنوبهم وصاعد إليك أرواحهم ولقنهم منك رضواناً واسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم و تونس به وحشتهم إنك على كل شي، قدير (١) » .

وقال الرِّضا عَلَيْكُ : « ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه إنَّا أنزلنا في الله القدر سبع مرَّ الله إلا غفر الله له ولصاحب القبر (٢) » .

وعن ابن سيرين قال: قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْكَ : « إِنَّ الرَّجل ليموت والداه وهو عاق بهما فيدعو الله لهما من بعد موتهما فيكتبه الله من البارسين (٤) » .

وقال النبي وَاللَّهُ : « من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي (٥) » .

وقال النبي والمناخ وا

وقال كعب: ما من فجر يطلع إلا وينزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفقوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي والمنطقة حتى إذا أمسواعرجوا وهبط مثلهم ذلك فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يوقرونه.

<sup>(</sup>١) و(٢) المصدر باب التعزية والجزع تحت رقم ٣٩ و٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحكيم الترمدى في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

<sup>(</sup>٤) قال العراقي : رواه ابن ابي الدنيا في القبور وهومرسل صحيح الاسناد ."

<sup>(</sup>ه) رواه البزار في مسنده من حديث عبدالله بن ابراهيم النفاري كما في مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢.

<sup>(</sup>٦) روى نحوه الطبراني من حديث ابن عمر، وصححه ابن السكن . ( المغنى ) .

أقول: ثمَّ ذكر أبو حامد ما يتعلَّق بزيارة القبور من الآداب وغيرها ممّا لا نعتمد عليه فلنعرض عنه ونذكر مكانه ما ورد من طريق الخاصة فعن الصادق المُحَلِّلُ هُ أنّه سئل كيف التسليم على أهل القبور؟ فقال: نعم تقول: « السلام على أهل الدّ يار من المؤمنين والمسلمين أنتم لنافرط ونحن إن شاء الله بكم لاحقون (١) ».

وقد ورد في زيارة الميت أهله أخبار عن أهل البيت كاليكل وهذا ممّا لم يذكره أبو حامد و كأنّه لم يصل إليه منه شي، ففي الفقيه «سأل إسحاق بن عمّارأبا الحسن الأوّل تَلْبَكل عن المؤمن يزور أهله ؟ فقال : نعم ، قال : في كم ؟ قال : على قدر فضائلهم منهم من يزور في كلّ يومين ، ومنهم من يزور في كلّ يومين ، ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة أينّام قال : رأيت في مجرى كلامه أنّه يقول : أدناهم جمعة فقال له في أيّ ساعة ؟ قال : عند زوال الشمس أو قبيل ذلك فيبعث الله معه ملكاً يريه مايس به ويستر عنه ما يكرهه فيرى سروراً ويرجع إلى قرق عين (٢) » .

وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عَلَيَّكُ ﴿ أَنَّ الكَافِرِ يَزُورُ أَهُلَهُ فَيْرِى مَا يَكُرُهُ وَيُسْتَرَ عَنْهُ مَا يَحَبُّ (٣) » .

قال أبو حامد: قال رسول الله وَ اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال بعضهم : ماتأخ لي فرأيته في المنام فقلت له :ماكان حالك حين وضعت في قبرك ؟ قال : أتاني آت بشهاب من نار فلو لا أن داعياً دعا لي لرأيت أنه سيصيبني شيء منه .

أقول: في الفقيه قال عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبدالله عَلَيْكُم : أيصلّى عن الميّت ؟ قال: نعم حتى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع الله عليه ذلك الضيق ثمّ يؤتى

 <sup>(</sup>۱) الكافي ج ٣ ص ٢٢٩ تحت رقم ٥٠

<sup>(</sup>٢) و(٣) المصدرباب التعرية والجزع تعت رقم ١ \$و٢ \$ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابومنصورالديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس (المهني)

فيقال له: خفي عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال: نعم، فقال تَطْقِلْكُما : إِنَّ الميت ليفرح بالترحيم عليه والاستغفاد له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه (١) ».

وقال عَلَيْكُ : « من عمل من المسلمين عن ميت عملاً صالحاً أضعف لهونفيع الله به الميت (٢) » .

قال أبو حامد : وعن هذا يستحبُّ تلقين الميِّت بعد الدُّ فن والدُّعا. له قال سعيد بن عبد الله الأزدي: شهدت أباأمامة الباهلي وهوفي النزع فقال: يا أباسعيد: إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله والفيائية فقال: « إذا مات أحدكم فسو يتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يافلان بن فلان - وإنه يسمم ولا يجيب - ثم ليقل يا فلان بن فلانة - الثانية - فا نه يستوي قاعداً ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة \_ الثالثة \_ فا نمَّه يقول: أرشدنار حكالله \_ ولكن لاتسمعون - فيقول له: اذكر العهد الّذي خرجت عليه من الدُّنيا شهادة أن لا إله إلَّا الله وأنَّ عِماً رسول الله و أنَّك رضيت بالله ربًّا ، و بالاسلام دينًا ، و بمحمد نبيًّا ، وبالقرآن إمامًا فانُّ منكراً ونكيراً يتأخِّر كل واحد منهما فيقول: انطلق بنا نقعد عند هذا ولقد لقَّن حجته ويكون الله تعالى حجيجه دونهما ، فقال رجل : يا رسول الله فانلم يعرف اسم المّه قال: فلينسبه إلى حوًّا، »(٣) والمقصود من زيارة القبور للزَّ ائرين الاعتبار والممزور الانتفاع بدعائه فلا ينبغي أن يغفل الزَّائر عن الدُّعا. لنفسه وللميِّت ولا عن الاعتبار به وإنَّما يحصل له الاعتبار بأن يصوِّر في قلبه الميَّت كيف تفرُّقت أجزاؤه وكيف يبعث من قبره وأنه على القرب سيلحق به كما روي عن مطرف ابن أبي بكر الهذاي قال: كانت عجوز في بني عبد قيس متعبِّدة فكانت إذا جاء اللَّيل تحزُّ مت (٤) ثم قامت إلى المحراب وإذا جاء النهار خرجت إلى القبور فبلغني أنَّها

<sup>(</sup>١) و(٢) المصدر باب التعزية والجزع تحت رقم ٥٩٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير بسند مجهولكما في مجمع الزوائدج ٣ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) تحزم أي شد وسطه بحبل أو شبهه .

عوتبت في كثرة إتيانها المقابر فقالت: إن "القلب إذا قسالم يلينه إلا رسوم البلى وإذي لا تى القبور فكأنتي أنظر وقد خرجوا من بين أطباقها وكأنتي أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة ، وإلى تلك الأجسام المتغيرة ، وإلى تلك الأكفان الد سمة فيالهامن نظرة لو أشربها العباد قلوبهم ، ما أنكل مرادتها للأنفس ، وأشد تلفها للأبدان . ويستحب أيضا الثناء على الميت وأن لايذكر إلا بالجميل، قالت عائشة : قال رسول الله يَالِينَا : « إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه (١) » وقال الميات الد موا الأموات فا نتهم قد أفضوا إلى ما قد موا (١) » .

وقال رَالِيُكُونُ « لاتذكروا أمواتكم إلاَّ بخيرِفا نَهُم إِن يكونوا منأهل الجنَّة تأثموا وإن يكونوا من أهل النَّار فحسبهم ما هم فيُه (٤) ».

### \$ (الباب السابع)

ع (في حقيقة الموت وما يلقاه الميّت في القبر إلى نفخة الصور) المبيان حقيقة الموت إعلم أن للناس في حقيقة الموت ظنونا كاذبة قد أخطأوا فيها فظن بعضهم أن الموت هو العدم وأنه لاحشر ولا نشر ولا عاقبة للخير والشرق وأن موت الا نسان كموت الحيوانات وجفاف النبات وهذا رأي الملحدين وكل من لايؤمن بالله والميوم الآخر، وظن قوم أنه ينعدم بالموت ولا يتألم بعقاب ولا يتنعم بثواب ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر، وقال آخرون : إن يتنعم بثواب ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت الحشر، وقال آخرون : إن المناس المؤلد ال

الرُّوح باقية لاتنعدم بالموت وإنَّما المثاب والمعاقب هي الأرواح دون الأجسادوإنَّ

<sup>(</sup>١) اخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٧٣ من السنن .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ج ٢ص١٥١ وأحمد في مسنده من حديث المغيرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ج ٣ ص ١٢٣ من حديث عائشه وأحمد ج ٦ ص ١٨٠ من مسنده أيضاً .

<sup>(</sup>٤) قال العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى الموت هكذا باسناد ضعيف من حديث عائشة و هو عندالنسائى جيد مقتصراً هكذا ﴿ لاتذكروا موتاكم الابخير › • و ذكر • بالزياه صاحب مسند الفردوس وعلم عليه علامة النسائى والطبرانى •

الأجساد لاتبعث ولا تحشر أصلاً ، وكل هذه الظنون فاسدة و مائلة عن الحقّ ، بل الَّذي يشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار أنَّ الموت معناه تغيُّس حال فقط" وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إمَّامعذ "بة وإمَّا منعتمة ، ومعنى مفارقتها للجسدانقطاع تصر فها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها فان الأعضاء آلات للروح تستعملها حتى أنتها لتبطش باليد وتسمع بالادن وتبص بالعين وتعلم حقيقةالأشياء بالقلب والقلب ههناعبارة عن الر وحوالر وحتعلم الأشياء بنفسها من دون آلة وكذلك قدتناً لم بنفسها بأنواع الحزن والكمد ، وتتنعم بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك لايتعلَّق بالأعضاء فكلُّ ما هو وصف للرُّوح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسد وما هو لها بواسطة الأعضاء فيتعطَّل بموت الجسد إلى أن تعاد الرُّوح إلى الجسد ولا يبعد أن تعاد إلى الجسد في القبر ولا يبعد أن تؤخَّر إلى يوم البعث والله أعلم بما حكم به على كلِّ عبد من عباده ، وإنَّما تعطُّل الجسد بالموت يضاهي تعطُّل أعضا، الزمن بفساد من اج يقع فيه ولسدُّة تقع في الأعصاب تمنع نفوذ الرُّوح فيها فيكون الرُّوح العالمة المدركة باقية مستعملة لبعض الأعضا. وقد استعصى عليها بعضها ، والموت عبارة عن استعصاء الأعضاء كلُّها ، وكلُّ الأعضاء آلات للرُّوح وهي المستعملة لها وأعنى بالر وح المعنى الذي يدرك من الإنسان العلوم وآلام الغموم ولذًّا ت الأفراح ومهما بطل تصرُّ فها في الأعضاء لم تبطل منها العلوم والإدراكات ، ولا تبطل منها الأفراح والغموم ، ولا يبطل منها قبولها الآلام واللَّذَّات والإنسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم والآلام واللذات وذلك لايموت أي لاينعدم ومعنى الموت انقطاع تصرُّفه عن البدن وخروج البدن عن أن يكون له آلة كما أنُّ معنى الزُّ مانة خروج اليد عن أن تكون آلة مستعملة ، فالموت زمانة مطلقة في الأعضاء كلُّها ، حقيقة الا نسان نفسه وروحه هي باقية نعم تغيّر حاله منجهتين إحداهما أنّـه سلب منه عينه وأذنه ولسانه ويده ورجله وجميع أعضائه ، وسلب منه أهله وولده وأقاربه وسائر معارفه ، وسلب منه خيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولا فرق بين أن تسلب هذه الأشياء من الإنسان وبين أن يسلب الإنسان من هذه

الأشياء فان المؤلم هوالفراق والفراق يحصل تارة بأن ينهب مال الرُّ جل وتارة بأن يسبى الرسجل عن المال والألمواحد في الحالتين وإنما معنى الموت سلب الإنسان عن أمواله با زعاجه إلى عالم آخر لايناسب هذًا العالم فإن كان له في الدُّنيا شي. يأنس به ويستريح إليه ويتقيد بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت ويتضاعف شقاؤه في مفارقته ، بل يلتفت قلبه إلى واحد وأحد من ماله وجاهه و عقاره حتَّى إلى قميص كان يلبسه مثلاً و يفرح به و إن لم يكن يفرح إلَّا بذكر الله ولم يأنس إلَّا به عظم نعيمه و تمنَّت سعادته إذ خلَّي بينه وبين محبوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل ، إذ جميع أسباب الدُّ نيا شاغلة عن ذكر الله فهذا أحد وجهي المخالفة بين حال الموت وحال الحياة ، والناني أنَّه ينكشف له بالموت مالم يكن مكشوفاً له في الحياة كما قدينكشف للمتيقّظ ما لم يكن مكشوفاً له في النوم والناس نيام فا ذا ماتوا انتبهوا وأوَّل ما ينكشف له ما يضرُّه وينفعه من حسناته وسيتَّاته وقدكان ذلك مسطوراً في كتاب مطوي في سرِّ قلبه و كان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدُّنيا فا ذا انقطعت الشواغل انكشف له جميع أعماله فلا ينظر إلى سيَّمَّة رإلًّا ويتحسَّر عليها تحسيراً يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من ألم تلك الحسرة، وعند ذلك يقال له: « كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً » وينكشف كلُّ ذاك عند انقطاع النفس وقبل الدُّ فن ، و تشتعل فيه نيران الفراق أعني فراق ما كان يطمئن إليه من هذه الدُّ نيا الفانية دون ما أراد منها لأجل الزَّاد والبلغة فإنَّ من طلب الزَّاد للبلغة فا ذا بلغ المقصد فرح بمفارقته بقية الزَّاد إذ لم يكن يريد الزَّاد لعينه وهذا حال من لم يأخذ من الدُّنيا إلَّا بقدر الصرورة وكان يودُّ أن تنقطع ضرورته ليستغني عنه فقد حصل له ماكان يود م واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب والآلام عظيمة تهجم عليه قبل الدُّ فن ثمَّ بعد الدُّ فن قد تردُّ روحه إلى الجسد بأنواع آخر من العذاب وقد يعفى عنه ويكون حال المتنعم بالد نيا المطمئن إليها كحال من تنعم عندغيبة ملك من الملوك في داره وملكه وحريمه اعتماداً على أنَّ الملك يتساهل في أمره أوعلى أنَّ الملك ليس يدري مايتعاطاه من قبيح أفعاله فأخذه الملك بغتة وعرض عليه

جريدة قد دوَّن فيها جميع فواحشه وجناياته ذرَّة ذرَّة وخطوة خطوة ، والملك قاهر متسلَّط وغيور على حُدرمه ومنتقم من الجناة على ملكه وغير ملنفت إلى من يتشفُّ على إليه في العصاة عليه فانظر إلى حال هذا المأخوذكيف يكون حاله قبل نزول عذاب الملك به من الخوف و الخجلة و الحياء و التحسّر و التندُّم، فهذا حال الميّت الفاجر المغتر "بالد" نيا المطمئن إليها قبل نزول عذاب القبر به ، بل عند موته ، نعوذ بالله منه فا بنُّ الخزي و الافتضاح و هتك الستر أعظم من كلِّ عداب يحلُّ بالجسد من الضرب و القطع و غيرهما ، فهذه إشارة إلى حال الميت عند الموت شاهدها ولو-البصائر بمشاهدة باطنة أقوى منمشاهدة العين و شهد لذلك شواهدالكتاب والسنية ، نعم لا يمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت إذ لا يعرف الموت من لا يعرف الحياة و معرفة حقيقة الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسها و إدراك ماهية ذاتها و لم يؤذن الرسول وَ السَّعَارُ أَن يتكلم فيها ولاأن يزيد على أن يقول «الروح منأمر ربّي، فليس لأحد من علما، الدِّين أن يكشف عن سرِّ الرُّوح و إن اطلع عليه و إنها المأذون فيه ذكر حال الروح بعد الموت ، و يدل على أن الموتاليسعبادة عن انعدام الرُّوح و إنعدام إدراكها آيات و أخبار كثيرة أمَّا الآيات فما ورد في الشهداء قال تعالى: « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عندربتهم يرزقون فرحين (١) ، و لما قتل صناديد العرب يوم بدرناداهم رسول الله والله والمناخ فقال: « يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدني ربّي حقًّا فهل وجدتم ما وعد ربُّ كمحقًّا ؟ فقيل: يا رسول الله أتناديهم و هم أموات؟ ففال وَالنَّفِيُّةُ : و الَّذي نفسي بيده إنَّهم لأُسمع لهذا الكلام منكم إلاّ أنّهم لا يقدرون على الجواب (٢) » فهذا نصٌّ في بقاء روح الشقيّ و بقاء إدراكها ومعرفتها و الآية نصُّ في بقاء أرواح الشّهداء ، ولا يخلوا الميت عن سعادة أو شقاوة و قال وَالسِّفَائِدُ : « القبر إمَّا حفرة من حفر السَّيران أو روضة من رياض الجنيّة (٢) » و هذا نصُّ صريح فيأنُّ الموت معناه تغيّر حال فقطُّ

<sup>(</sup>١) آل عبران : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٣٦ من حديث عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وغيره وتقدم في الخوف والرجاء.

و أن ما سيكون من شقاوة الميت وسعادته يتعجل عند الموتمن غير تأخل وإنما يتأخل بعض أنواع العذاب و الثواب دون أصله .

و روى أنس عن النبي والمنطقة أنه قال: « الموت القيامة من مات فقد قامت قيامته (١) » وقال النبي والمنطقة : « إذامات أحد كم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنبة فمن الجنبة و إن كان من أهل النبي يبعثك الله إليه يوم القيامة (٢) » و ليس يخفى ما في مشاهدة المقعدين من عذاك و نعيم في الحال .

و قال علي تَعْلَيْكُمْ : « حرام على كلّ نفس أن تخرج من الدُّ نيا حتى تعلم من أهل الجنّة هي أم من أهل النّار (٣) و لهذا قيل : إنّ مامثل المؤمن حين تخرج نفسه و روحه مثل رجل كان في سجن فأخرج منه فهو يتفسّح في الأرض و يتقلّب فيها و هذا الّذي ذكره حال من تجافى عن الدُّنيا و تبرَّم بها و لم يكن له أنس فيها بذكر الله وكانت شواغل الدُّنيا تحبسه عن محبوبه و مقاساة الشهوات تؤذية فكان في الموت خلاصه من جميع المؤذيات و انفراده بمحبوبه الّذي كان به أنسه من غير عائق و لا دافع ، وما أجدرذلك بأن يكون منتهى النعيم واللّذات و أكمل اللّذات عن علائق الدُني قتلوا في سبيل الله لا نتهم ما أقدموا على القتال إلّا قاطعين التفاتهم عن علائق الدُنيا فقد باعها طوعاً بالآخرة و البايع لايلتفت قلبه إلى المبيع و إن نظر إلى الأخرة فقد اشتراها و تشوق إليها فما أعظم فرحه بما اشتراه إذارآه و ما أقلً التفاته إلى ما باعه إذا فارقه ، و تجرّد القلب لحبّ الله قديتّفق في بعض الأحوال و لكن لا يدركه الموت عليه فيتغيّر و القتال سبب الموت فكان سبباً لا دراك الموت

<sup>(</sup>١) آخرجه ابن أبي الدنيا في الموت باسناد ضميف (المثني)

<sup>(</sup>۲) أغرجه البخاري ج ۲۰ ص ۱۱۸

 <sup>(</sup>٣) لم أجده وتقدم ص ٢٦٠ نحوه عن النبي صلى الله عليه و آله و راجع السجله
 الثالث من بحار الانوار باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت.

على مثل هذه الحالة فلهذا أعظم فيه النّعيم إذ معنى النعيم أن ينال الإنسان ما يريده و قال الله تعالى: « و لهم ما يشتهون (١) » فكان هذا أجع عبارة لمعاني لذّات الجنّة و أعظم العذاب أن يمنع الإنسان عن مراده كما قال تعالى: « وحيل بينهم و بين ما يشتهون (٢) » فكان هذا أجع عبارة لعقوبات أهل جهنّم وهذا النّعيم يدركه الشهيد عند انقطاع نفسه من غير تأخير ، و هذا الأمر انكشف لأرباب القلوب بنود اليقين ، و إن أردت عليه شهادة من جهة السمع فجميع أحاديث الشهدا، تدل عليه وكلّ حديث يشتمل على التعبير عن منتهى نعيمهم بعبارة أخرى فقد روي أن رسول الله بشرك الجابر : ألا بشرك يا حابر ؟ وكان قد استشهد أبوه يوم الحد قال : بلى يا رسول الله بشرك الله بالخير ، قال : إن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه فقال بلى يا رسول الله بشرك الله بالخير ، قال : يا ربّ ما عبدتك حق عبادتك أتمني عليك أن تردّ ني إلى الدّ نيا فأقاتل مع نبيّك في سبيلك فأقتل فيك مرة أخرى قال له :

و اعلم أن المؤمن ينكشف له عقيب الموت من سعة جلال الله ما يكون الد نيا بالا ضافة إليه كالسجن و المضيق و يكون مثاله كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف لا يبلغ طرفه أقصاه فيه أنواع الأشجار و الأزهار و الطيور و الثمار فلا يشتهي العود الى السجن المظلم وقد ضرب رسول الله والمنافئة لذلك مثلا فقال لرجل مات وأصبح هذا مرتحلاً عن الد نيا وتركها لأهلم افان كان قدرضي فلا يسرم أن يرجع إلى الد نيا كما لا يسر أحدكم إن يرجع إلى بطن المهد فعرفك بهذا أن نسبة سعة الا خرة إلى الد نيا كنسبة سعة الد نيا إلى ظلمة الر حم .

<sup>(</sup>١) النحل: ١٦، (٢) سبأ: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الجزري في اسدالغابة وابن أبي الدنيا في الموت . ونحوه ابن ماجه في السنن تعت رقم ٢٨٠٠ .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا مي كتاب الموت منحديث عمروبن در از مرسلا و رجاله ثقات كما في المغنى .

و قال المنافقة أيضاً: «إن مثل المؤمن في الدانيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه حتى إذا رأى الضوء لم يحب أن يرجع إلى بطن المه فكذلك المؤمن يجزع من الموت فإذا أفضى إلى دبته لم يحب أن يرجع إلى الدائيا كما لا يحب الجنين أن يرجع إلى مكانه مكانه مكانه أن و قيل لرسول الله والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمناف

و قال النبيُّ رَالِشَهَاءُ : « لا تفضحوا أموانكم بسيْنَات أعمالكم فا نتها تعرض على أوليائكم من أهل القبور (٣) » .

أقول: و منطريق الخاصة ما رواه في الكافي باسناده ، عن الصادق عَلَيْتُكُمُ قال : « تعرض الأعمال على رسول الله وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَكُم و رسوله (٤) » و سكت (٥) » . فاحذروها و هو قول الله : « اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله (٤) » و سكت (٥)» .

و عنه عَلَيْكُمُ قال : « مالكرم تسوؤن رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْكُمُ ؟ فقال رجل : كيف نسوؤه فقال : أما تعلمون أن المعمالكم تعرض عليه ، فإذا رأى فيه معصية ساءه ذلك فلاتسوؤا رسول الله و سراوه (٢٠) » .

و با سناده عن عبدالله بن أبان الزّيات و كان مكيناً عند الرضا عَلَيْنَا قال : قلت للرّضا عَلَيْنَا في الله إن قلت للرّضا عَلَيْنَا في الله إن قلت للرّضا عَلَيْنَا في الله إن قال : فاستعظمت ذلك فقال لي : أما تقرأ كناب الله «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، قال : هو والله علي ابن أبي طالب عَلَيْنًا (٧) » .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في الموت كما في العفني .

<sup>(</sup>٢) أغرجه مسلم ج ٣ ص ٥٤ بلفظة مر عليه بجنازة فقال ذلك .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الدنيا والمعاملي باسناد ضعيف كعافي المغنى .

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٠٦.

 <sup>(</sup>٥) و (٦) و (٧) المصدرج ١ ص ٢١٩ تحت رقم ١ و ٣ و٤ .

ج ۸

قال أبو حامد قال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله والله والل

و قال صالح المرى: بلغني أن الأرواح تنازقى عند الموت فتقول أرواح الموتى للر و التي تخرج إليهم: كيفكان مأواك في أي الجسدين كنت في طيب الموتى للر و التي تخرج إليهم: كيفكان مأواك في أي الجسدين كنت في طيب أو خبيث . وقال عبيد بن عمير: أهل القبور يتوكيفون (٢) الأخبار فا ذا أتاهم الميبت قالوا: ما فعل فلان ؟ فيقول: ألم يأتكم أو ما قدم عليكم ؟ فيقولون: لا فيقول: إنّا لله و إنّا إليه راجعون سُلك به غير سبيلنا .

و عن جعفر بن سعيد قال: إذا مات الرسم جل استقبله ولده كما يستقبل الغائب. وقال مجاهدان: الرسم جل ليسر بصلاح ولده في قبره.

و روى أبو أيسوب الأنصاري عن النبي والشكار أنه قال: « إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقياها أهل الرسمة من عند الله كما يتلقي البشير في الدنيا يقولون انظروا أخاكم حتى يستريح فا نه كان في كرب شديد و يسألونه ماذا فعل فلان؟ و ماذا فعلت فلانة ، و هل تزو ج فلان فا ذا سألوه عن رجل مات قبله و قال: مات قبلي قالوا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون دهب به إلى أمّه الهاوية (٢)».

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي با سناده الصحيح عن الصادق على الله على الله على الله على الله على الله على الله من أن يجعل روحه في حواصل طيورخضر حول العرش فقال: لا المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير و لكن في أبدان كابدانهم (٤) » وفي رواية المخرى عنه عَلَيْكُم « فا ذا قبضه الله صير تلك الرص في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فا ذا قدم عليهم القادم عرفوه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده من حديث رجل عن أبي سعيد بسند ضعيف كما في الجامع الصغير

<sup>(</sup>٢) توكف \_ بتشديد الكاف \_ : توقع يقال : ماذلت أنوكفه حتى لقيته .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت و الطبراني في مسند الشاميين باسناد ضميف و رواه ابن المبارك في الزهد مو توفأ على أبي أيوب باسناد جيد •كمافي المغنى .

<sup>(</sup>٤) البصدر ج ٣ ص ٢٤٤ تحت رقم ١ .

بتلك الصّورة الّتي كانت في الدُّنيا (١) » وفي لفظ آخر « إنّهم في الجنّة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان (٢) ».

و في خبر آخر « إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنّة يتعارف و يتساءل فا ذا قدمت الر وح على الأرواح تقول: دعوها فا ننّها قد أفلنت من هول عظيم ثم يسألونها مافعل فلان وما فعل فلان ؟ فا نقالت لهم : تركته حيّاً ارتجّوه، و إن قالت لهم : قد هلك ؟ قالوا : قد هوى هوى (٣) » .

### ۵ ( بيان كلام القبر اللميت ) 🕸

و كلام الموتى إمّا بلسان المقال أو بسلسان الحال الّذي هي أفصح في تفهيم الموتى من لسان المقال في تفهيم الأحياء قالرسول الله الموتئية : « يقول القبر للميّت حين يوضع فيه : ويحك يا ابن آدم ما غر لك بي ألم تعلم أنتي بيت الفئنة و بيت الظلمة و بيت الدودة و بيت الدود ما غر لك بي إذ كنت تمر " بي فد اداً فا ن كان مصلحاً أجاب عنه مجيب للقبر فيقول : أرأيت إن كان يأم بالمعروف و ينهى عن المنكر فيقول القبر : إذا أتحو ل عليه خضراً و يعود جسده نوراً و تصعد روحه إلى فيقول الفر ادهو الذي يقدم رجلاً و يؤخر الخرى كذلك فسر الراوي (٤) » .

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن الصادق تَطَبَّلُمُ قال: « إنَّ للقبر كلاماً في كلِّ يوم يقول: أنا بيت الغربة أنا بيت الوحشة أنا بيت الدُّود أنا القبر أنا روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيّران (٥) » و فيه حديث آخر طميل.

<sup>(</sup>١) الكاني ج ٣ ص ٧٤٥ تنحت رقم ٣ .

<sup>(</sup>۲) روى نحوه البرقي في المحاسن ص ۱۷۷

<sup>(</sup>٣) الكاني ج ٣ ص ٢٤٤ تحت رقم ٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبويملى والطبرانى فىالكبير باسناد فيه ضميف كما فى مجمع الزوائد ج٣ ص ٤٦ وأماالفد"ادقال فى النهاية الاثيرية : «ان الارض تقول للميت وبما مشيت على" فدادا > قيل أراد ذا أمل كثير وخيلاه وسمى دائم ،

<sup>(</sup>ه) المصدرج ٣ ص ٢٤٢ تحت رقم ٢ .

### \$( بيان عذاب القبر )\$

قال البراء بن عاذب: خرجنامع رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ على جنازة رجل من الأنصاد فجلس رسول الله وَالسَّعَامَ على قبره منكساً رأسه ثم قال : « اللَّهم والتي أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثاً ثم قال : إِن المؤمن إِذا كان في قُبلُل من الآخرة بعث الله إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مد بصره فا ذاخرجت روحه صلَّى عليه كلُّ ملك بين السما. و الأرض و كلُّ ملك في السَّما. ، و فنحت أبواب السَّما، فليس منها باب إلَّا يحبُّ أن يدخل بروحه منه ، فا ذا صعد بروحه قيل: اي ربِّ عبدك فلان فيقول: ارجعوه فأر وه ما أعددت له من الكرامةفا نَّى وعدتة « منها خلقنا كم و فيها نعيدكم ـ الآية » و إنَّه ليسمع خفق نعالهم إذا ولَّوا مدبرين حتى يقال : يا هذا من ربُّك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيُّك ؟ فيقول ربِّي الله و ديني الإسلام ونبيتي من المنافقة ، قال: فينتهر انه انتهار أشديداً (١) وهي آخر فتنة تعرض على الميت ، فا ذاقال ذلك نادى مناد أن قد صدقت ، وهو معنى قوله تعالى : «يثمت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدُّنيا و في الآخرة (٢) » ثم الله الدين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدُّنيا و في الآخرة حسن الوجه طيّب الرِّيح حسن الثياب فيقول: أبش برحمة من ربّك وجنّات فيها نعيم مقيم ، فيقول : وأنت فبشرك الله بخير ، منأنت ؟ فيقول : أنا عملك الصّالح و الله ما علمت ان كنت لسريعاً في طاعة الله بطيئاً عن معصية الله فجزاك الله خيراً ، قال: ثم الله من أن المرشوا له من فرش الجنّة و افتحوا له باباً إلى الجنّة فيفرش له فرش من الجنّة و يفتح له باب إلى الجنّة فيقول: اللّهم عجّل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي و مالي ، قال : و أمَّا الكافر فا نَّه إداكان في قُبل من الآخرة و انقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد ومعهم ثياب من نار و سرابيل من قطران فيحتوشونه فا ذاخرجتنفسه لعنه كل ملك بين السماء والأرض و كلُّ ملك في السما، و غلقت أبواب السما، فليس منها باب إلَّا يكره أن يدخل بروحه منه فا ذاصعد بروحه نبذ و قيل : اي ربِّ عبدك فلان لم يقبله سما. ولاأرض

<sup>(</sup>١) نهر الرجل : زجره كانتهره . (٢) ابراهيم : ٢٦٠

فيقول الله: ارجعوه فأر و ما أعددت له من الشر إذ ي وعدته «منها خلقنا كم وفيها نعيد كم ـ الآية ، فا نه ليسمع خفق نعالهم إذا والوا مدبرين حتى يقال له: ياهذا من رباك ؟ و ما دينك ؟ و من نبياك ؟ فيقول: لا أدري ، فيقال: لادريت ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الربيح قبيح الثياب فيقول: أبشر لسخط من الله و بعذاب أليم مقيم ، فيقول: بهدرك الله بشر من أنت فيقول: أنا عملك الخبيث و الله إن كنت السريعا في معصية الله بطيئاً عن طاعة الله فجز الدالله شراً ، فيقول: فأنت فجز الدالله شراً ، ثم يقيل له أصم أعمى أبكم ، معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان على أن يقلوها لم يستطيعوا ، لو ضرب بها جبل صار تراباً فيضربه بهاضربة فيصير تراباً ، ثم تعود فيه الروح فيضربه بها عنقه ضربة يسمعها من على الأرض فيصير تراباً ، ثم ينادي مناد أن افرشوا له لوحين من نار ، و افتحوا له باباً غير النشقلين ، قال: ثم ينادي مناد أن افرشوا له لوحين من نار ، و افتحوا له باباً إلى النار ، فيفرش له لوحان من نار و يفتح له باب إلى النار ، فيفرش له لوحان من نار و يفتح له باب إلى النار »

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكاني با سناده عن أمير المؤمنين تخليتها أنه قال : « إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيسام الد نيا و أول يوم من أيسام الآخرة مثل له ماله و ولده وعمله فيلنفت إلى ماله فيقول : و الله إنسي كنت عليك حريصا شحيحاً ، فما لي عندك ؟ فيقول : خدمني كفنك ، قال : فيلتفت إلى ولده فيقول : والله إنسي كنت لكم عبساً وإنبي كنت لكم عامياً فما لي عند كم ؟ فيقولون: فيقول : والله إنسي كنت لكم عبساً وإنبي كنت لكم عامياً فما لي عند كم ؟ فيقولون: فيك إلى حفرتك فنواريك فيها ، قال : فيلتفت إلى عمله فيقول : و الله إنسي كنت في قبرك ويوم فيك لزاهداً و إن كنت علي لثقيلاً فماذا عندك ؟ فيقول : أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى عرض أنا وأنت على ربسك قال : فا نكان لله وليساً أتاه أطيب الناس ريحا و أحسنهم منظراً و أحسنهم رياها (٢) فقال : أبشر بروح و ريحان و جنة نعيم و مقدمك خيرمقدم ، فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أناعملك الصالح المرتحل من الده نيا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود ج ٢ ص ٥٤٠ مع اختلاف والعاكم في المستدرك وقال صحيح وراجع الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٣٦٧ أورده باختلاف كثير .

<sup>(</sup>٢) الرياش \_ بكسر الراء المهملة \_: اللباس الغاخر .

إلى الجنة. وإنّه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجّله فا ذا الدخل قبره أتاه ملكا القبر يجر ان أشعارهما و يخد ان الأرض بأقدامهما ، أصواتهما كالرعدالقاصف و أبصارهما كالبرق الخاطف فيقولان له : من ربّك ؟ ومادينك ؟ و من نبيتك ؟ فيقول الله ربّي و ديني الاسلام ونبيتي على فيقولان له : ثبتنك الله فيما تحب و ترضى وهو قول الله عز وجل أ « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدننيا وفي الآخرة (۱) ثم يفسحان له في قبره مد بصره ثم يفتحان له بابا إلى الجنة ، ثم يقولان له : نم قرير العين نوم الشاب الناعم فان الله يقول : و أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا و أحسن مقيلا (۲) » قال : و إذا كان لربة عدوا فا نه يأتيه أقبح من خلق الله زينا و ورؤيا و أنتنه ريحاً فيقول له : أبشر بنرل من حميم وتصلية جحيم (۱) وأنه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه فا ذا أدخل القبر، أتاه ممتحنا القبر فألقياعنه أكفانه ثم يقولان لهمن ربّك ؟ و ما دينك ؟ ومن نبيتك ؟ فيقول : لاأدري فيقولان لادريت و لاهديت ، فيضربان يافوخه (٤) بمرزبة ، معهما ضربة ما خلق الله من دابة الآوريت و لاهديت ، فيضربان يافوخه (١٤) بمرزبة ، معهما ضربة ما خلق الله من دابة إلا وتذعر لها ما خلا الشقلين (٥) ثم يفتحان له بابا إلى النار يقولان له : نم بش حال ، فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزاج أن حتى أن دماغه ليخرج من بين حال ، فيه من الضيق مثل ما فيه القنا من الزاج أن حتى أن دماغه ليخرج من بين

<sup>(</sup>۱) ایرامیم : ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٢٦ . و قوله : ﴿ مشتقراً ﴾ أى مكاناً يستقر فيه . و قوله : ﴿مقيلا﴾ من القيلولة و هي عند العرب الاستراحة نصف النهار .

<sup>(</sup>٣) النزل: ما يعد للضيف الناذل على الإنسان من الطعام والشراب والحميم ما يسقى منه أهل الناد . والتصلية : التلويح على الناد ، وفي مجمع البيان وتصلية جحيم ادخال ناد عظيم .

<sup>(</sup>٤) < يافوخه > \_ بالياء المثناء التعتانية وآخره خاء معجمة \_ : الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل اذا كان قريب العهد من الولادة . والمرزبة \_ بتشديد الباء و تخفيفها ـ : عصا كبيرة من حديد تتخذ لتكسير المدر و قد تقدم .

 <sup>(</sup>٥) تذعر أى تنزع والثقلين: الجن والإنس •

<sup>(</sup>٦) القنا \_ بنتح القاف \_ : جمع القناة و هي الرمح . والزج : الحديدة التي في أسفل الرمح .

ظفره و لحمه ، ويسلط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهو امّها فتنهشه حتّى يبعثه الله من قيره (1)» .

قال أبو حامد : قال النبي والمستنة : « للمؤمن في قبره روضة خضرا، ويرحب له في قبره سبعين ذراعاً و يضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فيما ذا النزلت د فإن له معيشة ضنكاً » قالوا : الله و رسوله أعلم قال : عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنتيناً ، هل تدرون ما التنتين تسع وتسعون حية لكل حية سبعة رؤوس يخدشونه و يلحسونه و ينفخون في جسمه إلى يوم القيامة (٢) » .

و المقارب بقدر أعداد الأخلاق المذمومة من الكبر و الرّياء و الحسد و الغلّ و المقارب بقدر أعداد الأخلاق المذمومة من الكبر و الرّياء و الحسد و الغلّ و الحقد و ساير الصّفات فان لها أصولاً معدودة ، ثم تنشعب منها فروع معدودة ، ثم تنقسم فروعها بأقسام و تلك الصّفات بأعيانها هي المهلكات و هي بأعيانها تنقلب عقارب و حيّات فالقوي منها يلدغ لدغالتنين والضعيف تلدغ لدغ العقرب ، و ما بينهما يؤذي إيذا الحيّة ، و أرباب القلوب و البصائر يشاهدون بنور البحيرة هذه المهلكات و انشعاب فروعها إلّا أن مقدار عددها لايوقف عليه إلّا بنور النبو " فأمثال هذه الأخبار لها ظواهر صحيحة و أسرادخفية و لكنيها عند أرباب البصائر واضحة فمن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرها ، بل أقل درجات الإيمان شيئاً من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة ، فاعلم أن لك ثلاثة مقامات شيئاً من ذلك فما وجه التصديق على خلاف المشاهدة ، فاعلم أن لك ثلاثة مقامات في التصديق بأمثال هذا أحدها و هو الأظهر و الأوضح و الأسلم أن تصدّ ق بأنها موجودة و أنّها تلدغ الميّت و لكنيّك لاتشاهد ذلك فا ن هذه العين لاتصلح لمشاهدة موجودة و أنّها تلدغ الميّت و لكنيّك لاتشاهد ذلك فا ن هذه العين لاتصلح لماهدة الأمور الملكوت أما ترى الصّحابة موجودة كيف كانوا يؤمنون بنزول جبرئيل و ما كانوا يشاهدونه ، و يؤمنون بأنه تميّنكا كيف كانوا يؤمنون بنزول جبرئيل و ما كانوا يشاهدونه ، و يؤمنون بأنه تميّنكا كيف كانوا يؤمنون بأنه من المنها يقالت المنهون بأنه المنه المنها المنهون بأنه المنهون بأنه المنهود كيف كانوا يؤمنون بأنه المناه و هو الأطهر و الأنها يشاهدونه ، و يؤمنون بأنه المنه كيف كانوا يؤمنون بأنه المنوا يشاهدونه ، و يؤمنون بأنه المنه كيف كانوا يؤمنون بأنه المناهدة بالمناهدة به المنوا بشور بالمناهدة به المناهدة بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة بالمنوا به كنوا بأنه بناه بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة بأنه بأنه بالمنوا به بالمنوا بأنه بالمنوا بأنه بالمناهدة بالمناهدة بأنه بالمناهدة بالمناهدة بأنه بالمنوا بأنه بالمناهدة بالمناهدة بالمناه بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة بأنه بالمنوا بأنه بالمناه بالمناهدة بالمناه بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة بالمناهدة با

<sup>(</sup>۱) الكاني ج ٣ ص ٢٣١ تيحت رقم ١ .

<sup>(</sup>٢) آخرجه أبويعلي و فيه دراج وحديثه حسن كما في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٥٥٠.

يشاهده فان كنت لاتؤمن بهذا فتصحيح أصل الايمان بالملائكة و الوحي، أهم عليك و إن كنت آمنت به وجو زتأن يشاهد النبي والمؤلفة ما لاتشاهده الأمّة فكيف لاتجو ذ هذا في الميت ، وكما أنَّ الملك لا يشبه الآدميين و الحيوانات فالحيَّات و العقارب الّني تلدغ في القبر ليست من جنس حيّات عالمنا بلهي جنس آخروتدرك بحاسة أخرى ، المقام الثاني أن تنذكر أمر النائم وأنه قديرى في نومه حية تلدغه و هو يتألّم بذلك حتمى تراه في نومه يصيح و يعرق جبينه و قد ينزعج من مكانه كل ذلك يدركه من نفسه و يتأذَّى به كما يتأذَّى اليقظان و هو يشاهده و أنت ترى ظاهره ساكناً و لا ترى باطنه ولاترى حواليه حيّة و لاعقرباً و الحيّة موجودة في حقَّه و العذاب حاصل به و لكنَّه في حقَّك غير مشاهد و إذا كان العذاب في ألم اللَّـدغ فـ الله فرق بين حيَّة تتخيَّل أو تشاهـد. المقام الثالث أنَّك تعلـم أنَّ الحيَّة بنفسها لا تؤلم بل الّذي يلقاك منها و هو السمُّ ثمَّ السمُّ ليس هو الألم بل عدابك في الأثر الذي يحصل فيك من السّمّ فلو حصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد نزل و لكن لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السّبب الذي يفضي إليه في العادة فا ننّه لوخلق في الإنسان لذَّة الوقاع مثلاً من غير مباشرة صورة الوقاع لميمكن تعريفها إلَّا با ضافة إليه لتكون الأضافة للنعريف بالسبب وتكون ثمرة السبب حاصلاً و إن لم تحصل صورة السبب والسبب يراد لثمرته لا لذاته وهذه الصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات في النّفس عند الموت فتكون آلامها كالآم لدغ الحيّات من غير وجود حيّات و انقلاب الصفـة مؤذية يضاهي انقلاب العشق مؤذياً عند موت المعشوق فا نمَّه كان لذيذاً فطرأت حالة صار اللَّذيذ بنفسه مؤلماً حتَّى نزل بالقلب من أنواع العذاب ما يتمنَّى معهأنَّه ليته لم يكن قد تنعيم بالعشق و الوصال بل هذا بعينه هو أحد أنواع عذاب الميت فا نله قد سلَّط العشق في الدُّ نيا على نفسه فصار يعشق ماله و عقاره و جاهه و ولد، وأقاربه و معارفه ، و لو أخذ جميع ذلك في حياته من لا يرجو استرجاعه منه فماذا ترى يكون حاله أليس يعظم شقاؤه و يشتد عذابه ، و يتمني و يقول : ليته لم يكن لي

مال قط ولاجاه قط فكنت لا أتأذ ى بفراقه ، فالموت عبارة عن مفارقة المحبوبات الدنياوية كلُّها دفعة واحدة .

ت غيّب عنه ذلك الواحد ما حال من كان له واحد فماحال من لا يفرح إلَّا بالدُّ نيا فنؤخذ منه الدُّ نيا و تسلَّم إلى أعدائه ، ثمَّ ينضاف إلى هذا العذاب تحسّره على مافاته من نعيم الآخرة والحجاب عن الله فان حبٌّ غيرالله يحجب عن لقاءالله والتنعُّم به فيتوالى عليه ألم الفراق لجميع محبوباته وحسرته على مافاته من نعيم الآخرة أبدالآباد و ذل الرَّدِّ والحجاب عنالله تعالى و ذلك هوالذي يو مذِّب به إذ لا يتبع نار الفراق إلانارجهنم كماقال تعالى: « كلا إنهم عن ربعهم يومئذ لمحجوبون له ثمَّ إنهم لصالوا الجحيم» (١) وأمَّا من لم يأنس بالدُّنيا ولم يحبُّ إلاَّ الله وكان مشتاقاً إلى لقاء الله فقد تخلُّص من سجن الله نيا و مقاساة الشهوات فيها، و قدم على محبوبه و انقطعت عنه العوائق والصوارف ، وتوفر عليه النعيم مع الأمن من الزُّوال أبدالاً باد ولمثل ذلك فليعمل العاملون ، والمقسودأنُّ الرَّجل قديحب " فرسه بحيث لو خير بين أن يؤخذ منه و بين أن يلدغه عقرب آثر الصبر على لدغ العقرب فا ذن ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ عقرب و حبّ للفرس هو الّذي يلدغه إذا أخذ منه فرسه فليستعد لهذه اللَّدغات فان اللوت يأخذ منه فرسه ومركبه و داره و عقاره و أهله و ولده و أحبًّا، ومعارفه و يأخذ منه جاهه و قبوله بليًّا حد منه سمعه و بصره و أعضاءه و يبئس عن رجوع جميع ذلك إليه فا ذا الم يحبُّ سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم عليه من العقارب والحيات وكمالو أخذ ذلك منه و هو حيٌّ فيعظم عقابه ، فكذلك إذا مات لأنَّا قد بيِّنا أنُّ المعنى الَّذي هو المدرك للآلام و اللَّذَّات لم يمت بل عذابه بعد الموت أشدُّ لأنته في الحياة يتسلَّى عنها بأسباب يشتغل بها حواسَّه من مجااسة و محادثة و يتسلَّى برجا. العود إليه و يتسلَّى برجا، العوض منه، و لا سلوة بعد الموت إذ قد انسدٌ عليه طرق التسلَّى و حصل اليأس، فا ذاً كلُّ قميص له ومنديل وغيره ممَّاكان قد أحبُّه بحيث كان يشقُّ

<sup>(</sup>١) المطففين : ١٥ و ١٦ .

عليه لو المخذمنه فا نّه يبقى متأسّفاً عليه و معذ با به ، فا نكان مخفّفاً في الد نيا سلم و هو المعنى بقولهم « نجا المخفّون » و إن كان مثقّلا عظم عذابه ، و كما أن حال من سرق منه عشرة دنانير فكذلك حال حال من سرق منه عشرة دنانير فكذلك حال صاحب الد رهم أخف من عالى من من الد وهوالمعنى بقوله والمنتي و عاحب الد رهم أخف حساباً من صاحب الد رهمين » (١) و ما من شي ، من الد نيا يتخلف عنك عند الموت إلا و هو حسرة عليك بعد الموت فا ن شئت فاستكثر و إن شئت فاستكثر و إن شئت فاستكثر أو المن شي و إلا فلست عنك عند الموت إلا فن استكثرت فلست بمستكثر إلا من الحسرة و إن استقللت فلست تخفيف إلا فأبرك و إنها تكثر الحيات و العقارب في قبور الأغنيا، الذين استحبّوا الحياة الد نيا على الآخرة و فرحوا بها واطمأنّوا إليها . فهذه مقامات الإيمان في حيّات القبر و عقاربه وفي سائر أنواع عذابه ، رأى أبوسعيد الحدري ابناً له قد مات في المنام فقال له : يا بني عظني قال : لا تخالف الله تعالى فيما يريد ، قال : يا بني في المنام فقال له : يا بني عظني قال : لا تخالف الله تعالى فيما يريد ، قال : يا بني في المنام فقال له : يا أبه لا تطبق ، قال : بلى ، قال : لا تجعل بينك وبين الله قميصا ، قال : فما لله قميصا ثلاثين سنة .

فا ن قلت: فما الصحيح من هذه المقامات الثلاثة ؟ فاعلمأن في الناس منهم يشبت إلا الأول و أنبت الثاني ، و منهم من أنكر الأول و أثبت الثاني ، و منهم من لم يثبت إلا الثالث ، و إنها الحق الذي انكشف لنا بطريق الاستبصار أن كل ذلك في حير الا مكان و أن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله باتساع قدرة الله سبحانه وعجائب تدبيره فينكر من أفعال الله مالم يأنس به ولم يألفه وذلك جهل و قصور بل هذه الطرق الثلاثة في التعذيب ممكنة والتصديق بها واجب و رب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنواع ورب عبد تجمع عليه هذه الأنواع الثلاثة نعوذ بالله من عذاب القبر قليله وكثيره هذا هوالحق فصد ق به تقليداً ، فيعز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقاً ، والذي الوصيك به أن لا تكثر نظرك في تفصيل خلك ولا تشتغل بمعرفة ، بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيف ماكان ، فإن

<sup>(</sup>١) قال العراقي: لم أجد له أصلا ٠

أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك كنت كمن أخذه سلطان و حبسه ليقطع يده و يجدع أنفه فأخذ طول اللّيل يتفكّر في أنّه هل يقطعه بسكين أو بسيف أو بموسى ، و أهمل طريق الحيلة في دفع أصل العذاب عن نفسه و هذا غاية الجهل ، فقد علم على القطع أن العبد بعد الموت لا تخلو عن عذاب عظيم أو عن نعيم مقيم فينبغي أن يكون الاستعداد له ، فأمّا البحث عن تفصيل العقاب و الثواب ففضول محض و تضييع زمان .

# الله الله الله الله و الكاير و صورتهما و ضغطة القبر و بقية ) الله و تقية ) الله و يقية ) الله و يقية الله و يقية

قال النبي والقطاع : « إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أذرقان يقال لأحدهما منكر و للآخر نكير فيقولان له : ما كنت تقول في النبي ؟ فان كان مؤمناً قال : هو عبد الله و رسوله أشهد أن لا إله إلا الله ، و أشهد أن عنا رسول الله ، فيقولان : إنّا كنّا لنعلم أنّك تقول ذلك ، ثم يفسح له فيقبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً وينو رله في قبره ، ثم يقال له : نم فيقال المنام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك و إن كان منافقاً فقال : لاأدري كنت أسمع الناس يقولون شيئاً وكنت أقوله ، فيقولان : إنّا كنّا لنعلم أنّك تقول ذلك ، ثم يقال للأرض : النتمي عليه فتلتئم عليه حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك .

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أمير المؤمنين عَلِيَا في وقد من طريق الخاصة ما دكره و فيه عن الصّادق عَلَيْكُم قال: « يجيىء الملكان منكر و نكير إلى الميّت

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ج٤ ص ٢٩٣ . وقوله ﴿ تختلف أضلاعه ﴾ أي يقرب كلجانب من القبر الى الجانب الاخر فيضمه و يعصره · وقال الزبيدي في الترغيب : العروس يطلق على الرجل وعلى المرأة ماداما في أعراسهما .

حين يدفن أصواتهما كالرّعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يخطّان الأرض (١) بأنيابهما و يطنّان (٢) في شعورهما فيسألان عن الميّت مرنربّك ؟ و ما دينك ؟ قال : فاذا كان مؤمناً قال : الله ربّي و ديني الاسلام فيقولان له : ما تقول في هذا الرّجل الذي خرج بين ظهر انيكم (٢) ؟ فيقول : أعن عن رسول الله تسألاني ؟ فيقولان له : تشهد أنّه رسول الله ، فيقولان له : نم نومة لا حلم فيها و يفسح له في قبرة تسعة أذرع و يفتح له باب إلى الجنية و يرى مقعده فيها ، فيها و إذا كان الرّجل كافراً دخلاعليه و أقيم الشيطان بين يديه عيناه من نحاس فيقولان له : من ربّك ؟ ومادينك ؟ وماتقول في هذا الرّجل الذي قد خرج من بين ظهر انيكم فيقول : لا أدري ، فيخليان بينه وبن الشيطان . ويسلّط عليه في قبره تسعة وتسعين فيقول : لا أدري ، فيخليان بينه وبن الشيطان . ويسلّط عليه في قبره تسعة وتسعين بألى النّار و يري مقعده فيها (٥) » .

و عنه ﷺ « لا يسأل في القبر إلّا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً و الآخرون يلمون عنهم (٦) » .

قال أبو حامد : وعن عظاء بن يسارقال: قال النبي والتعلق لعمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ المصدر [يخدان] أي يشقان الارض.

<sup>(</sup>٢) في بعض نسخ المصدر [يطائان] من الوطث كالرعد ــ يعنى يضربان أرجلهما على الارض ضرباً شديداً .

<sup>(</sup>٣) ظهران ـ بفتح المعجمة و آخره النون ـ وفي حديث الاثمة «نتقلب في الارض بين أظهر كم» أى في أوساطكم ومثله أقاموا بين ظهرا نيهم و بين أظهرهم أى بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد اليهم . (مجمع البحرين )

<sup>(</sup>٤) التنين \_ كسكين \_ : حية عظيمة .

<sup>(</sup>a) المعبدرج ٣ ص ٢٣٦ تحت رقم ٧.

<sup>(</sup>٦) < محض الايمان > على صيفة الغمل أى أخلم الايمان ويحتمل أن يكون بصيفة المصدر أى لا يسأل الا من الايمان والكفر ولمل الاول أظهر ؛ و الخبر في الكافي ج ٣ ص ٢٣٥ تحت رقم ١٠

«يا عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع و شبر ثم رجعوا إليك فغسلوك و كفيرك وحنطوك ، ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك النراب ويدفنوك فإ ذا انصر فوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير، أصواتهما كالرع عد القاصف و أبصارهما كالبرق المخاطف يجر ان أشعارهما و يبحثان التراب بأنيا بهما فتلتلاك وترتراك (١) كيف بك عندذلك يا عمر فقال : ويكون معي مثل عقلي الآن وقال : نعم . قال : إذا أكفيكهما (٢) » و هذا نص صريح في أن العقل لا يتغير بالموت إنما يتغير البدن و الأعضاء فيكون الميت عاقلا مدركا علما بالآلام و اللذ ات كما كان في حياته لا يتغير من عقله شي، و ليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هوشي، باطن ليس له طول ولاعرض بل الذي لا ينقسم في نفسه هو المدرك للأشياء ، و لو تناثرت أعضاء الإنسان كلها و لم يبق إلا الجزء المدرك هو الذي لا يتقسم لكان الانسان العاقل بكماله قائماً باقياً و هو كذلك بعد الموت فان ذلك الجزء لا يحله الموت و لايطرء عليه العدم .

أفول: ثمَّ ذكر أبو حامداً خباراً في ضغطة القبر واكتناف الأعمال الصّالحة بالمؤمن في قبره و إعانتها له ونسبهما إلى من لايوثق بهروايته و نحن نطوي ماذكره و نرويهما من طريق الخاصّة .

ففي الكاني عن الصادق تَلْقِيْكُمْ قال : « يسئل و هو مضغوط (٣) » .

و سَمُل عَلَيْكُ هُ أَيفلت (٤) من ضغطة القبر أحد؟ قال: نعوذ بالله منها ما أقل من يفلت من ضغطة القبر إن دقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله والموقية على قبرها فرفع رأسه إلى السماء فدمعت عيناه و قال للنّاس: إنّي ذكرت هذه و ما لقيت فرقة ت لها فاستوهبتها من ضمّة القبر قال: فقال: اللّهم هب لي رقيّة من ضمّة

<sup>(</sup>١) التلتلة والترترة: التحريك.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب النبور هكذا مرسلا ورجاله ثقات (المنثي).

<sup>(</sup>٣) المصدر ج ٣ س ٢٣٦ تعت رقم ٥ .

<sup>(</sup>٤) من الإفلات أي يتعلس .

القبر فوهبها الله له ، قال : و إن رسول الله والمنطقة خرج في جنازة سعد و قدشيسعه سبعون ألف ملك فرفع رسول الله والمنطقة وأسه إلى السماء ، ثم قال : مثل سعديضم قال الراوي قلت : جعلت فداك إنا نحد ث أنه كان يستخف بالبول فقال معاذالله إنها كان من زعارة (١) في خلقه على أهله (٢) » .

و روى عمر بن يزيدقال: قلت لأبيَ عبدالله تَلَكِينُ : «إنّي سمعتك وأنت تقول كلّ شيعتنافي الجنّة على ما كان فيهم ؟ قال: صدقتك كلّهم والله في الجنّة ، قال: قلت: جعلت فداك إنَّ الدُّ نوب كثيرة كبار؟ فقالأمّا في القيامة فكلّكم في الجنّة بشفاعة النبيِّ المطاع أووصي النبي ولكنتي والله أتخو فعليكم في البرذخ ، قلت: و ما البرذخ ؟ قال: القبر منذحين موته إلى يوم القيامة (٣) » .

و عن الباقر تَلَيَّكُمُ « إذا دخل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه و الزكاة عن يساده و البر يظل عليه ويتنحل السبر ناحية و إذا دخل عليه الملكان اللّذان عليان مسائلته قال الصبر للصلاه و الزكاة : دونكما صاحبكما فإن عجز تماعنه فأنا دونه (٤) » .

### الباب الثامن) الماب الثامن

### (فيما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام)

إعلم أن أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله و سنة رسوله و من مناهج الاعتبار تعر فنا أحوال الموتى على الجملة و انقسامهم إلى سعدا، و أشقيا، و لكن حال زيد و عمرو بعينه فلا ينكشف به أصلا فإنا إن عو لنا على إيمان زيد و عمرو فلاندري على ماذا مات و كيف ختم له ، و إنعو لنا على صلاحه الظاهر فالتقوى محله القلب و هو غامض يخفى على صاحب التقوى فكيف على غيره

<sup>(</sup>١) الزعارة بتشديدالراء وتخنيفها شراسة الخلق. والرجل شرس أى سيى الخلق.

<sup>(</sup>۲) الکافی ج ۳ س ۲۳۲ تحت رقم ۲ ،

<sup>(</sup>٣) المصدر ج ٣ ص ٢٤٢ تحت رقم ٧٠

<sup>(</sup>٤) المصدر ج ٣ ص ٧٤٠ تعت رقم ١٣، رواه عن الصادق علي .

فلا حكم لظاهر الصّلاح دون التقوى الباطن، قال الله تعالى : « إنّما يتقبّل الله من المنتقين (١) » فلا يمكن معرفة حكم زيد و عمرو إلَّا بمشاهدته و مشاهدة ما يجري عليه ، و إذا مات فقد تحوُّل من عالم الملك و الشهادة إلى عالم الغيب و الملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة و إنّما يرى بعين أُخرى خلقت تلك العين في قلب كلِّ إنسان و لكن الإنسان جعل عليها غشاوة كثيفة من شهواته و أشغاله الدُّ نياوية قفار لايبصر بها ولايتصور أن يبصر بها شيئاً من عالم الملكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه ولماكانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبيا. عَالَيْكُمْ فلاجرم نظروا إلى عالم الملكوت و شاهدوا عجائبه و الموتى في عالم الملكوت فشاهدوهم و أخبروا عنهم ولذلك رأى رسول الله ﴿ وَالْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى معاذ و في حقّ زينب ابنته (٢) وكذلك حال أبي جابر للا استشهد إذ أخبر أن الله أقعده بين يديه ليس بينهما ستر ومثل هذه المشاهدة لامطمع فيها لغير الأنبياء و الأولياء الّذين تقرب درجتهم منهم و إنَّما الممكن من أمثالنا مشاهدة اخرى ضعيفة إلَّا أنَّها أيضاً مشاهدة نبويّة و أعني بها المشاهدة في المنام و هو أنوار النبوّة قال رسول الله والمؤلِّقة : « الرُّؤيا الصالحة جزء من ستّة و أربعين جزءاً من النبوّة (٣) » و هو أيضا انكشاف لا يحصل إلَّا بانقشاع الغشاوة عن القلب فلذلك لا يوثق إلَّا برؤيا الرَّجل الصَّالح الصادق و من كثر كذبه لم تصدق رؤياه و من كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان ما يراه أضغاث أحلام و لذلك أمر رسول الله وَالْفُعَامَةِ بِالطَّهَارَةِ عند النَّوم لينام طاهراً و هو إشارة إلى طهارة الباطن أيضاً فهو الأصل وطهارة الظاهر بمنزلة التنمية و التكملة لها ومهما صفا الباطن انكشف في حدقة القلب ما سيكون في المستقبل كما انكشف دخول مكّة لرسول الله وَاللَّهُ فِي النَّوم حنَّى نزل قوله تعالى: « لقد صدق الله رسوله الرُّؤيا بالحقِّ (٤) ، و قلُّ ما يخلو الإنسان عن منامات دلَّت على

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣٠ . (٢) كذا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ٧ س ١٥ وأبن ماجه تحت رقم ٩٨٩٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ۲۷٠

ا مُور فوجدها صحيحة ، و الرُّؤيا و معرفة الغيب في النوم من عجائب صنع الله تعالى و بدائع فطرة الآدمي و هو من أوضح الأدلّة على عالم الملكوت و الخلق غافلون عنه كغفلتهم عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم الملكوتي والقول في حقيقة المرجيا من دقائق علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره علاوة على علم المعاملة ولكن القدر الّذي يمكن ذكره ههنا مثالٌ يفهمك المقصود، وهو أن تعلم أنَّ القلب مثاله مثال مرآة تتراءى فيها الصور و حقايق الأمور وأن كل ما قداره الله تعالى من ابتدا. خلق العالم إلى آخره مسطور و مثبت في خلق خلقه الله تعالى يعبّر عنه تارة باللُّوح و تارة بالكتاب المبين و تارة با مام مبين كما ورد في القرآن فجميع ماجري في العالم و ما سيجري مكتوب فيه و منقوش عليه نقشاً لا يشاهد بهذه العين ، و لا تظذُّن أن ولك اللُّوح من خشب أو حديد أو عظم و أن الكناب من كاغذ أو ورق بل ينبغي أن تفهم قطعاً أنَّ لوح الله لا يشبه لوح الحلق و كتاب الله لا يشبه كتاب الخلق كما أنَّ ذاته و صفاته لا تشبه ذات الخلق و صفاتهم ، بل إِن كَنْتَ تَطْلُبُ لَهُمْثَالاً يُقرِّ بِهِ إِلَى فَهُمَكُ فَاعْلُم أَنَّ ثُبُوتِ الْمُقَادِيرِ فِي اللَّوح المحفوظ يضاهي ثبوت كلمات القرآن و حروفه في دماغ حافظ القرآن وقلمه فا نَّـه مسطور فيه حتمى كأنَّه حيث يقرأ ينظر إليه و لو فتست دماغه جزءاً جزءاً لم تشاهد من ذلك الخطُّ حرفاً و إن كان ليس هناك خطُّ يشاهد ولا حرف ينظر ، فمن هذا النمط ينبغي أن تفهم كون اللُّوح منقوشاً بجميع ماقدَّره الله تعالى و قضاه . و اللُّوح في المثال كمرآة ظهر فيها الصُّور فلو وضع في مقابلة المرآة مرآة الخرى لكانت صورة تلك المرآة تتراءى في هذه إلا أن يكون بينهما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسوم العلوم و اللُّوح مرآة رسوم العلوم كلُّها و العلوم كلُّها موجودة فيه و اشتغال القلب بشهواته و مقتضى حواسّه حجاب مرسل بينه و بين مطالعة اللّوح الّذي هو من عالم الملكوت فإن هبت ربيح حرُّكت هذا الحجاب و رفعته تلاُّلاً في مرآة القلب شي. من عالم الملكوت كالبرق الخاطف، وقد يثبت و يدوم وقد لايدوم و هو الغالب و مادام متيقظا فهو مشغول بما تورده الحواس" عليه من عالم الملك

والشهادة وهو حجاب عنعالم الملكوت، و معنى النومأن تركدالحواس عليه فلاتورد على القلب فا ذا تخلُّص منه ومن الخيال وكان صافياً في جوهر. ارتفع الحجاب بينه وبين اللُّوح المحفوظ فوقع في قلبه شي مرَّا في اللَّوح كما تقع الصورة من مرآة أخرى إذا ارتفع الحجاب بينهما إلَّا أنَّ النَّوم مانع لسائر الحواسُّ عن العمل و ليسمانعاً للخيال عن عمله وعن تحر كه فما يقع في القلب يتبدُّره الخيال فيحاكيه بمثال يقاربه وتكون المتخيلات أثبت في الحفظ من غيرها فيبقى الخيال في الحفظ فإذا انتبه لم يتذكر إلاّ الخيال فيحتاج المعبّرأن ينظر إلى هذا الخيال حكاية أي معنى من المعاني فيرجع إلى المعاني بالمناسبة الَّذي بين المتخيَّل و المعاني ، و أمثله ذلك ظاهرة عند من نظر فيعلم النعبير ويكفيك في ذلك مثال واحد وهوأن وجلا قال لابن سيرين : رأيت كأن " بيدي خاتماً أختم به أفواه الرِّ جال و فروج النساء ؟ فقال : أنت مؤذِّن تؤذن قبل الصّبح في رمضان فقال : صدقت ، فانظرأن وحالختم هو المنع ولأجله يراد الحتم و إنّما ينكشف للقلب حال الشخص من اللُّوح المحفوظ كما هو عليه و هو كونه مانعاً للناس من الأكل و الشرب و لكن الخيال ألف المنع عند الحتم بالخاتم فتمثَّله بالصُّورة الخياليَّة الَّتي تتضمُّن روح المعني و لايبقى في الحفظ إلَّا الصورة الخياليَّة . فهذه نبذة يسيرة من بحرعلم الرؤيا الَّذي لاتنحصر عجائبه وكيف لا و هو أخو الموت ، و إنَّما الموت هو عجب من العجائب و هذا لأنَّه يشبهه من وجه ضعيف في أثر في كشف العظاء عن عالم الغيب حتى صار النائم يعرف ما سيكون في المستقبل فماذا ترى في الموت الّذي يخرق الحجاب و يكشف الغطاء بالكلّيّـة حتَّى يرى الإنسان عند انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إمَّا محفوفة بالأنكال و المخازي و الفضائح ـ نعوذ بالله من ذلك ـ و إمَّا محفوفة بنعيم مقيم و ملك كبير لا آخر له ، و عند هذا يقال للا شقيا. وقدانكشفالغطا. : « لقدكنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد (١) » و يقال : « أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . اصلوها فاصبرواأولاتصبرواسوا، عليكم إنتما تجزون ماكنتم تعملون (٢)،

<sup>(</sup>۲) الطور: ۱۵ د ۱۸ ۰

و إليهم الإشارة بقوله تعالى: « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون (١) » .

فأعلم العلماء وأحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من العجائب والآيات ما لم يخطر قط بباله و لااختلج بهضميره ، فلو لم يكن للعاقل هم ولاغم إلا الفكرة في خطر تلك الحال أن الحجاب عما ذا يرتفع و ماذا الذي ينكشف عنه الغطاء من شقاوة لازمة أو سعادة دائمة لكان ذلك كافياً في استغراق جميع العمر ، و العجب من غفلتنا و هذه العظائم بين أيدينا ، وأعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا و بأسبابنا و ذر يّاننا بل بأعضائنا و سمعنا و بصرنا مع أنّا نعلم مفارقة جميع ذلك يقيناً ولكن أين من ينفث روح القدس في روعه فيقول له ما قال لسيّد النبيّين و أحبب ماأحببت فا نبّك مجزي به (٢) .

فلاجرم لما كان ذلك مكشوفاً له بعين اليقين كان في الدانيا كعا بر سبيل، لم يضعلبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة ولم يخلف ديناراً و لا درهماً ، و قد قال لائمته : 

﴿ إِن كُنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله (٢) و إنّما أمّته من اتّبعه وما اتّبعه إلا من أعرض عن الدانيا وأقبل على الآخرة فا نه مادعا إلا إلى الله واليوم الآخر وماصر ف إلاعن الدانيا والحظوظ العاجلة فبقدر ماأعرضت عن الدانيا وأقبلت على الآخرة فقد سلكت سبيله الذي سلكه ، وبقدر ماسلكت سبيله فقد اتّبعته ، وبقدر مااتّبعه صرت من أمّته ، وبقدرما أقبلت على الدانيا عدلت عن سبيله ورغبت عن متابعته ، والتحقت بالذين قال تعالى فيهم: ﴿ وأمّا من طنى وآثر الحيوة الدانيافا ن الجحيم هي المأوى (٤) وفور جت من مكمن الفرور وأنصفت نفسك يا رجل ـ وكلّنا ذلك الر جل ـ لعلمت فلو خرجت من مكمن الفرور وأنصفت نفسك يا رجل ـ وكلّنا ذلك الرّجل ـ لعلمت أنّك من حين تصبح إلى حين تمسي لا تسعى إلّا في الحظوظ العاجلة و لا تنحر اك و لا تسكن إلّا لعاجل الدانيا ثما تطمع في أن تكون غداً من امّته و أتباعه ، ما أبعد ظنتك و ما أبرد طمعك ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ﴾ ولنذكر علي عالى عاكنا فيه و بصدره فقد امتداً عنان الكلام إلى غير مقصده و لنذكر

 <sup>(</sup>١) الزمر : ٤٧ . (٢) تقدم غير مرة و رواه الصدوق في الفقيه •

 <sup>(</sup>٣) آل عمران : ۲۱ . (٤) النازعات . ۳۷ و ۳۸ و ۳۹

الآن من المنامات الكاشفة لأحوال الموتى ما يعظم الانتقاع به إذذهبت النبوّة وبقيت المبشرّات و ليسذلك إلّا المنامات .

## (4) بيان منامات تكشف عن احوال الموتى و الاعمال النافعة (4)

فمن ذلك رؤيا رسول الله والمنظم فقد قال عَلَيْكُم : «من رآني في المنام فقدر آني حقاً ، فا نَ الشيطان لا يتمثل بي (١) » .

أقول: ثم " ذكر أبو حامد جملة من منامات الناس للموتى منها ما تضمن بيان أحوالهم في الآخرة أوبيان ما ينتفع بهمن الأعمال فيها ، ومنها ما لم يتضمّن شيئاً منهما بل هو مجر "د قصة منامية أمّا الثاني فلامدخل له فيما هو بصدده أصلاً و أمَّا الأوَّل فلا وثوق بشي، منه لأنَّ النبيُّ مَا اللَّهِ إِنَّمَا قال: « الرَّويا الصَّالحة جز، من سنية و أربعين جزءاً من النبوة (٢) ، و ليس كل رؤيا صالحة فان الرؤيا إنَّما تكون بحسب حال الرُّ ائي في اعتقاده و قدر معرفته بما يراه و بحسب خلقه و عمله و غذائه و بقدر صدقه و طهارته ظاهراً و باطناً ، فربما يكون المرائي معتقداً خلاف الحقِّ في الله سبحانه أو في شيء من صفاته أو في رسوله أو في أمامه الّذي يجب عليه اتسَّاعه ، أو يكون صاحب بدعة في الدِّين ، أو يكون ممِّن يكش كذبه و فساده و معاصيه و أكله للحرام و غير ذلك ممّا يوجب ظلمة قلبه، فكان ما يراه أضغات أحلام كما مر في كلام أبي حامد أنه لاوثوق بمنام من هذا حاله أو كان اعتقاده فيمن يراه في المنام على خلاف ما هو به فيراه بحسب ما يوافق اعتقاده فيه وهذا ممَّا يقع كثيراً فلا وثوق بالرُّؤيا إلاَّ إذا عرف براءة من رآها من جميع ذلك وقد ورد عن النبي مَرَالْهُ وَلَا تعيشون تنامون وكما تستيقظون تبعثون (٣) ، ثم من نسب أبو حامد إليه الرويا ممّا يناسب ما هو بصدده بين منافق من الصحابة و موال له و لأمثاله و رجال يعرفون بالبدع و الاعتقادات الفاسدة في الدِّين و من لايعرف

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٧ ص ٥٤ .
 (٢) تقدم آنفاً .

<sup>(</sup>٣) قاله ﷺ في يوم الإندار . وفي اعتقادات صدوق ص ٨٥ نحوه .

حاله و عقيدته و من كان يعتقده فيمن يراه في المنام خلاف ما هو به فلا فائدة في إيراد شيء من ذلك فلنطوها طياً ، ثم ما ذكره من حديث النبي والمنطقة لتمهيد ما أورده من قوله عليها فلنطوها طياً ، ثم ما ذكره من حديث النبي والمنطقة المناه أنه من رأى صورة إنسان في منامه فوقع في وهمه أو قيل له: إنه النبي والمنطقة فقد رأى النبي صورة كانت بل معناه أنهمن رآه بصورته النبيكان عليها في الدُّنيا بحليته المباركة فقد رآه فا ن الشيطان لا يتمثل بتلك الهيئة و الحلية فرؤيته والمنام والمنام إنها تصح لمن رآه في حياته وعرفه بحليته التي كان عليها ، ثم ورآه في المنام بتلك الحلية بعينها دون من لم يره و إنها سمع به ، لجواز أن يتمثل الشيطان بصورة غيرصورته بعينها دون من لم يره و إنها سمع به ، لجواز أن يتمثل الشيطان بصورة غيرصورته ثم وقع في وهم هذا الرائي أنه هو ، و هذا واضح بحمد الله .

الشطر الثانى من كتاب ذكر الموت في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنسة أو النار و تفصيل مابين يديه من الأهوال والأخطار و فيه بيان نفخة الصور، وصفة أرض المحشر وأهله، وصفة عرق أهل المحشر، وصفة طول يوم القيامة، وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها، وصفة المسائلة عن الذنوب وصفة الميزان، وصفة الخصماء وردِّ المظالم، وصفة الصدراط، وصفة الشفاعة، وصفة الحوض، وصفة جهنسم و أهوالها و أنكالها، وحياتها و عقاربها، وصفة الجنسة، و أصناف نعيمها، و عدد الجنان و أبوابها و غرفها و حيطانها، و أنهارها و أشجارها، ولباس أهلها وفرشهم و سررهم، و صفة طعامهم و شرابهم، و صفة حور العين و الولدان، وباب في سعة رحمة الله به نختم الكتاب إن شاء الله.

#### ث (صفة نفخ الصور)ث

قد عرفت فيماسبق هد أحوال الميت في سكرات الموت و خطر خوف العاقبة ثم مقاساته لظلمة القبر وديدانه ثم لمنكر ونكير و سؤالهما ثم لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوباً عليه ، و أعظم منذلك كله الأخطار الذي بين يديه من نفخ الصور و البعث يوم النشور و العرض على الجبار و السؤال عن القليل و الكثير و النقير و القدر و نصب الميزان لمعرفة المقادير ، ثم مجاوزة الصراط معرقة معرفة مع ثم معرفة المعرفة المقادير ، ثم مجاوزة الصراط معرفة معرفة معرفة المقادير ، ثم مجاوزة الصراط معرفة معرفة المعرفة المقادير ، ثم معاوزة العراط معرفة المعرفة المقادير ، ثم مجاوزة العراط معرفة المعرفة المقادير ، ثم معاوزة العرب الميزان لمعرفة المقادير ، ثم مجاوزة العرب الميزان لمعرفة المقادير ، ثم معاوزة العرب الميزان المعرفة المقادير ، ثم معاديد الميزان المعرفة المعرفة المعرفة المينان المعرفة الميزان المعرفة المعرفة الميزان المعرفة الميزان المعرفة الميزان المعرفة الميزان المعرفة الميزان الميز

انتظار الندا. عند فصل القضا. إمّا بالإسعاد و إمّا بالإشقا. فهذهأحوال و أهواللابدُّ لك من معرفتها ، ثمُّ الايمان بهاعلى سبيل الجزم والتصديق ، ثمُّ تطويل الفكر فيها لينبعثمن قلبك دواعي الاستعداد لها و أكثر الناس لميدخل الايمان باليوم الآخر صميم قلوبهم ولم يتمكن منسويدا ،أفئدتهم ويدل على ذلك شدَّة تشمَّرهم واستعدادهم لحرٌّ الصيف وبرد الشتاء و تهاونهم بحرٌّ جهنتُم و زمهريرهامع ما يكننفه من المصاعب و الأهوال ، نعم إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت بهألسنتهم ثمٌّ غفلت عنه قلوبهم و من أخبر بأنَّ مابين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه الَّذي أخبره : صدقت ثمُّ مدٌّ يده إليه ليتناوله كان مصدقاً بلسانه ومكذِّ با بعمله و تكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللَّسان و قد قال النبيُّ وَالسِّيَّةِ قال الله تعالى : « شتمني ابن آدم و ما ينبغى له أن يشتمني ، وكذَّ بني وما ينبغي لهأن يكذُّ بني ، أمَّا شتمه إيَّاي فيقول : إنَّ لي ولداً ، و أمَّا تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني (١) » و إنَّما فتور البواطن عن قوُّة اليقين و التصديق بالبعث و النشور لقلّة الفهم في هذا العالم لأمثال تلك الاممور، و لو لم يشاهدالا نسان تو الد الحيوانات و قيل له : إنَّ صانعاً يصنع من النطفة القدرة مثل هذا الآدمي المصورالعاقل المتكلّم المتصرّ ف لاشتد القورباطنه عن التصديق به ولذلك قال الله تعالى : « أولم ير الا نسان أنَّا خلقنا، من نطفة فا ذاهو خصيم مبين (٢) ». و قال تعالى : « أيحسبالا نسان أن يترك سدى الله ألم يك نطفة من مني يمني مني ففي خلقالاً دمي مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه أعاجيب تزيد على الأعاجيب في بعثه و إعادته فكيف ينكر ذلك من قدرة الله و حكمته من يشاهد ذلك في صنعه و قدرته فإن كان في إيمانك ضعف فقو " الإيمان بالنظر في النشأة الأولى فإن الثانية مثلها وأسهل منها وإن كنت قوي الإيمان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار و أكثر فيهاالتفكّر والاعتبار ليتسلّب عن قلبك الرّاحة والقرار فتشتغل بالتشملّر للعرض على الجبّار، وتفكّر أو لا فيما يقرع سمع سكان القبور من شدَّة نفخ الصور

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارىج ٤ ص ١٢٩ من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) القيامة : ٣٦ و ٣٧ ·

<sup>(</sup>۲) یس: ۷۷

فانتما صيحة واحدة تنفرج بها القبور عن رؤوس الموتى فيثورون دفعة واحدة فتوهم نفسك و قد وثبت متغير أوجهك مغبراً بدنكمن فرقك إلى قدمك من تراب قبرك مبهوتاً من شدُّة الصعقة شاخص العينين نحو النداء، وقد ثار الخلق ثورة وأحدة من القبورالتي طالفيها بلاهم وقد أعجمهم الفزع والرعب مضافأ إلى ماكان عليهم من الغموم و الهموم و شدَّة الانتظار لعاقبة الأمركما قال الله تعالى : « و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الأرض إلاّ منشا، الله ثمُّ نفخ فيه الخرى فإذا هم قيام ينظرون(١١)» و قال : «فا ذانفخ في الصّور فلاأنساب بينهم يومئذ ولايتسا، لون(٢)، و قال تعالى : « فا ذا نقر في النَّاقور الله فذلك يومئذ يوم عسير (٣) » و قال تعالى : « و يقولون منى هذا الوعد إن كنتم صادقين ١٥ ماينظرون إلَّا صيحة واحدة تأخذهم و هم يخصمون الله فلا يستطيعون توصية و لا إلى أهلهم يرجعون الله و نفخ في الصور فا ذا هم من الأجداث إلى ربيهم ينسلون ١٤ قالوايا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرَّحمن و صدق المرسلون (٤) ، فلو لم يكن بين يدي الموتى إلَّا هول تلك النفخة لكان ذلك جديراً بأن يتقى فانها نفخة و صيحة يصعق بها من في السموات و الأرض يعني يموتون بها إلّا من شاء الله ، و هو بعض الملائكة ، و لذلك قال رسول الله والله والله والمنافقة والمنافع المنافع المنا وأصغى بالأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ (٥) ، قال مقاتل : الصور هو القرن و ذلك أن السرافيل ، و أضع فاه على القرن كهيئة البوق ، و دائرة رأس القرن كعرض السماوات والأرض وهو شاخص ببصره نحو العرش ينتظرمني يؤمرأن ينفخ النفخة الا ولى « فا ذا نفخ صعق من في السموات والأرض » أي مات كل حيوان من شدة الفزع إلاَّ منشاء الله وهم جبرئيل و ميكائيل وإسرافيل و ملك الموت ، ثمُّ يأمرملك

<sup>(</sup>١) الزمر : ٨٨ . (٢) المؤمنون : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المدار : ٨ و ٩ . (٤) يس : ٨ ٤ - الى- ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ٢٦١ بأدنى اختلاف ودواه أحمه والطبراني واللغظ

له و رجاله وثقوا على ضعف فيهم . كماني المجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٣٠ .

الموت أن يقبض روح جبرئيل ، ثمَّ روح ميكائيل ، ثمَّ روح إسرافيل ثمُّ يأمر ملك الموت فيموت ، ثمُّ يلبث الخلق بعد النفخة الا ولى في البرزخ أربعين سنة ثمَّ يحيى الله إسرافيل فيأمن أن ينفخ الثانية فذلك قوله: «ثمَّ نفخ فيه أخرى فا ذا هم قيام ينظرون » أي قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث و قال دسول الله والسلط والله والسلط والله والسلط والسلط نعت أمرصاحب الصور (١): فأهوى به إلى فيه و قدَّم رجلاً و أخَّر الخرى ينتظر متى يؤمر بالنفخ ألا فاتنَّقوا النفخة (١) » فنفكِّر في الخلائق و ذلَّهم و انكسارهم و استكانتهم عند الانبعاث خوفاً من هذه النفخة و انتظاراً لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة وأنتفيما بينهممنكسر كانكسارهم ، متحير كتحيرهم بل إن كنت في الدنيا من المترفن و الاغنيا، المتنعلمين فملوك الأرض في ذلك اليومهم أذل أهل الجمع و أصغرهم و أحقرهم يوطئون بالأقدام مثل الذُّرُّ و عند ذلك يقبل الوحوش من المرارى و الجمال منكسة رؤوسها ، مختلطة بالخلائق بعد توحسها ، دليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بهاولكن حيرتهم شدُّة الصعقة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن الهرب من الخلق و التوحّش منهم و ذلك قوله تعالى : « و إذا الوحوش حشرت (٢) » ثم القبلت الشياطين المردة بعد تمر دها و عنو ها و أذعنت خاشعة من هيبة العرض على الله تعالى تصديقاً لقوله تعالى: « فورباك لنحشر نتهم والشياطين ثم لنحضر نهم حول جهنم جثيمًا (٢) فتفكّر في حالك و حال قلبك هنالك .

<sup>(</sup>١) في أكثر نسخ الاحياء هكذا «قال صلى الله عليه وآله: حين بعث بعث الى صاحب الصور فأهوى النح » وقال العراقي: لم أجده هكذا بل قد ورد أن اسرائيل من حين ابتداء الخلق، وهو كذلك كما رواه البخارى في التاريخ، وأبو الشيخ في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة «انالله لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق الصود فأعطاه اسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره الى العرش ممذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتداليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان واسنادهاجيد.

<sup>(</sup>٢) التكوين : ٦٠

<sup>(</sup>٣) مريم: ٨٦٠

## ي ( صفة ارض المحشر وأهله ) ١

ثمَّ انظر كيف يساقون بعدالبعث والنشور حفاة عراة إلى أرض المحشر أرض بيضا، قاع صفصف لاترى فيها عوجاً و لاأمناً و لاترى عليها ربوة (١) يختفي الإنسان وراءها ، ولاوهدة (٢) ينخفض عن الأعين فيها بل هو صعيد واحد بسيط لاتفاوت فيه يساقون إليه زمراً ، فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إذ ساقهم بالر اجفة تتبعها الر ادفة ، والر اجفة هي النفخة الا ولي ، و الر ادفة هي الثانية ، وحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذواجفة (٢) ولتلك الأبصار أن تكون خاشعة ، قال رسول الله مُوالله على أدن بيضا. عدر الناس يوم القيامة على أرض بيضا. عفرا. كقرص نقى ليس فيها مُعلملا حد(٤) ، قال الرا اوي: العفرة بياضليس بالناصع ، و النقيُّ هو النقيُّ عن القشر و النخالة ، و لا مُعلم أي لابنا. يستر و لاتفاوت يردُّ البصر و لا تظنن أن تلك الأرض مثل أرض الدُّنيا بل لا تساويها إلَّا في الاسم ، قال الله تعالى : « يوم تبدُّل الأرض غير الأرض و السموات (٥) » قال ابن عباس : يزاد فيها و ينقص وتذهبأشجارها و جبالها و أوديتها و مافيها و تمد مد الأديم العكاظي (٢)» أرض بيضاء مثل الفضّة ، لم يسفك عليها دمّ، و لم يعمل عليها خطيئة فالسماوات تذهب بشمسها و قمرها و نجومها ، فانظر يا مسكين في هول القيامة و شدّته فا نّه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تناثرت من فوقهم نجوم السماء، وطمس القمر و الشمس وأظلمت الأرض لخمود سراجها فبينا هم كذلك إذ دارت السماء من فوق

<sup>(</sup>١) القاع: أرض سهلة مطمئنة. والصفصف: المستوى من الارض. و ﴿ لا ترى فيها عوجاً ولا أمنا ﴾ أىلانرى فيها المخفاضاً ولاارتفاعاً. والربوة: المرتضمن الارض.

<sup>(</sup>٢) الوهدة \_ كالوردة \_ : المكان المطمئن .

<sup>(</sup>٣) الواجفة : المضطربة .

<sup>(</sup>٥) ابراهيم: ٨٤.

<sup>(</sup>٦) عكاظ اسم سوق للمرب بناحية مكة كانوا يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهراً ويتبايمون ويتناشدون الاشعار و يتفاخرون، و أديم عكاظي منسوب اليها.

رؤوسهم و انشقت مع غلظها و شدُّ تها خمسمائة عام و الملائكة قيام على حافّاتها و أرجائها (١) فياهول صوت انشقاقها في سمعك ، و يا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتهاوشد تهاثم تنهاروتسيل كالفضة المذابة تخالطهاصفرة فصارت وردة كالدُّهان (٢) و صارت السماء كالمهل وصارت الجبال كالعهن (٣) و اشتبك النّاس كالفراش المبثوث و هم عراة حفاة مشاة ، قال رسول الله والمنتقب و يبعث الناس حفاة عراة عملاً عرلاً في الجمهم العرق و بلغ شحوم الآذان قالت سودة بنت زمعة زوج رسول الله والمواتاء ينظر بعضا إلى بعض ؟ قال : قد شغل الناس راوية الحديث قلت : يارسول الله واسوأتاه ينظر بعضا إلى بعض ؟ قال : قد شغل الناس عن ذلك ، لكل مرى، منهم يومئذ شأن يغنيه (٥) » .

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي با سناده عن سيّد العابدين تُليّن أنّه قال: « حدّ ثنى أبي أنّه سمع أباه علي بن أبي طالب كالي يحدّ ث الناس قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى الماس من حفرهم عزلاً بنهما جرداً مرداً في صعيد واحد، يسوقهم النور و تجمعهم الظلمة (٢) حتى يقفوا على عقبة المحشر في كب

<sup>(</sup>١) حافتًا النهر : جانباه والارجاء الاطراف .

<sup>(</sup>Y) قوله «وردة» أى مثلهامحمرة كالدهان أى كالاديم الاحمر على خلاف المهديها.

<sup>(</sup>٣) المهن: الصوف المصبوغ.

<sup>(</sup>٤) في النهاية الغرل ـ بالنين المعجمة والراء المهملة ـ جمع الاغرل وهو الاغلف . و سيأتي عنقريب عن الكافي بالعين المهملة والزاى المعجمة كماضبطه جميع شراح الكافي.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمه بنءباس وهو ثقة كمافي مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٦) عزلا: لا سلاح لهم \_ بضم الهين وسكون الزاى \_ جمع اعزل و كذلك اخواته ، 

« بهما » أى ليس معهم شىء و قيل : يعنى أصحاء لا آفة بهم ولا عاهة وليس بشى ، 

« جرداً » لاثياب لهم ، « مرداً » ليس لهم لحية و هذه كلها كناية عن تجردهم عما يباينهم 
و يفطيهم ويتحنى حقائقهم مماكان معهم فى الدنيا ، « يسوقهم النور » أى نور الايمان والشرع 
فانه سبب ترقيهم طوراً بعد طور وفى بعض النسخ [ بالنار] أى نار التكليف فان التكليف 
بالنسبة الى بعض المكلفين نار و بالاضافة الى آخرين نور ، « يتجمعهم الظلمة » أى ما يمنعهم 
بالنسبة الى بعض المكلفين نار و بالاضافة الى آخرين نور ، « يتجمعهم الظلمة » أى ما يمنعهم 
بالنسبة الى بعض المكلفين نار و بالاضافة الى آخرين نور ، « يتجمعهم الظلمة » أى ما يمنعهم 
بالنسبة الى بعض المكلفين نار و بالاضافة الى آخرين نور ، « يتجمعهم الظلمة » أى ما يمنعهم 
بالنسبة الى بعض المكلفين نار و بالاضافة الى آخرين نور ، « يتجمعهم الظلمة » أى ما يمنعهم 
بالنسبة الى بعض المكلفين نار و بالاضافة الى آخرين نور ، « يتجمعهم الظلمة » أى ما يمنعهم 
بالنسبة الى بعض المكلفين نار و بالاضافة الى آخرين نور ، « يتجمعهم الظلمة » أى ما يعنعه بالنسبة الى بعض المنابع بالنسبة الى بعض المنابع بالنسبة المنابع بالمنابع بالمنابع بالنسبة المنابع بالمنابع بالمن

بعضهم بعضاً و يزد حون دونها فيمنعون من المضيّ فتشتد أنفاسهم و يكثر عرقهم و تضيق لهم المورهم و تشتد صجيحهم (۱) و تر تفع أصواتهم قال: و هو أول هول من أهوال يوم القيامة. قال: فيشرف الجبّار تعالى عليهم من فوق عرشة في ظلال من الملائكة (۲) فيأمر ملكاً من الملائكة فينادي فيهم يامعشر الخلائق أنصتوا واستمعوا منادي الجبّار قال: فيسمع آخرهم كما يسمع أوَّلهم قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك و تخشع أبصارهم و تضطرب فرائصهم (۱) و تفزع قلوبهم و ترفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الدَّاع (٤) قال: فعندذلك يقول الكافر: «هذا يوم عسر (۱) قال: فيشرف الجبّار تعالى ذكره الحكم العدل عليهم فيقول: أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي و قسطي لا يظلم اليوم عندي أحد، اليوم آخذ للضعيف من القويّ بحقة و لصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من الحسنات و السيّئات و اثيب على الهبات (۱) و لا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم و لأحد عنده مظلمة إلّا مظلمة يهبها صاحبها وأثيبه عليها وآخذ له بها عند الحساب، و تلازموا أيّها الخلايق واطلبوا مظالمكم عندمن ظلمكم بها في الدّنيا وأنا الحساب، و تلازموا أيّها الخلايق واطلبوا مظالمكم عندمن ظلمكم بها في الدّنيا وأنا شاهد لكم عليهم و كفي بي شهيداً.

قال: فيتعارفون ويتلازمون فلايبقى أحدُّ له عند أحد مظلمة أوحق إلَّالزمه

<sup>-</sup> من تمام النور والايقان فانه سبب تباينهم الموجب لكثرتهم التي يتفرع عليها الجمعية و يحتمل أن يكون المراد «كلما أضاء لهم مشوافيه واذا أظلم عليهم قاموا> والمعنيان متقاربان . و هذا كلام المؤلف \_ رحمه الله \_ في الوافي .

<sup>(</sup>۱) أي صياحهم و أصواتهم .

<sup>(</sup>٢) يمكن أن يكون اشراف الله تمالى كناية عن توجهه الى معاسبتهم فالاشراف فى حقه مجاز و في الملائكة حقيقة .

<sup>(</sup>۲) أى أوداج أعناقهم ، قال الفيروز آبادى : الفريس : أوداج المنق و الفريصة واحدته واللحمة بين الجنب والكتف الني لا تزال ترعد .

<sup>(</sup>٤) أى يعدون أعنائهم لسماع صوته . مهطمين أى مسرعين . والهطع ٢ اذا مدعنقه .

 <sup>(</sup>٥) القير : ٨ .
 (٦) أى حبات المظالم وابراء النمم .

بها قال : فيمكثونماشا، الله فيشتد حالهم و يكثرعرقهم (١١) و يشتد غمهم وترتفع أصواتهم بضجيج شديد فيتمنُّدون المخلص منه بترك مظالمهم لأهلها ، قال : ويطُّمُلُعُ اللهُ على جهدهم (٢) فينادي مناد من عند الله تعالى يسمع آخرهم كما يسمع أوَّلهم يا معشر الخلائق أنصتوا لداعي الله تعالى و اسمعوا أنَّ الله تعالى يقول: أنا الوهـّـاب إِنَّا حِبِيتِم أَنْ تُواهِبُوا فَتُواهِبُوا وَإِنْ لِمُ تُواهِبُوا أَخْذَتُ لَكُمْ بِمَظَالِمُكُم ، قال : فيفرحون بذلك لشدة جهدهم و صيق مسلكهم و تزاحهم ، قال: فيهب بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلَّصوا ممناهم فيه ويبقى بعضهم فيقول : ياربِّ مظالمنا أعظم من أننهبها قال : فينادي مناد من تلقاء العرشأين رضوان خاذن الجنان جنان الفردوس قال: فيأمره الله أن يطلع (٣) من الفردوس قصراً من فضّة بما فيه من الأبنية و الخدم ، قال : فيطلعه عليهم في حفافة القصر الوصائف والخدم (٤) قال: فينادي مناد من عندالله تعالى يامعشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى هذا القصر ، قال : فيرفعون رؤوسهم و كُلُّهم يتمنّاه ، قال : فينادي مناد من عند الله تعالى يا معشر الخلائق هذا لكلِّ من عفا عن مؤمن ، قال : فيعفون كلَّهم إلَّا القليل ، قال : فيقول الله تعالى : لا يجوز إلى جنَّتى اليوم ظالم و لا يجوز إلى ناري اليوم ظالم و لأحد من المسلمين عنده مظلمة حتى يأخذها منه عند الحساب أيِّها الخلائق استعدُّوا للحساب ، قال : ثمُّ يخلَّى ، سبيلهم فينطلقون إلى العقبة يكرد بعضهم بعضاً (٥) حتى ينتهوا إلى العرصة و الجبارتعالى

<sup>(</sup>١) لما رأوامن شغل دميهم بالمظالم وترددهم في ابراء خصمالهم من مظالمهمأو أخذهم بها لجهلهم .

<sup>(</sup>۲) يعنى انهم يطلبون و قتئذ على اطلاع الله على مشقتهم والا فان الله سبحانه لم يزل مطلماً على السرائر والعلن ·

<sup>(</sup>٣) من باب الافعال أى يظهره لهم .

 <sup>(</sup>٤) «حفافة القصر» أى جوائبه . والوصائف والمتحدم من بابعطف أحدالمترادفين
 على الاخر والخدم أعم من الاثاث .

<sup>(</sup>٥) الكرد: الطرد والدفع،

ج ۸

على العرش (١) قد نشرت الدُّواوين و نصبت المواذين والحضر النبيُّون و الشهداء و هم الأُ تُمَّة يشهد كلُّ إمام على أهل عالمه بأنَّه قد قام فيهم بأمر الله تعالى ودعاهم إلى سبيل الله قال (الر اوي) فقال: لمرجل من قريش يا ابن رسول الله إذا كان للر جل المؤمن عند الرُّجل الكافر مظلمة أيُّشي، يأخذ من الكافر وهو من أهل النار قال: فقال له علي بن الحسين عَلِيْقَلِهُ : يطرح عن المسلم من سيَّنَّاته بقدر ماله على الكافر فيعذُّ بِ الكافر بها مع عدابه بكفره عداباً بقدر ما للمسلم قبله من مظلمة ، قال : فقال له القرشي فا ذا كانت المظلمة للمسلم عند مسلم كيف تؤخذ مظلمته من المسلم؟ قال : يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر حقّ المظلوم فتز ادعلى حسنات المظلوم ، قال: فقالله القرشي : فإناميكن للظالم حسنات ، قال: إنام يكن للظالم حسنات فا نكان للمظلوم سيتًات يؤخذ من سيتًات المظلوم فنزاد على سيتًات الظالم » (٢).

قال أبوحامد: فأعظم بيوم يكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك من النظر والالنفات كيف وبعضهم يمشون على بطونهم و وجوههم فلا قدرة لهم على الالتفات إلى غيرهم ، قال أبوهريرة : قال المُعَلِينِ : « يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ركباناً و مشاة و على وجوههم ، فقال رجل : يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم ؟ قال : الذي أمشاهم على أقدامهم قادرعلى أن يمشيهم على وجوههم ٣٠) وفي طبع الآدمي إنكار كلِّ مالم يأنس به فلو لم يشاهد الإنسان الحيّة وهي تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور المشي على غير رجل ، والمشي بالرِّ جل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك ، فا يناك أن تنكر شيئًا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما في الدُّ نيافا نِنْك لولم تكن قدشاهدت عجائب الدُّ نياثم عرضت عليك قبل المشاهدة لكنت أشدُّ إنكاراًلها ، فاحض في قلبك صورتك وأنت واقف عارياً مكشوفاً ذليلا مدحوراً متحيّراً مبهوتاً منتطراً لمايجري عليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاء و أعظم بهذه الحالة فا نتها عظيمة .

<sup>(</sup>١) أي مستولى على العرش يأتي أمره من قبل العرش .

<sup>(</sup>۲) الكانى ج ٨ ص ١٠٤ . ﴿ ٣) رواه البغوى في المصابيح ج ٢ ص ٢٠٧ .

## \$( صفة العرق)\$

ثم تفكّر في ازدحام الخارئق و اجتماعهم حين ازدحهم على الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع من ملك وجن وإنس و شيطان ووحش و سبع و طير وقدا شرقت عليهم الشمس وقدتضاعف حرها (١) وتبد التعمّا كانت عليه من خفّة أمها ، ثم أدنيت من رؤوس العالمين كقاب قوسين فلم يبق على الأرض ظل الإظل عرش رب العالمين ولم يمكن من الاستظلال به إلاالمقر بون ، فمن بين مستظل بالعرش وبين مضحى لحر شمس قدصهرته بحر ها واشتد كربه وغمه من وهجها ثم تدافعت الخلائق يدفع بعضها بعضاً لشد الزّحام واختلاف الأقدام و انضاف إليه من شد و حراها وحرالا نقاس واحتراق القلوب بنارالحيا، والخوف ففاض العرق من أصل وحراها وحرالا نقاس واحتراق القلوب بنارالحيا، والخوف ففاض العرق من أصل كل شعرة حد الله العرق ركبتيه و بعضهم إلى حقويه وبعضهم إلى شحمة الذنيه و عنمهم كاديغيب فيه العرق ركبتيه و بعضهم إلى حقويه وبعضهم إلى شحمة الذنيه و بعضهم كاديغيب فيه قال ابن عمر: قال رسول الله بالمدين المناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف الذنيه » (١).

و قال أبو هريرة: قال رسول الله بَاللَهُ عَلَيْهِ : « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين باعاً و يلجمهم و يبلغ آذانهم » كذا رواها البخاري و مسلم في الصحيح (٣) وفي حديث آخر دقياماً شاخصة أبصارهم أربعين سنة إلى السماء

<sup>(</sup>۱) هذا لا يلائم قوله تمالى: < اذا الشمسكورت > و قوله تمالى: < و خسف القمر و جمع الشمس والقمر > و قول أبى حامد آنفا < وطمس الفمر والشمس وأظلمت الارش لخمود سراجها .. الغ > نعم ورد في الروايات أن القيامة حرها شديد لكن أحكام القيامة وشرائطهاغير شرائطالدنيا ولايقاس حرارة الآخرة ونورها بنور الدنيا وحرارتها و من قاسهما فين قلة فهمه و عدم تديره في آيات الله ٠

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ج ٨ ص ١٣٨ ومسلم ج ٨ ص ١٥٧ وأحمد ج ٢ ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ج ٨ ص ١٣٨ وصحيح مسلم ج ٨ ص ١٥٨ و فيه زيادة .

فيلجمهم العرق من شدَّة الكرب (١) و قال عقبة بن عامى: قال رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله والله والله والله والله عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه ، ومنهم من يبلغ ركبته ، ومنهم من يبلغ خاصرته ، ومنهم من يبلغ فاه ـ فأشار بيده فألجمها فاه ـ و منهم من يغطّيه عرقه ، وضرب بيده على رأسه هكذا » (٢) .

أقول: وقدم من طريق الخاصة «أنه يكثر عرقهم » ويأتي أيضاً « أن العرق يلجمهم » .

قال أبوحامد: فتأمّل يا مسكين في عرق أهل المحشر و شدَّة كربهم و أنَّ فيهم من ينادي و يقول: ربِّ أرحني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار فكل ذلك ولم يلقوا بعد حساباً ولا عقاباً فا نبك واحد منهم ولا تدري إلى أين يبلغ بك العرق، و اعلم أنُّ كلَّ عرق لم يخرجه التعب في سبيل الله من حج و جهاد و صيام و قيام و تردُّد في قضاء حاجة مسلم و تحميل مشقية في أمر بمعروف ونهي عنمنكر فيستخرجه الحياء والخوف في صعيد القيامة و يطول فيه الكرب ولو سلم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أنَّ تعب العرق في تحميل مصاعب المطاعات أهون أمراً و أقصر زماناً من عرق الكرب والانتظار في القيامة فا ننه يوم عظيم شديد طويل مدَّته أقصر زماناً من عرق الكرب والانتظار في القيامة فا ننه يوم عظيم شديد طويل مدَّته و المعرف و المديد عليه الكرب والانتظار في القيامة فا ننه يوم عظيم شديد طويل مدَّته و المديد المديد عليه الكرب والانتظار في القيامة فا ننه يوم عظيم شديد طويل مدَّته و المديد المديد عليه الكرب والانتظار في القيامة فا ننه يوم عظيم شديد طويل مدَّته و المديد عليه المديد المديد

#### 

يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم متفطّرة قلوبهم ، لا يتكلّمون ولاينظر في المورهم قال كعب و قتادة : « يوم يقوم الناس لربِّ العالمين » (٣) قالا : يقومون مقدار ثلاثمائة عام . و قال عبدالله بن عمر : تلا رسول الله وَ اللَّيْفَ اللَّية ، ثمُّ قال : كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لاينظر

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدى من حديث ابن مسعود . و نعوه ابن أبى الدنيا و الطبرانى عنه أيضاً كما في الترغيب ج ٤ ص ٣٩١ في حديث طويل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد فيمسنده ج ٤ ص ١٥٧ ،ن حديث عقبة ٠

<sup>(</sup>٣) المطففين: ٦.

إليكم » (١).

أقول: و من طريق الخاصة ما رويناه عن الصادق عَلَيْكُ في حديث له « فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواعليها فا ن اللقيامة خمسين موقفا كل موقف مقام ألف سنة » ثم تلا « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » ثم تلا « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » (١).

و عنه عَلَيَكُ « مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين مثل السهم في الفرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه كالسهم في الكنانة لا يقدر أن يزول ههنا ولا ههنا » (٣).

قال أبوحامد: فتأميّل فيطول هذا اليوم وشدُّ ةالانتظار فيه حتى يخفُّ عليك انتظار الصبر عن المعاصي في عمرك المختصر، و اعلم أنَّ من طال انتظار، في الدُّنيا للموت لشدَّة مقاساته للصبر عن الشهوات فا ننه يقصر انتظاره في ذلك اليوم خاصّة قال رسول الله عَلَيْتِهِ لنّا سئل عنطول ذلك أليوم، فقال: « والذي نفسي بيده إنه ليخفيف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصلّعها في الدُّنيا هذا أ

فاجتهد أن تكون من أولئك المؤمنين فما داميبقى لك نفس من عمرك فالأم الله فاعمل في أينام قصار لأينام طوال تربح ربحاً لا منتهى السروره و استحقر عمرك لابل عمر الدنيا و هو سبعة آلاف سنة فا ننك لو صبرت سبعة آلاف سنة مثلاً لتتخلص من يوم واحد مقداره خمسون ألف سنة لكان ربحك كثيراً و تعبك يسيراً.

# ى (صفة يوم القيامة ودواهيه واساميه ) ا

فاستعد يامسكين لهذا اليوم العظيم شأنه ، المديد زمانه ، القاهر سلطانه القريب

- (١) أخرجه الحاكم ج ٤ ص ٧٧٥ و قال: صحيح.
- (۲) رواه البغيد في أماليه والشيخ في مجالسه ص ۲۲ من رواية حنص من غياث عن المبادق الله . و روى مثله الكليني في الروضة ص ۱٤٣ .
  - (۲) رواء الكليني فيالكاني ج ٨ ص ١٤٣ تحت رقم ١١٠ .
- (٤) رواه أحمد و أبو يعلى واسناده حسن من حديث أبىسعيد العدرى كمانى مجمع الزواء ت ج ١٠ ص ٣٣٧ .

أوانه ، يومتري السماء فيهقدانفطرت ، و الكواكب من هوله قد انتثرت ، والنجوم الزُّ واهر قد انكدرت ، و الشمس قد كوِّ رت و الجبال قد سيّرت و العشار قد عطيلت (١) و الوحوش قد حشرت ، و البحار قد سجيرت ، و النيفوس قد زو جن، و الجحيم قد سعّرت ، و الجنّة قد أزلفت ، و الجبال قد نسفت ، و الأرض قد مدَّت، يوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالها و أخرجت الأرض أثقالها ، يومئذ يصدر النَّاس أشناتًا ليروا أعمالهم ، يوم تحمل الأرض والجبال فدكَّنا دكَّة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة ، و انشقت السما، فهي يومئذ واهية و الملك على أرجائها ، و يحمل عرش ربّلك فوقهم يومئذ ثمانية ، يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية ، يوم تسير فيه الجبال و ترى الأرض هامدة ، يوم ترجُّ فيه الأرض رحًّا ، و تبسُّ الجمال بسبًّا فكانت هماء منبثاً ، يوم يكون النبّاس كالفراش المبثوت ، وتكون الجمال كالعين المنفوش ، يوم تذهل فيه كلُّ مرضعة عمًّا أرضعت ، و تضع كلُّ ذات حمل حلها ، وترى النّاس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ، يوم تبدُّل الأرض غير الأرض و السموات و برزوالله الواحد القهَّار ، يوم تنسف فيه الجبال نسفاً فتترك قاعاً صفصفاً لاترى فيه عوجاً و لاأمناً ، يوم ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر من السيّحاب ، يوم تنشق فيه السيّما، فتكون وردة كالدِّهان ، فيومئذ لايسئل عن ذنبه إنس ولاجان ، يوم يمنع العاصي فيه من الكلام و لا يستل فيه أحد عن الاحترام ، بل يؤخذ بالنواصي و الأقدام ، يوم تجد كل نفس ما علمت من خيير محضراً و ما علمت من سو. تودُّلو أنَّ بينها و بينه أمداً بعيداً ، يوم يعلم فيه كلُّ نفس ما الحضرت ويشهد ماقدً من وأخبرت ، يومتخرس فيهالا لسن وتنطق الجوارح يومشيّب ذكر مسيّدالمرسلين إذ قيل له : أراك قدشبت يارسول الله ، فقال : « شيّبتني سورة هود و الواقعة و المرسلات و عمَّ يتساءلون و إذا الشمس كوِّرت (٢) » .

<sup>(</sup>۱) العشار النوق اللاتي أتي على حملهن عشرة أشهر ، و عدللت أى فلا يكون من يحلبها .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم و صححه و قد تقدم.

فيا أيِّها القاري، الغافل إنَّما حظَّك من قراءتك أن تجمع القرآن وتحرُّك به اللَّسان و لو كنت متفكّراً فيما تقرأه لكنت جديراً بأن تنشق مرارتك بما شاب من هوله شعر سيدالبشر ، و إذا قنعت بحركة اللسان فقد حُرمت ثمرة القرآن فالقيامة أحد ما ذكر فيه ، و قد وصف الله بعض دواهيها وأكثر من أساميها لتقف بكثرة أساميها على كثرة معانيها فليس المقصود تكرير الأسامي و الألقاب ، بل الغرض تنبيه أولى الألباب، فتحت كلِّ اسم من أسما، القيامة سرٌّ، و في كلِّ نعت من نعوتها معنى فاحرص على معرفة معانيها و نحن الآن نجمع لك أساميها فهي يوم القيامة ، و يوم الحسرة ، و يوم الندامة ، و يوم المحاسبة ، و يوم المساءلة ، و يوم المسابقة ، و يوم المنافسة ، و يوم المناقشة ، و يوم الزَّ لزلة ، و يوم الدُّمدمة ، و يوم الصاعقة ، و يوم الواقعة ، و يوم القارعة ، و يوم الرُّ اجفة ، و يوم الرُّ ادفة ، و يوم الغاشية ، و يوم الداهية ، و يوم الآزفة ، و يوم الحاقة ، ويوم الطَّامَّة ، ويوم الصَّاخَّة ، ويوم الطلاق، و يوم الفراق، ويوم المساق، ويوم القصاص، ويوم التناد، ويوم الحساب و يوم المآب ، و يوم العذاب ، و يوم الفرار ، و يوم القدرار ، و يوم اللَّقاء ، و يوم البقاء، و يوم القضاء، و يوم الجزاء، و يوم البلاء، و يوم البكاء، و يوم الحشر، و يوم الوعيد ، و يوم العرض ، و يوم الوذن ، و يوم الحق ، و يوم الحكم ، و يوم الفصل ، و يوم الجمع ، و يوم البعث ، و يوم الفتح ، و يوم الخزي ، و يوم عظيم ، ويوم عقيم ، و يوم عسير ، ويوم الدِّين ، ويوم اليقين ، ويوم النشور ، ويوم المصير ، و يوم النفخة ، و يوم الصيحة ، و يوم الرَّجفة ، و يوم الرَّجَّة ، و يوم الزجرة ، و يوم السكرة ، و يوم الفزع ، و يوم الجزع ، و يوم المنتهى ، و يوم المأوي ، ويوم الميقات، ويوم المعاد، ويوم المرصاد، ويوم القلق، ويوم العرق، ويوم الافتقار، و يوم الانكدار ، و يوم انتشار ، و يوم الانشقاق ، و يوم الوقوف ، و يوم الخروج ، ويوم الخلود، و يوم الوعيد، و يوم التغابن، و يوم عبوس، و يوم معلوم، و يوم موعود، و يوم مشهود، و يوم لاريب فيه، و يوم تبلي السرائر، و يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ، و يوم تشخص فيه الأبصار ، ويوم لايغني مولى عن مولى شيئًا ،

و يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً ، و يوم يدعون إلى نار جهنه دعياً ، ويوم يسحبون في النّار على وجوهم ، و يوم تقلّب وجوهم في النّار ، و يوم لا يجزي والدُّ عن ولده شيئاً ، و يوم يفر المر، من أخيه ، و يوم لاينطقون ولايؤذن لهم فيعتذرون ، و يوم لامرة له من الله ، ويوم هم بارزون ، ويوم هم على النَّار يفتنون ، و يوم لاينفع مال ولابنون ، يوم لاينفع الظالمين معذرتهم و لهم اللَّعنة ، و لهم سوء الدُّار ، يوم تردُّ فيه المعاذير ، وتبلي السرائر ، وتظهر الضمائر ، وتكشف الأستار ، ويوم تخشع فيه الأ بصار، و تسكن الأصوات، و يقل فيه الالنفات، وتبرز الخفيّات، وتظهر الخطيئات و الخبيثات ، يوم يساق العباد و معهم الاشهاد و يشيب الصغير و يسكر الكبير فيومئذ وضعت الموازين ونشرت الدُّ واوين و برِّ زت الجحيم وأغلى بالحميم و زفرت النَّار و يئس الكفَّار و سعَّرت النيران و تغيَّرت الألوان و خرس اللَّسان و نطقت جوارح الانسان، فيا أيِّها الانسان ما عزُّك بربُّك الكريم حيث أغلقت الأبواب و أرخيت السنور و استترت عن الخلائق بمقارفة الفجور فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك فالويل كل" الويل لنا معاشر الغافلين يرسل الله تعالى إلينا سيَّد المرسلين و ينزل عليه الكتاب المبين ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدِّين ثم يعر فنا غفلتنا ويقول : «اقترب للناس حسابهم وهم فيغفلة معرضون ما يأتيهم من ذكرمن ربهم محدث إلّا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم (١) ثم يعر فناقرب القيامة و يقول: « اقتربت الساعة وانشق القمر ، (٢) و يقول: « إنسهم يرونه بعيداً و نراه قريباً» (٢) «و ما يدريك لعلَّ الساعة تكون قريباً» (٤) ثمُّ يكون أحسن أحوالنا أن نتَّخذ دراسة هذا القرآن عملاً فلانتدبِّر معانيه ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم و أساميه و لا نستعد للتخلُّص من دواهيه فنعوذ بالله من هذه الغفلة فنحن هالكون إن لم يتداركنا الله بواسع الرَّحة.

ث( صفة المسائلة )ث

ثم تفكّر يا مسكين بعد هُذه الأهوال فيما يتوجّه عليك من السّؤال شفاها من غير ترجمان فتسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمير فبينا أنت في كرب القيامة من غير الروم: ١٠ (١) القمر : ٢ . (٣) المعارج : ٦٠ . (٤) الاحزاب : ٦٠ .

وعرقها و شدُّة عظائمها إذ نزلت ملائكة منأرجا. السماوات بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظشداد المرواأن يأخذوا بنواصي المجرمين إلى موقف العرض على الجبار قال رسول الله وَ الله والله عام (١) » فما ظنيَّك بنفسك إذا شاهدت مثل هؤلاء الملائكة ارسلوا إليك ليأخذوك إلى مقام العرض وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدَّة اليوم ، مستشعرين ممممًّا بدا من غضب الجبار على عباده و عند نزولهم لايبقي نبي و لاصديق و لا صالح إلا و يخرُّ ون لأ ذقانهم خوفاً من أن يكونوا هم المأخوذين ، فهذا حال المقرُّ بين فما ظنُّك بالعصاة المجرمين وعند ذلك يبادر أقوام من شدَّة الفزع فيقولون: للملائكة أفيكم ربِّنا وذلك لنظم موكبهم و شدَّة هيبتهم فتفزع الملائكة من سؤالهم إجلالاً لخالقهم عن أن يكون. فيهم فنادوا بأصواتهم منز هين لمليكهم عما توهمه أهل الأرض و قالوا: سبحان ربينا ما هوفينا ولكنيه آت من بعد و عند ذلك تقوم الملائكة صفيًّا محدقين بالخلائق من الجوانب، و على جميعهم شعار الذُّلِّ و الخشوع و هيئة الخوف و المهابة لشدَّة اليوم و عند ذلك يصدق الله تعالى قوله : « فلنسألنَّ الَّذين ا رُسل إليهم ولنسألن المرسلين اله فلنقصن عليهم بعلم وما كنيّا غائبين (٢)» « فوربيّك لنسألسهم أجعين الله عما كانوا يعملون (٣) » فيبدأ بالأنبيا. و ذلك قوله تعالى : «يوم يجمع الله الرَّسل فيقول ماذا الجبتم قالوا لا علم لنا(٤) » فيا لشدَّة يوم تذهل فيه عقول الأنبيا، وتنمحي علومهم منشد "ق الهيبة إذ يقال لهم : ماذا أجبتم ؟ و قدا رسلتم إلى الخلائق و كانوا قد علموا ، فتدهش عقولهم فلايدرون بماذا يجيبون ، فيقولون من شدَّة الهيبة : «لاعلم لناإنتك أنت علام الغيوب » وهم في ذلك الوقت صادقون إذ طارت منهم العقول وانمحت العلوم إلى أن يقويهم الله تعالى فيدعى نوح فيقال له: هل بلَّفت ؟ فيقول : نعم ، فيقال لا من الله على على الله على

<sup>(</sup>١) قال المراقى : لم أره بهذا اللفظ .

۲) الاعراف: ٥ و ٦ · (۳) الحجر: ٩٣ و ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المائية : ١٠٩.

بعيسى عَليَّكُ فيقول الله تعالى له : « أأنت قلت للنَّاس اتَّخذوني و الْمَّي إليهن من دون الله (١) » فيبقى متشحلطاً تحت هيبة هذا السؤال سنين فيالعظم يوم يقام فيه السياسة على الأنبيا، بمثل هذا السؤال ، ثمُّ تقبل الملائكة فتنادون واحداً واحداً يا فلان بن فلانة هلمَّ إلى موقف العرض و عند ذلك ترتعد الفرائص و تضطرب الجوارح و تبهت العقول ، و يتمني أقوام أن يذهب بهم إلى النار و لا تعرض قبائح أعمالهم على الجبار و لا يكشف سترهم على ملا الخلائق ، وقبل الابتدا. بالسؤال يظهر نور العرش وأشرقت الأرض بنورربتها ووضع الكتاب، وأيقن قلب كلِّ عبد با قيال الجبّار لمساءلة العباد ، و ظنَّ كلُّ واحد أنَّه المراد دون أحد سواه و أنَّه المقصود بالأخذ والسؤال دون من عداه، فيقول الجباد سبحانه عندذلك : ياجبر ئيل ائتنى بالنَّارفجا هاجبر ئيل و قال لها : يا جهنَّمأجيبي خالقك ومليكك ، فيصادفها جبرئيل على تغييظها وغضبها ، فلم تلبث بعد ندائه أن ثارت و فارت و زفرت إلى الخلائق وشهقت وسمع الخلائق تغييظها و زفيرها و انتهضت خزنتها متوثبة إلى الخلائق غضباً على من عسى الله تعالى وخالف أمره ، فاخطر ببالك و أحضر في قلبك حالة قلوب العباد و قد امتلاً ت فزعاً و رعباً فتساقطوا جثيًّا على الرُّكب و ولُّوا مدبرین « یوم تری کل ا م ا م جائیة » و سقط بعضهم علی الوجوه منکمین و ینادی الظالمون و العصاة بالويل و الثبور ، وينادي الصدِّ يقون نفسى نفسى ، فبيناهم كذلك إذ زفرت النّارزفرتها الثانية فيضاعف خوفهم و تخاذلت قواهم وظنّوا أنّهم مأخوذون ثم زفرت الثالثة فتساقطت الخلائق لوجوههم و شخصوا بأبسارهم ينظرون من طرف خاشع خفي"، و انهضمت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت لدى الحناجر كاظمين ، و ذهلت العقول من السعدا. و الأشقيا. أجمعين ، و بعد ذلك يقبل الله تعالى على الرسل و يقول: « ماذا أجبتم ».

أقول: و من طريق الخاصة في هذا الباب ما رواه على بن إبراهيم باسناده عن أبي جعفر الباقر تَالِينًا في قوله عن وجل : «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم (٢)»

<sup>(</sup>٢) البالدة: ١٢٠ .

<sup>(</sup>١) البائدة : ١١٩ .

قال: « إذا كان يوم القيامة وحشر النَّاس للحساب فيمرُّ ون بأهوال يوم القيامة فينتهون إلى العرصة ، و يشرف الجبّار عليهم حتّمي يجهدوا جهداً شديداً قال : يقفون بفنا، العرصة و يشرف الجبّار عليهم و هو على عرشه فأوَّل من يدعى بندا. يسمع الخلائق أجمعين أن يهتف باسم على بن عبدالله النبيِّ القرشيِّ العربيُّ قال: فيقدم حدِّى يقف على يمين العرش، قال: ثمَّ يدعى بصاحبكم فيقدم حدَّى يقفعلى يسار رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى مَا يُدعى با مُّمَّة مِنْ وَاللَّهُ عَلَى فيقفون عن يسار على عَلَيْكُن ، ثم مُ يدعى بكل نبي و أمَّته معه من أو النبيين إلى آخرهم و أمهم معهم فيقفون عن يسار العرش قال: ثمِّ أوُّل من يدعى للمساءلة القلم قال: فيتقدُّم فيقف بين يدي الله في صورة الآدمية في فيقول الله : هل سطرت في اللَّوح ما ألهمتك و أمرتك به من الوحى ؟ فيقول القلم : نعم يا ربِّ قد علمت أنِّي قد سطرت في اللَّوح ما أمرتني و ألهمتني به من وحيك فيقول: الله فمن يشهد لك بذلك ؟ فيقول: يا ربِّ هل اطلع على مكنون سرِّك خلق غيرك ؟! قال: فيقول له: أفلجت حجَّتك، قال: ثمُّ يدعى باللَّوح فتقدُّم في صورة الآدميتين حتَّى يقف مع القلم فيقول له: هل سطر فيك القلمما ألهمته وأمرته بهمن وحي؟ فيقول اللَّوح: نعم ياربٌّ و بلُّغته إسرافيل فيدعى با سرافيل فيتقدُّم مع القلم واللُّوح في صورة الآدميِّين فيقول الله : هل بلُّغك اللُّوح ما سطر فيه القلم من وحي؟ فيقول: نعم يا ربٍّ و بلُّغته جبرئيل، فيدعى بجبر أبيل فنقد م حدّى يقف مع إسراقيل فيقول الله له: هل بلَّغك إسرافيل ما بلُّغ ؟ فيقول: نعم يا ربِّ و بلُّغته جميع أنبيائك و أنفذت إليهم جميع ما انتهى إليَّ من أمرك و أدَّيتُ رسالتك إلى نبي نبي ورسول رسول وبلَّغتهم كلُّ وحيك وحكمتك وكتبك ، إنَّ آخر من بلُّغته رسالتك ووحيك وحكمتك و علمك و كتابك و كلامك على بن عبدالله العربي القرشي الحرمي حبيبك ، قال أبو جعفر عَلَيْكُما : فأول من يدعى من ولد آدم للمساءلة على بنعبدالله والتعلي فيدنيه الله حتى لا يكون خلق أقرب إلى الله يومئذ منه فيقول الله : يا على هل بلُّغك جبرئيل ما أوحيت إليك و أرسلته به إليك من كتابي و حكمتي و علمي ؟ و هل أوحى ذلك إليك ؟

فيقول رسول الله وَ الله الله عَلَاقِينَ : نعم يا ربِّ قد بلّغني جبرئيل جميع ما أوحيته إليه، و أرسلته به من كتابك و حكمتك وعلمك و أوحاه إلي ، فيقول الله لمحمد : هل بلَّفت ا منك ما بلُّغك جبر ئيل من كتابي و حكمتي وعلمي؟ فيقول رسول الله وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ ياربِّ قدبلُّغت المُّمّني جميع ما أوحيت إليَّ من كنابك و حكمتك و علمك وجاهدت في سبيلك ، فيقول السُّلحمد : فمن يشهد لك بذلك ؟ فيقول على : يا ربِّ أنت الشاهد لي بتبليغ الرِّسالة و ملائكتك و الأبرار من أمَّني و كفي بـك شهيداً ، فيدعى بالملائكة فيشهدون لمحمد بتبليغ الرِّ سالة ، ثمَّ يدعى با مَّة عمَّ فيستُلُون هل بلَّغكم على رسالتي وكتابي وحكمتي وعلمي وعلمكم ذلك ؟ فيشهدون لمحمد بتبليغ الرِّسالة و الحكمة و العلم ، فيقول الله لمجمد : فهل استخلفت في أمَّتك من بعدك من يقوم فيهم بحكمتي و علمي و يفسس لهم كتابي و يبين لهم ما يختلفون فيه من بعدك حجّة لي و خليفة في الأرض؟ فيقول عِن : نعم ياربّ قد خلّفت فيهم علي ابن أبي طالب أخي و وزيري و وصيِّي و خير ا'مَّتي و نصبته لهم علماً في حياتي و دعوتهم إلى طاعته و جعلته خليفتي في أمّني إماماً يقتدي به الانمّة بعدي إلى يوم القيامة ، فيدعى بعلَيٌّ بن أبي طالب عَلَيَّكم فيقال له: هل أوصى إليك عبر واستخلفك في ا 'مَّته و نصبك عَلماً لا مَّته في حياته ؟ فهل قمت فيهم من بعده مقامه ؟ فيقول له علي " عَلَيْكُمُ : نعم يا ربِّ قد أوصى إليُّ عِنْ و خلَّفني في أمَّنه ونصبني لهم عَلَماً في حياته ؟ فلمنّا قبضت عنَّا إليك جحدتني انَّمَّنه و مكروا بي و استضعفوني و كادوا يقتلونني و قدَّموا قدُّ اميمن أخَّرت وأخَّروا منقدُّ مت ولم يسمعوا منِّي ولم يطيعواأمري، فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني ، فيقال لعلي ۖ تَطْلَيْكُم ؛ هل حُلَّفت من بعدك في أُمَّة ع حجة و خليفة في الأرضيد عوعبادي إلى ديني وإلى سبيلي ؟ فيقول علي علي الما نعم يا ربِّ قد خلَّفت فيهم الحسن ابني و ابن بنت نبيَّك ، فيدعى بالحسن بن عليٌّ فيسأل عمنًا سئل عنه علي بن أبي طالب ، قال : ثم يدعى با مام إمام و بأهل عالمه فيحتج ون بحج تبهم عُقبل الله عدرهم و يجين حج تمهم ، قال : ثم يقول الله : « اليوم

ينفع الصادقين صدقهم » قال: ثمَّ انقطع حديث أبي جعفر عليه وعلى آبائه السلام (۱)».

قال أبو حامد: فإذا رأوا ما قدا قيم من السياسة على الأنبياء اشتد الفزع على العصاة ففر الوالد من ولده و الأخ من أخيه و الزوج من زوجته و بقي كل واحد منتظراً لأمره ثمَّ يؤتى بواحد واحد فيسأله الله شفاها عن قليل عمله و كثيره وعن سرة و علانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه.

فتوهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك و أنت واقف بين يدي الله تعالى يسألك شفاءاً فيقول لك: ألما أنعم عليك بالشباب ففيماذا أبليته ؟ ألم أمهل لك في العمر ففيماذا أفنيته ؟ ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته ، و فيماذا أنفقته ؟ ألم الكرمك بالعلم فماذاعملت فيما علمت ؟ فكيف ترى حيا ك وخجلتك وهويعدُّ د عليك إنعامه و معاصيك و أياديه و مساويك فا ن أنكرت شهدت عليك جوارحك ، قال أنس : كنَّا يوماً مع رسول الله والله و الله و رسوله أعلم قال: من مخاطبة العبد ربَّه يقول: يا ربِّ أَلم تجزني من الظلم؟ قال: يقول: بلى ، قال: فيقول: فا نتي لا أجيز على نفسي إلا شاهداً منتي، فيقول: « كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً »(٢)و بالكرام الكاتبين شهوداً ، قال : فيحتم على فيه ويقال لأركانه: انطقي قال: فمنطق بأعماله ثم يخلّى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه بعداً لكن و سحقاً فعنكن كنت الناضل (٣) ». فنعوذ بالله من الافتضاح على ملا الخلق بشهادة الأعضاء إلَّاأنَّ الله وعد المؤمن بأن يسترعليه ولايطلُّم عليه غيره ، و قد قال رسول الله والسَّالَةِ : « من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة (٤) » فهذا إنَّما يرجى لعبد مؤمن سترعلي النَّاس عيوبهم واحتمل في حقٌّ نفسه تقصيرهم و لم يحر "ك لسانه بذكر مساوي النّاس و لم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه فهو جدير بأن يجازي بمثله في القيامة ، وهب أنه قد ستره عن غيرك أليس

<sup>(</sup>١) تفسير على بن ابراهيم القمى ص ١٧٨ الى ١٨٠ . (٢) الاسرام: ١٤ .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه وابن أبي الدنيا في التوبة واللفظ له وابن أبي حاتم و البيهة في في الاسماء والصفات من حديث أنس .
 (٤) أخرجه مسلم ج١٨ ص ٢١ وقد تقدم .

قد قرع سمعك النّدا، إلى العرض فيكفيك تلك الرُّوعة جزاء عن ذنوبك إذيؤخذ بناصيتك فتقادوفؤ ادك مضطرب ولبنك طائر وفرائصك مرتعدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير ، والعالم عليك من شدَّة الهول مظلم ، فقد ر نفسك وأنت بهذه الصفة تنخطّي الرِّ قال و تخرق الصفوف و تقاد كما يقاد الفرس المجنوب ، و قد رفعت الخلائق إليك أبصارهم فتوهم نفسك في أيدي الموكلين بك على هذه الصفة انتهوا بك إلى عرش الرَّحن فرموك من أيديهم ويناديك الله سبحانه بعظيم كلامه: يا ابن آدم أدنمني فدنوت مندبقلب خافق محزون وجل ، وطرف خاشع ذليل ، وفؤادمنكسر، وأعطيت كتابك الذي لايغادرصغيرة ولاكبيرة إلاأحصاها فكممن فاحشة نسيتها فذكرتها وكم من طاعة غفات عن آفاتها فانكشف اك عن مساويها ، فكم لك من خجلة و حيرة ، وكم لك منحصروعي فليت شعري بأي قدم تقف بين يديه و بأي لسان تجيب و بأيِّ قلب تعقل ما تقول ؟ ثمُّ تفكُّر في عظيم حيائك إذا ذكَّرك ذنوبك شفاهاً إذ يقول: يا عبدي أما استحييت منتي فبارزتني بالقبيح ؟ واستحييت منخلقي فأظهرت لهم الجميل؟ أكنت أهون عليك من سائر عبادي استخففت بنظري إليك فلم تكترث و استعظمت نظر غيري ألم ا'نعم عليك ؟ فماذا غر لك بي ؟ أظننت أنَّي لاأراك و أنَّـك لاتلقاني ؟ قال رسول الله بَهِ اللهُ عَلَيْهِ : « مامنكم من أحد إلَّا ويسأله الله ربُّ العالمين ليس بينه و بينه حجاب و لاترجان (١) » و قال رسول الله رَالمُنْكَا : « ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه و بينه حجاب فيقول له : ألم انعم عليك ؟ ألم اوتك مالاً؟ فيقول: بلى فيقول: ألم أرسل عليك رسولاً؟ فيقول: بلى ، ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلاَّ النَّاد ثمَّ ينظرعن شماله فلا يرى إلَّا النَّار ، فليتَّق أحدكم النَّاد ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة (٢) ».

و قال ابن مسعود : ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عن وجل به كمايخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ، ثم يقول : يا ابن آدم ما غر ك بي ؟ يا ابن آدم ما عملت فيما علمت ؟ يا ابن آدم ماذا أحبت المرسلين ؟ ياابن آدم ألم أكن رقيباً على عينيك

<sup>(</sup>١) و(٢) أخرجه مسلم ج ٣ ص ٨٦ من حديث عدى بن حاتم بلفظ « الا سيكلمه».

و أنت تنظر بهما إلى مالايحل لك ؟ ألم أكن رقيباً على أذنيك وأنت تسمع بهما ؟ و هكذا حتى عد سائر الأعضاء. و قال مجاهد لاتزول قدما عبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أدبع خصال عن عمره فيما أفناه ، و عن عمله ماذا عمل به ، وعن جسده فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، فأعظم يامسكين بحيائك عند ذلك و بخطرك فا نتك بين أن يقال لك سترتها عليك في الد نيا و أما أغفرها لك اليوم فعند ذلك يعظم سرورك و فرحك و يغبطك الأو لون والآخرون و بين أن يقال للملائكة : خذوا هذا العبد السو ، فغلوه ثم الجحيم صلوه ، و عند ذلك لو بكت عليك السماوات و الأرض لكان ذلك جديراً بعظيم مصيبتك و شد ق حسرتك على ما فر طت فيه من طاعة الله و على ما بعت آخرتك من دنيا دنية ألم حسرتك على ما فر طت فيه من طاعة الله و على ما بعت آخرتك من دنيا دنية ألم تبق معك ؟ !.

### 🕸 ( صفة الميزان ) 🕸

ثم لا تغفل عن الفكر في الميزان و تطاير الكتب إلى الأيمان و الشمائل، فان "النّاس بعد السؤال ثلاث فرق فرقه ليس لهم حسنة فيخرج من النّار عنق أسود فيلمتقطهم لقط الطير الحب وينطوي عليهم ويلقيهم في النّار فتبتلعهم النّار و ينادي عليهم بشقاوة لا سعادة بعدها، و قسم آخر لاسيّئة لهم فينادي منادليقم الحامدون لله على كلّ حال فيقومون و يسرحون إلى الجنّة، ثم فيعل ذلك بأهل قيام اللّيل، ثم من من من لم يشغله تجاره ولابيع عن ذكر الله تعالى وينادي عليهم بسعادة لاشقاوة بعدها، و يبقى قسم ثالث وهم الأكثرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً وقديخفي عليهم ولا يخفى على الله أن الغالب حسناتهم أو سيّئاتهم ولكن يأبي الله إلّاأن يعر فهم حقيقة ذلك ليبيّن فضله عند العفو و عدله عند العقاب، فنطائر الصحف و الكتب منطوية على الحسنات والسيّئات وينصب الميزان وتشخص الأبصار إلى الكتب أتقع في اليمين أو في الشمال، ثم إلى لسان الميزان أيميل إلى جانب السيّئات أو إلى جانب الحسنات، وهذه حالة هائلة تطيش فيها عقول الخلائق، قال رسول الله والمحالة في يوم القيامة: « إنّه حالة هائلة تعلى فيه آدم فيها حقول الخلائق، قال رسول الله والمحت بعث الناد، فيقول: قم يا آدم فا بعث بعث الناد، فيقول: وم ينادي الله تعالى فيه آدم فيقول: قم يا آدم فا بعث بعث الناد، فيقول:

وكم بعث النَّار ؟ فيقول : من كلِّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعون [في النَّار و واحد في الجنّة ] فلمّا سمع الصحابة بذلك أبلسوا حتّى ما أوضحوا بضاحكة فلمّا رأى نْبِيُّ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الَّذِي جَهِدُ أَصَحَابِهِ قَالَ : اعْمَلُوا وَ أَبْشُرُ وَا فُوالَّذِي نَفْس مُحِّلَ بَيْدُهُ إِنَّ معكم لخليقتين ما كانتا مع أحد قط الله كشرتاه مع من هلك من بني آدم و بني إبليس قالوا: و ماهما يارسول الله قال: يأجوج ومأجوج ، قال: فسرِّي عن القوم، فقال: اعملوا و أبشروا فو الّذي نفس على بيده ما أنتم في النَّاس يوم القيامة إلَّا كالشأمة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدُّ ابيّة » (١).

## الله الخصماء ورد المظالم ) الله الم

فقدعرفت هول الميزان وخطره فان الأعين شاخصة إلى لسان الميزان «فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفيت موازينه فأمَّه هاوية و ما أدريكماهية نار مامية » و اعلم أنه لاينجو عن خطر الميزان و الحساب إلَّا من حاسب في الدُّ نيا نفسه و وزن فيها بميزان الشرعأعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما ورد « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا » وإنها حسابه لنفسه أن يتوبعن كلِّ معصية قبل الموت توبة نصوحاً ، ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله . ويردُّ المظالم حبّة بعد حبّة و يستحلُّ كلُّ من تعرُّض له بلسانه و يده و سوء ظنّه بقلبه و يطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة و لافريضة فهذا يدخل الجنية بغير حساب و إن مات قبل ردِّ المظالم أحاطت به خصماؤه فهذا يأخذ بيده ، و هذا يقبض على ناصيته ، و هذا يتعلَّق بتلبيبه ، هذا يقول ظلمتني و هذا يقول شنمتني ، و هذا يقول : قداستهزأت بي ، و هذا يقول : ذكرتني في الغيبة بما يسو.ني ، وهذا يقول : جاورتني فأسات جواري ، و هذا يقول عاملتني فغششتني ، و هذا يقول : بايعتني فغبنتني وأخفيت عنسيعيب سلعتك ، وهذا يقول : كذبت في سعر متاعك ، و هذا يقول رأيتني محتاجاً وكنتغنيًّا فما أطعمتني ، و هذا يقول : وجدتني مظلوماً و كنت قادراً على دفع الظلم عنَّى فداهنت الظالم وما راعيتني ، فبينا أنت كذلك و

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ١ ص ١٣٩ من حديث أبي سعيد الخدرى .

قد أنشب الخصما، فيك مخالبهم فأحكموا في تلابيبك أيديهم و أنت مبهوت متحيد من كثرتهم حتَّى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلاَّ وقداستحق عليك مظلمة بغيبة أوخيانة أونظر بعين استحقار وقد ضعفت عنمقاومتهم و مددت عنق الرَّجا، إلى سيَّدك و مولاك لعلَّه يخلصك من أيديهم إذ قرع سمعك ندا، الجبّار «اليوم تجزى كلُّ نفس بماكسبت لاظلم اليوم» فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة ، و توقن نفسك بالبوار و تتذكّر ما أنذرك الله تعالى به على لسان رسوله حيث قال: « و لا تحسبن الله غافلاً عمايعمل الظالمون إنمايؤخرهم ليوم تشخص فيدالاً بصارت مهطعين مقنعي رؤوسهم لايرتك إليهم طرفهم و افتدتهم هوا. (١٠) «فماأشد فرحك اليوم بتمضمضك بأعراض النيّاس وتناولك أموالهم، و ما أشدُّ حسرتك في ذلك إذا وقف بك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السياسة وأنت مفلس فقيرعاجز مهين لا تقدر على أن تردّ حقّاً أو تظاهر عدراً فعندذلك يؤخذ حسناتك الّتي تعبت فيها عمرك و تنقل إلى خصماتك عوضاً عن حقوقهم فقد روي عن رسول الله وَاللَّهُ عَالَيْكَا وَ : « هل تدرون من المفلس ؟ قال : المفلس فينا يا رسول الله من لادرهم له و لا متاع ، فقال : المفلس من الممتنى من يأني يوم القيامة بصلاة و زكاة و صيام ، و يأتي قد شتم هذا ، و قذف هذا ، و أكل مال هذا ، و سفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه الخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم ً طرح في النّار (٢) ».

أقول: وقد مر فيصفة أهل المحشر حديث طويل من طريق الخاصة في الخصما. و ردّ المظالم و بيان ذلك مفصلاً .

قال أبو حامد: فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس تسلم لك حسنة من آفات الرِّيا، و مكائد الشيطان فإن سلمت حسنة واحدة في كلِّ مدَّة طويلة ابتدرك خصماؤك و أخذوها و لو أنه حاسبت نفسك و أنت مواظب على صيام النهاد

<sup>(</sup>١) ابراهيم : ٤٢ و٤٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٨ وقد تقدم غير موة .

وقيام اللَّيل لعلمت أنَّه لاينقضي عنك يوم إلَّا و يجري على لسانك من غيبةالمسلمين ما يستوفي جميع حسناتك فكيف ببقية السيِّئات منأ كلالحرام والشبهات والتقصير في الطاعات فكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للجميًّا، من القرنا، فقد روي عن أبي ذر" و أن النبي تَلْهُ مِن رأى شاتين تنتطحان فقال ، يا أبادر أتدري فيما ينتطحان ؟ قلت : لا قال ولكن ربّك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة (١) » وروي في قوله تعالى : « وما من دابَّة في الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلَّا أُممُ أمثالكم (٢)، أنه يحشر الخلق يوم القيامة البهائم و الدُّوابُ والطير و كلُّ شي. فيبلغ من عدل الله عن وجل أن يأخذ للجمنا، من القرنا، ، ثم يقول كوني تراباً فذلك حين «يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً » فكيف أنت يا مسكين في قوم ترى صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك فتقول: أين حسناتي ؟ فيقال الثقد نقلت إلى صحيفة خصمائك و ترى صحيفتك مشحونة بسيِّئات طال في الصبر عنها نصبك و اشتدٌّ بسبب الكفِّ عنها عناؤك فتقول : يا ربِّ هذه سيَّئات ماقارفتها قطُّ فيقال هذه سيِّئات القوم الّذين اغتبتهم و شتمتهم و قصدتهم بالسُّو، و ظلمتهم في المبايعة و المجاورة و المخاطبة و المناظرة والمذاكرة و المدارسة وسائر أصناف المعاملة ، قال ابن مسعود : قال رسول الله والمنطق : «إن الشيطان قديئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن سيرضى منكم بما هو دون ذلك بالمحقّرات و هي الموبقات ، فاتَّقوا الظلم ما استطعتم فا نُّ العبد ليجي، يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنها ستنجينه، فما يزال عبد يجيء فيقول: يا ربِّ إنُّ فلاناً ظلمني بمظلمة فيقال: امح من حسناته ، فما يزال كذلك حتِّى ما يبقى له من حسناته شي، ، وإنَّ مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم خطب فنفر "قالقوم فاحتطبوا فلم يلبثوا أن "أو قدوا نارهم وصمعوا ما أدادوا وكذلك الذ نوب <sup>(٣)</sup> » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ج ٥ ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>Y) IKidy: XT.

و من اجتمعت عليه مظالم و قد تاب عنها و عسر عليه استحلال أرباب المظالم فليستكثر من حسناته ليوم القصاص و ليستر ببعض الحسنات بينه و بين الله بكمال الا خلاص بحيث لا يطلع عليه إلّا الله فعساه يقر به ذلك إلى الله فينال بهلطفه الذي ادّ حرم لا حبّائه المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم .

أقول: ثم الوردأبو حامد حديثاً عن أنس يغني عن ذكره ما قد مناه منطريق الخاصَّة ثمُّ قال: فتفكَّر الآن في نفسك إن خلت صحيفتك عن المظالم أو تلطُّف بك حتى عفى عنك و أيقنت بسعادة الأبد كيف يكون سرورك في منصر فك من فصل القضاء و قد خلع عليك خلعة الرقضا و وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء و بنعيم لايدور بحواشية الفناء ، و عنه ذلك طار قلبك سروراً و فرحاً و ابيض وجهك و استنار و أشرق كما يشرق القمرليلة البدر، فتوهم نفسك يتحر له بين الخلايق دافعاً رأسك خالياً عن الأوزار ظهرك، و نضرة النعيم تعرف في وجهك وبرد الرِّضا يتلألا من جبينك وحلق الأولن والآخرين ينظرون إليك وإلى حالك ويغبطونك فيحسنك و جمالك و الملائكة يمشون بين يديك و من خلفك و ينادون على رؤوس الأشهاد هذا فلانبن فلان قدرضي الله عنه و أرضاه وقد سعد سعادة لايشقى بعدها أبداً فنرى أنُّ هذا المنصب ليس بأعظم من المكانة الَّذي تنالها في قلوب الخلق في الدُّنيا برياك و مداهنتك و تصنّعك و تزيّنك ، فإن كنت تعلم أنّه خيرٌ منه بل لا نسبة له إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرُّ تبة بالإخلاص الصَّافي و النيَّة الصادقة في معاملتك مع الله فلن تدرك ذلك إلّا به و إن تكن الا خرى و العياد بالله بأن خرج من صحيفتك جريمة كنت تحسبها هيّنةً وهي عندالله عظيم فمقتك لأجلها وقال: عليك لعنني يا عبد السُّو، لاأتقبُّل منك عبادتك فلاتسمع هذا الندا، إلَّا و يسوُّد وجهك ثمَّ تغضب عليك الملائكة لغضب الله تعالى فيقولون : عليك لعنتنا ولعنة الخلائق أجمعين ، وعند ذلك ينثال إليك الزُّ بانية وقد غضبت لغضب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها و زعارتها (١) و صورها المنكرة فأخذوا بناصيتك يسحبونك على وجهك على ملأ (١) انثال اليه الناس من كل وجه أى انصبوا . والزعارة : الشراسة وهي سوء الخلق.

الخلائق و هم ينظرون إلى اسوداد وجهك و إلى ظهور خزيك و أنت تنادي بالويل و الثبور و هم يقولون لك: «لا تدع اليوم ثبوراً واحداً وادع ثبوراً كثيراً» و تنادي الملائكة و يقولون: هذا فلان بن فلان كشف الله عن فضائحه و مخازيه و لعنه بقبائح مساويه، فشقي شقاوة لايسعد بعدها أبداً، وربتمايكون ذلك بذنب أذنبته خيفة من عباد الله أو طلباً للمكانة في قلوبهم أو خوفاً من الافتضاح عندهم فما أعظم جهلك إذ تحشى تحترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله في الدانيا المنقرضة ثم لا تخشى من الافتضاح العظيم في ذلك الملا العظيم مع التعراض لسخط الله و عقابه الأليم والسياق بأيدي الزابانية إلى سواء الجحيم، فهذه أحوالك و أنت بعد لم تشعر الخطر الاعظم وهو خطر الصراط.

#### ۵( صفة الصراط)

ثم تفكر بعد هذه الأهوال في قول الله تعالى: «يوم نحشر المتقين إلى الرحن و فداً به ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً (۱) » و في قوله تعالى: « فاهدوهم إلى صراط الجحيم به وقفوهم إنهم مسؤلون (۲) » فالناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط وهو جسر محدود على متن جهنم أحد من السيف و أدق من الشعر فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة و نجا ، و من عدل عن الاستقامة في هذا و أثقل ظهره بالأوزار و عصى ، عثر في أو ل قدم من السراط و تردى ، فنفكر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط و دقته ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار و تغيظها و قد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك و تزلزل قدمك و ثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك عن المشي على بساط الأرض فضلاً عن حد قالصراط فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى قدميك فأحسست بحد ته و اضطررت إلى أن ترفع و الكلاليب و أنت تنظر إليهم كيف يتنكسون فيتسفيل إلى جهة النار رؤوسهم و الكلاليب و أنت تنظر إليهم كيف يتنكسون فيتسفيل إلى جهة النار رؤوسهم و

<sup>(</sup>٢) الصافات : ٢٣ و ٢٤ .

<sup>(</sup>۱) مریم : ۵۵ و ۸۲ .

تعلو أرجلهم ، فياله من منظر ما أفظعه و مرتقى ما أصعبه و مجاز ما أضيقه ، فانظر إلى حالك و أنت تزحف عليه (١) و تصعد إليه و أنت مثقل الظهر بأوزارك تلتفت يميناً و شمالاً إلى الخلق وهم يتهافتون في النّار والرَّسول عَلَيْكُمُ يقول : يا ربِّ سلّم سلّم ، و الزعقات (٢) بالويل والثبور قد ارتفعت إليك من قعرجهنّم لكثرة منيزلُّ عن الصراط من الخلائق ، فكيف بك لوزات قدمك ولم ينفعك ندمك ، فناديت بالويل و قلت : هذا ما كنت أخافه فياليتني قدُّمت لحيوتي ، ياليتني اتَّخذت معالر سول سبيلاً ، يا ويلتي ليتني لم أتَّخذ فلاناً خليلاً ، يا ليتني كنت تراباً ، يا ليتني كنت نسياً منسيًّا ، يا ليت أمّي لم تلدني ، وعند ذلك تختطفك النيران ، و العياذ بالله و ينادي المنادي اخسئوا فيها ولاتكلمون فلا يبقى سبيل إلى الصياح والأنين والتنفس و الاستغاثة فكيف ترى الآن عقلك و هذه الأخطار بين يديك فان كنت غير مؤمن بذلك فما أطول مقامك مع الكفَّار في دركات جهنَّم ، وإن كنت به مؤمناً وعنه غافلاً و بالاستعداد له متهاوناً ، فما أعظم جرأتك و طغيانك ، و ماذا ينفعك إيمانك إذالم يبعثك على السعى في طلب رضا الله بطاعته و ترك معاصيه فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط و ارتياع (٢) قلبك من خطرك في الجواز و إن سلمت فناهيك به هولاً و فزعاً و رعباً قال رسول الله وَالسُّعَارُهُ : « ينصب الصَّراط بين ظهراني جهنَّم فأكون أوَّل من يجيز با من من الرُّسل ولا يتكلُّم يومئذ إلَّا الرُّسل و دعوى الرُّسل يومئذاللهم سلم سلم ، وفي جهنه كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا: نعم يا رسول الله ، قال: فإنتها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إِلَّا الله تعالى يخطف النَّـاس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله و منهم من يخردل (٥) ثمُّ ينجو (٤) » .

و قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ : يمرُ النَّاس على جسر

<sup>(</sup>١) زحف اليه أى مشى . (٢) الزعقة : الصبحة . (٣) الارتباع : الاضطراب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ج ٨ ص ١٤٧ من حديث أبي هريرة في حديث طويل .

<sup>(</sup>٥) المخردل: المرمى المصروع،

ج ۸

جهنتم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف يخطف النتاس يميناً و شمالاً و على جنبتيه ملائكة يقولون : اللَّهمُّ سلَّم سلَّم ، فمن النَّاس من يمرُّ عليه كالبرق ، ومنهم من يمرُّ كالرقيح ، ومنهم من يمر كالفرس المجري ، ومنهم من يسعى سعياً ، و منهم من يمشى مشياً ، و منهم من يحبو حبواً ، و منهم من يزحف زحفاً ، فأمّا أهل النّار الّذين هم أهلها فلايموتون و لا يحيون ، و أمَّا أُناس يؤخذون بذنوت و خطايا فيحترقون فيكونون فحماً ، ثم يؤذن في الشفاعة - و ذكر إلى آخر الحديث - ه (١) .

و عن ابن مسعود أنه مَا النَّالَةُ قال : « يجمع الله الأوَّ لين و الآخرين في صعيد واحد لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء ـ وذكر الحديث إلى ذكر السجود ـ قال: ثمَّ يقول: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم ، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ، و منهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ، و منهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلاً يعطى نوره علي إبهام قدمه فيضي، مرَّة ويطفأ مرُّة فا ذا أضا، قدُّم قدمه فمشى وإذا طفى، قام - ثم وكرمرورهم على الصراط على قدر نورهم - فمنهم من يمر كطرف البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم منيمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، و منهم من يمر "كشدّ الفرس، و منهم من يمر "كشدّ الرجل حتّى أنُّ الَّذي العطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه و يديه و رجليه يجرُّ يداً و يعلِّق يداً و يجر " رجلا" ويعلُّق رجلا" ويصيب جوانبه النَّار ، قال : فلايزال كذلك حتَّى يخلص فا ذا خلص وقف عليها ثمَّ قال: الحمدلله فقد أعطاني الله مالم يعطأحداً إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها فينطلق به إلى غدير عند باب الجنّة فيغتسل ٥(٢).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه الكليني و الصدوق رحمهما الله عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٨٤٥ . و رواه مسلم باختلاف في لفظه ج ۱ س ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم ج ٤ ص ٥٩٠ فيحديث طويل .

أبي جعفر الباقر تَلَيَّكُمُ قال: « لمّا نزلتهذه الآية « وجي، يومند بجهنه الما ولك رسول الله قاله وقال: أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا جمع الأولين و الآخرين أتي بجهنم تقادباً لف زمام آخذ بكل زمام ألمه ملك من الغلاظ الشداد لها هد وتغيظ و زفير وأنها لتزفر الزفرة فلولا أن الله أخرهم للحساب لا هلكت الجميع ثم يخرج منها عنق يحيط بالخلائق البرسمنهم و الفاجر فماخلق الله عبداً من عباده ملكا و لانبياً إلا ينادي يا رب نفسي نفسي و أنت تقول: يارب أمتني أمني ثم يوضع عليها صراط أدق من حد السيف عليه ثلاث قناطر أمّا واحدة فعليها الأمانة و الرسم م و أمّا الأخري فعليها الصلاة و أمّا الثالثة ، فعليها عدلرب العالمين لا إله غيره فيكلّفون إلمر عليه فيحبسهم الرسم و الأمانة فان نجوا منها العالمين لا إله غيره فيكلّفون إلمر عليه فيحبسهم الرسم و الأمانة فان نجوا منها تنارك و تعالى : « إن تبوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين عن و جل و هو قوله تنارك و تعالى : « إن ربت ل لبا لمرصاد (٢) » و النّاس على الصدراط فمتعلق و قدم تستمسك و قدم تزل ، و الما لائكة حولهم ينادون : يا حليم اغفر واصفح وعد بفضاك و سلّم سلّم ، و النّاس يتهافتون فيها كالفراش ف ذا نجاناج بسرحمة الله بفنور شكور (٢) »

و روى الصدوق عن الصّادق عَلَيَكُم قال: « النّاس يمر ون على الصّراط طبقات و الصّراط أدق من الشعر و أحد من السيف ، فمنهم من يمر مثل البرق ، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس ، ومنهم من يمر حبواً ، ومنهم من يمر مثل مثل أو منهم من يمر م

وبا سناده عن النبي مَ الشَّكَارُ أنَّه قال لعلي تَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم أقعد أنا و أنت و جبرئيل على الصّراط فلا يجوز على الصّراط إلّا من كانت معه براءة بولايتك (٥) » .

١٤ الفجر : ٢٣ .
 ١٤ الفجر : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الصدوق في أماليه وعلى بن أبر اهيم في تفسير من ٧٢٤ . (٤) أمالي الصدوق س ١٠٧ . (٥) معانى الاخبار ص ٣٥ تحت رقم ٦ وفي المصدر فلم يجز .

قال أبوحامد: فهذه أهوال الصّراط وعظائمه و طوِّل فيه فكركفان أسلم النَّاس من أهوال القيامة من طال فكره فيها في الدُّ نيا فانَّ الله لا يجمع على عبد خوفين ، فمن خاف هذه الأهوال في الدُّ نيا أمنها في الآخرة و لست أعنى بالخوف رقية كرقية النساء تدمع عينك و يرق قلبك حال السماع ، ثم تنساه على القرب و تعود إلى لهوك و لعبك ، فماذلك من الخوف في شي، ، بل من خاف شيئاً هرب منه و من رجاشيئاً طلبه ، فلاينجيك إلَّا خوف يمنعك عن معاصي الله و يحدَّك على طاعته و أبعد من رقة النسا، خوف الحمقي الذين إذا سمعوا الأهوال سبق ألسنتهم إلى الاستعادة فقال أحدهم : أستعيذ بالله ، نعوذ بالله سلم ، وهم مع ذلك مصر ون على المعاصي الَّذي هي سبب هلاكمم ، فا نُ الشيطان يضحك من استعادتهم كما تضحك أنت على من يقصده سبع ضار في صحراء و وراءه حصن حصين فا ذا رأى أنياب السبع و صولته من بُعِد قال بلسانه: أعوذ بهذا الحصن الحصين و أستعيذ بشدَّة بنيانه و إحكام أركانه ، فيقول ذلك بلسانه و هو قاعد في مكانه ، فأنتى يغني ذلك عن السبع؟! و كذلك أهوال الآخرة ليس لها حصن إلَّا قول لا إله إلَّا الله صادقاً ، و معنى صدقه أن لا يكون لك مقصود سوى الله و لامعبود سواه و من اتَّخذ إليه هواه فهو بعيد الله على عن الصَّدق في توحيده و أمره مخطر ۗ فينفسه ، فا ن عجزت عن ذلك كلُّه فكن محبًّا الرسول الله وَاللَّهُ عَلَى عَظْمُ مِنْ مَعْلَمُ مِنْ مِنْ مَا وَمُ مَنْ وَمُ أَلُّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَاعاة قلوب الصَّالحين من المُّته ومتبرِّ كَا بأدعيتهم ، فعساك تنالمن شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة .

#### ى صفة الشفاعة )ى بنا

إعلم أنه إذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين فان الله تعالى بفضله يقبل منهم شفاعة الأنبيا، و الصد يقين بل شفاعة العلما، و الصالحين و كل من له عند الله تعالى جا، بحسن معاملنه فإن له شفاعة في أهله و قرابته و أصدقائه ومعادفه فكن حريصاً على أن تكسب لنسك عند الله رتبة الشفاعة و ذلك بأن لا تحقر آدمياً أصلاً فإن الله تعالى خبأ ولايته في عباد، فلعل الذي تزديه ينك هو ولي الله

و لاتستحقر طاعة أصلاً فان الله تعالى خبأ غضبه في معاصيه فلعل مقت الله فيها ولو ولاتستحقر طاعة أصلاً فان الله تعالى خبأ رضاه في طاعاته فلعل رضا الله فيها ولو الكلمة الطيبة أو اللقمة أو النية الحسنة أو ما يجري مجراها ، و شواهد الشفاعة في القرآن و الأخبار كثيرة قال الله تعالى : « و لسوف يعطيك ربتك فترضى (۱) » و القر آن و الأخبار كثيرة قال الله تَالِيفَيَة تلاقول إبراهيم عليك بن إنهن أضللن روى عمروبن العاصأن رسول الله تَالِيفِينَة تلاقول إبراهيم عليك ن « رب إنهن أضللن كثيراً من النسس فمن تبعلي فا نه مني ومن عصاني فا نتك غفور رحيم (۲) » وقول عيسى ابن مريم تَلْكَنْ : « إن تعن بهم فا نهم عبادك (۱) » ثم وفعيديه وقال : أمّتي عيسى ابن مريم تَلْكَنْ : « إن تعن بهم فا نهم عبادك (۱) » ثم وفعيديه وقال : أمّتي المتن من فقال الله عن وجل : يا جبر ئيل إذهب إلى على فسله ما يبكيك ، فأتاه فسأله ، فأخبره والله أعلم به ، فقال : يا جبر ئيل اذهب إلى على فقل له : إناسنر ضيك في المنت و لانسوؤك فيهم (٤) ».

و قال وَالسَّطَةِ : « المُعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وا حلّت لي الغنائم و لم تحل لأحد قبلي و جعلت لي الأرض مسجداً و ترابها طهوراً فأيدما رجل من الممتي أدر كنه الصلوة فليصل وا عطيت الشفاعة ، و كل نبي بعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى النباس عامّة (٥) » .

وقال مَا النَّابِينَ و خطيبهم وصاحب شفاعتهم من غير فخر (٦) » .

و قال تَالَّفُكُ : « أنا سيّد ولد آدم و لا فخر ، و أنا أوّل من تنشقُ الأرض عنه ، و أنا أوّل شافع و أنا أوّل مشفّع بيدي لوا, الحمد تحته آدم فمن دونه (٢) » .

<sup>(</sup>۱) الضحى : ٥ . (٢) ابراهيم : ٣٦ ·

<sup>(</sup>٣) البائدة: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ج ١ ص ١٣٢ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، و لعله سقط من النسخ ذكر عبدالله ٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ومسلم والنساعي من حديث جا بربسندصحيح كماني الجامع الصفير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه تعت رقم ٢٣١٤ من حديث ابي بن كعب عن أبيه .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسندج ٣ ص ١٤٤ من حديث أنس ٠

و قال و المستحابة فالريد أن أختبي دعوتي شفاعة لالمتني يوم القيامة (١) » .

وقال ابن عبياس - رضي الله عنه - قال رسول الله وَ الله عنه الله الله الله والله والل

و قال رَالَهُ عَلَى وجه الأرض من على وجه الأرض من حجر و مدر (٣) » .

أقول: ثم ذكر أبو حامد حديث الشفاعة بطوله عن أبي هريرة بما فيه ممّا فيه مّا فيه بند و نحن نذكر بدله ما ورد من طريق الخاصة و هو مارواء علي بن إبراهيم في تفسيره بسند موثق عن الصّادق عَلَيّا في الخاصة و هو مارواء على بن إبراهيم في تفسيره بسند موثق عن الصّادق عَلَيّا في العرق فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا فياتون يلجم النّاس يوم القيامة العرق فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا فياتون أدم فيقولون: اشفع لنا عند ربّك فيقول: إن لي ذنبا و خطيئة فعليكم بنوح فيرد هم إلى من يليه و يرد هم كل نبي إلى من يليه حتى ينتهون إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمد رسول الله والمنافئ فيعرضون أنفسهم عليه و يسألونه فيقول: انطلقوا فينطلق بهم إلى باب الجنّة و يستقبل باب الرَّحن و يخرُّ ساجداً فيمكث ماشاء الله فيقول: ارفع رأسك و اشفع تشفع وسل تعط، ذلك قوله عز وجل " « عسى أن يبعثك فيقول: ارفع رأسك و اشفع تشفع وسل تعط، ذلك قوله عز وجل " « عسى أن يبعثك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ١ ص ١٣٣ من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الاوسط وفي استاده محمدبن ثابت البناني و هو ضعيف كما في المغني .

 <sup>(</sup>٣) آخرجه الطبراني في الاوسط وفيه أحمد بن عمرو صاحب على المدنى ويعرف بالقلورى مجهول كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٧٩٠

ربيك مقاماً محموداً (١) » .

و روى الصدوق باسناده عن الرضا عَلَيْكُم قال: «قال رسول الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

قال أبوحامد: فهذه شفاعة رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله عن العلما، و الصّالحين شفاعة أيضاً حتى قال رسول الله وَ الله و ا

و قال بَالسَّانَةِ : « يقال للرَّجل : قم يافلان فاشفع فيقوم الرَّجل فيشفع للقبيلة و لأُهل بيت و للرَّجل وللرَّجلين على قدر عمله (٤) » .

أقول: ثم ذكر أبو حامد في شفاعة المؤمنين حديثاً عن أنس و نحن نذكر من طريق الخاصة وهو ما رو يناه عن الصّادق عَلَيَكُم قال : « يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة فقال له أذكر وتذكّر هلك حسنة ؟ قال : فيتذكّر فيقول : يارب مالي حسنة إلّا أن عبدك فلانا المؤمن مرّبي فطلب منتيما، يتوضّا به فيصلّي به فأعطيته قال : فيدعى ذلك العبد المؤمن فيذكر ذلك فيقول : نعم يا رب مررت به فطلبت منه ما، فأعطاني و توضّأت و صلّيت قال : فيقول الله : ادخلوا عبدي الجنّية (٥)».

#### الله الحوض الله عنه المعوض الله

إعلمأن الحوض مكرمةعظيمة خص الله بها نبينًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ و قداشتملت الأخبار

<sup>(</sup>١) المصدر ٣٨٧، والآية في سورة الاسراء: ٧٩٠

<sup>(</sup>٢) العيون ص ٧٨ والأمالي ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد و رجاله ثقات كما فيمجمع الزوائد ج٠٠ ص٣٨١ و رواه الشيخ الطوسي في أماليه ص ٦٣ بنحوه .

<sup>(</sup>٤) راجع مجمع الزوائدج ١٠ ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) رواه الحسين بن سعيد الاهوازي في كتابه كما في البحار كتاب العدل والمعاد .

على وصفه و نحن نرجو أن يرزقنا الله تعالى في الد نيا علمه و في الآخرة ذوقه فان من صفاته أن من شرب منه لم يظمأ أبداً قيل : لما نزلت سورة الكوثر قال رسول الله و رسوله أعلم قال : إنه نهر و عدنيه رباي عز وجل في الجنمة عليه خير كثير ، عليه حوض ، ترد المتني يوم القيامة ، آنيته عدد النجوم (١) » .

وقيل: كان رسول الله وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ

و روي أنه لمنّا نزل قوله تعالى : « إنّا أعطيناك الكوثر (٣) » قال رسول الله مَا اللّه على الله على الله أشد أبياضاً من اللّبن و أحلى من الله الله أشد بياضاً من اللّبن و أحلى من العسل و أطيب ريحاً من المسك يجري على جنادل اللّؤلؤ و المرجان (٤) » .

و قال ثوبان مولى رسول الله وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُوالِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

أقول: و من طريق الخاصة عن أهل البيت كاليكال و إن الوالي عليه يوم القيامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب تلكي يسقي منه أوليا، و يذود عنه أعداء » (٧). ومن طريق العامّه عمّا رووه في صحاحهم عن النبي و الشيئة إنه قال: «ليردن النّاسمن أصحابي على الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي - وفي رواية الصيحابي الصيحابي - فيقال: إنّك لاتدري ما أحدثوا بعدك » وزاد في الخرى

<sup>(</sup>۱) آخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم و أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مندو وابن مردوية والبيه على عديث أنس كما في الدرالمنثور ج ٦ ص ٤٠١ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ج ٦ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر بنحوه .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ٢٧٠ و ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق ص ١٦٨٠

« و ارتدُّوا على أدبارهم القهقري (١) ».

« و سئل الصّادق عَلَيَّكُم عن قول الرَّ جلللرَّ جل جزاك الله خيراً ما يعني به؟ فقال عَلَيَكُم : « إنَّ خيراً نهر في الجنَّة مخرجه من الكوثر و الكوثر مخرجه من ساق العرش عليه منازل الأوصيا، و شيعتهم ، على حافتي النهر جواري نابتات كلّما قلعت واحدة نبتت الْخرى سمَّى بذلك النهر ، و ذلك قوله عزَّ وجلَّ : « فيهنَّ خيراتُ حسان (٢) » فا ذا قال الرَّ جل لصاحبه : «جزاك الله خيراً» فا نما يعني بذلك تلك المنازل الذي قد أعدً ها الله تعالى لصفوته و خيرته من خلقه (أ) » .

قَالَ أَبُوحَامِد : وعن سمرة قال : قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَكُلِّ نَبِي حَوضًا و إنَّ بِهِ المُ

فهذا رجا، رسول الله وَالمُوْتَا فليرج كُلُّ عبد أن يكون في جلة الواردين و ليحذر بأن يكون متمنياً و مغترًا و هو يظنُّ أنه راج فإنَّ الرَّاجي للحصاد من قد بثَّ البذر و نقتى الأرض و سقاهاالما، ثمَّ جلس يرجو فضل الله بالإ نبات و دفع الصواعق إلى أوان الحصاد ، فأمّا من ترك الحراثة و الزِّراعة و تنقية الأرض و سقيها و أخذيرجو من فضل الله تعالى أن ينبت له الحبُّ و الفاكهة فهذا مغتر و متمن و ليس من الرَّاجين في شي، و هكذا رجا، أكثر الخلق و هو غرور الحمقى نعوذ بالله من الغرور و الغفلة فإنَّ الإغترار بالله أعظم من الإغترار بالله أنها قال الله تعالى : « فلاتغر أنكم الحيوة الدُّنيا ولا يغرُّ نتكم بالله الغرور (٥) » .

القول في صفة جهنم و أهوالها و أنكالها ) ا

أيها الغافل عن نفسه المغرور بماهو فيه من شواغل هذه الدهنيا المشرفةعلى

<sup>(</sup>۱) راجع صحیح مسلم ج ۳ ص ۸٪ و صحیح البخاری ج ۹ ص ۵۸ و ۵۹.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) معاني الاخبار للصدوق ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ٧٧٠ و قال : غريب و قد روى الاشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن النبي صلى الشعلية وآله مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصبح .

<sup>(</sup>٥) لقمان : ٣٣ ،

الانقضاء و الزُّوال دع التفكّر فيما أنت مرتحلٌ عنه و اصرف الفكر إلى موردك فا ننك أخبرت بأنُّ النَّار مورد للجميع إذ قيل : « و إن منكم إلَّا وأردها كانعلى ربُّك حنماً مقضيًّا ثمُّ ننجتي الَّذين اتَّـقوا و نذر الظالمين فيها جثيًّا (١) » فأنت من الورود على يقين ومن النجاة فيشك فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة منه بالتشمير لأعمالها ، وتأمّل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا فبيناهم في كربها وأهوالها واقفين ينتظرون حقيقة إنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات الشعب و أظلَّت عليهم نار ذات لهب و سمعوا لها زفيراً وجرجرة تفصح عن شدُّ ة الغيظ و الغضب فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجثت الأمم على الر كبحتي أشفق البرآ، منسو، المنقلب، و خرج المنادي من الزُّ بانية قائلاً : أين فلان بن فلان المسوِّف نفسه في الدُّنيا بطول الأمل المضيّع عمره في سوء العمل ، فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد و يسوقونه إلى العذاب الشديد و ينكُّسُونه في قعر الجحيم و يقولون: له ذق إنبَّك أنت العزين الكريم، فأسكنوا داراً ضيقة الأرجاء: مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير، ويؤبِّد فيهاالسعير، فشرابهم فيها الحميم، و مستقرُّهم الجحيم، الزُّ بانية تقمعهم ، و الهاوية تجمعهم ، أمانيهم فيها الهلاك ، و ما لهم منها فكاك ، قد شدَّت أقدامهم إلى النواسي ، و اسود ت وجوههم من ظلمة المعاسي ، ينادون من أكنافها ، و يصيحون في نواحيها و أطرافها ، يا مالك قد حقٌّ علينا الوعيد ، يا مالك قدأ ثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فا نا لا نعود، و تقول الزُّ بانية : هيهات لات حين أمان ، ولا خروج لكم من دارالهوان ، فاخسئوا فيها و لا تكلّمون ، ولو الخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه عائدون ، فعند ذلك يقنطون ، و على ما فر طوا في جنب الله يتأسفون ، ولاينجيهم الندم ولايغنيهم الأسف ، بل يكبدون على وجوههم مغلولين ، النّار من فوقهم ، والنّار من تحتهم ، والنّارعن أيمانهم ، و النَّارِ عن شمائلهم ، فهم غرقي في النَّار ، طعامهم نار ، و شرابهم نار ، و

<sup>(</sup>۱) مريم: ۷۱ و ۲۲.

لباسهم نار ، و مهادهم نار ، فهم بين مقطعات النيران و سرابيل القطران ، و ضرب المقامع، و ثقل السلاسل، فهم يتجلجلون في مضائقها، ويتحطّمون في دركاتها، و يضطربون بين غواشيها ، تغلي بهم النّار كغلى القدور ، و يهتفون بالويل و العويل و الثبور ، و مهما دعوا بالثبور صبٌّ من فوق رؤوسهم الحميم ، يصهر به مافي بطونهم و الجلود ، و لهم مقامع من حديد ، تهشم بهاهامهم ، فيتفجد الصديد من أفواههم ، و تنقط ع من العطش أكبادهم ، وتسيل على الخدود أحداقهم ، و يسقط من الوجنات لحومها ، و يمتعط من الأطراف شعورها (١) بل جلودها وكلما نضجت جلودهم بدُّ لوا جلوداً غيرها ، قدعريت من اللَّحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة بالعروق وعلائق العصب وهي تنش في لفح تلك النيران (٢) وهم معذلك يتمنُّون الموت فلا يموتون فكيف بك لو نظرت إليهم وقداسو "دت وجوههم أشد سواداً من الحمم (٢) وأعميت أبصارهم ، وأبكمت ألسنتهم ، وقصمت ظهورهم ، وكسرتعظامهم ، وجدعت آذانهم ، ومن قتحلودهم ، و غلَّت أيديهم إلى أعناقهم ، وجمع بين نواصيهم و أقدامهم ، وهم يمشون على النَّار بوجوههم ويطنون حسك الحديد بأحداقهم ، فلهيب النّار سار في بواطن أجز أتهم ، وحيّات الهاوية وعقاربها متشبَّنة بظواهر أعضائهم ، هذه جملة أحوالهم فانظر الآن في تفصيل أهوالهم و تفكَّر أوُّلاً في أودية جهذَّم وشعابها ، فقد قال النَّبيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ : « إِنَّ فِي جَهِنَّ مُسِعِينَ أَلْفُ وَادْ ، فِي كُلِّ وَادْ سِعُونَ أَلْفُ شَعْبَ ، فِي كُلِّ شَعْبُ سِبَعُون ألف ثعبان، و سبعون ألف عقرب، لا ينتهي الكافر و المنافق حتَّى يــواقع ذلك

<sup>(</sup>١) تمعط وامتمط شمره أي تساقط من داء و نحوه .

<sup>(</sup>٢) النشيش : صوت الماء اذا غلى وللح النار : احراقها.

<sup>(</sup>٣) الحمم : الفحم ويقال له بالغارسية ( دُغال) .

<sup>(</sup>٤) قال العراقي : لمأجده هكذا بجملته .

ج ۸

في جهنم تتعود نمنه جهنم كل يومسبعون مرة أعده الله تعالى للقراء المرائين (١) » فهذه سعة جهنم وانشعاب أودينها ، وهي بحسب أودية الدنيا وشهواتها وعددأ بوابها بعدد الأعضاء السبعة التي بها يعصي العبد ، بعضها فوق بعض ، الأعلى جهنم ، ثم سقر ، ثم لظى ، ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم الجحيم ، ثم الهاوية ، فانظر الآن في عمق الهاوية فائله لاحد لعمق شهوات الدنيا ، فكما لا ينتهى أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلاتنتهي هاوية من جهنم إلا إلى هاوية أمق منها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ۲۵۲ وابن عدى منحديث أبى هر برة ورواه البيهةى باسناد حسن كما في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٤٦٨

<sup>(</sup>۲) روی نعوه مسلم ج ۸ ص ۱۵۰ و راجع الترغیب والترهیب ج ۶ ص ۲۷۰ .

<sup>(</sup>۳) ورواه البغوى في المصابيح ج ۲ ص۲۲۲ من حديث أبى هريرة بأدنى اختلاف فى اللفظ و رواه أحمد والبزار ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٤٨٧٠ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٥٨١ و قال صحيح ، ورواه مسلم ج ١ ص ١٣٥ و اللفظ له .

ثم اعلم أنت أخطأت في القياس فان أنار الدنيا لا تناسب نار جهنم ولكن لما كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها ، و هيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها طائعين هرباً مما هم فيه و عن هذاعب في بعض الأخبار حيث قيل : «إن أنار الدنيا غسلت بسبعين ما، من مياه الراحة سبعين من تا الأخبار حيث قيل : «أن الدنيا» (١) بلصر حرسول الله والمناحة بصفة نارجهنم فقال : «أم الله تعلى أن الوقد على النار ألف عام حتى احرات ، ثم الوقد عليها ألف عام حتى ابين المنار ألف عام حتى المودة في سودا مظلمة (١) » و قال والمناز الفي ربيم فقال : يا رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء و نفس في الصيف فأشد ما تجدونه في الصيف من حراها و أشد ما تجدونه في الشتاء من زمهر يرها (١) » ، ثم انظر بعد هذا في نتن الصديد الذي يسيل من أبدانهم حتى يغرقوا فيه فهو الغساق .

قال أبو سعيدالخدري": قال رسول الله والشخطة والموانة والم

<sup>(</sup>١) سيأتي عنقريب من طريق الخاصة تمام الحديث .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي ب ٢ ص٥٨ و البيهةي والاصفهاني و ابن ماجه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه البغوى في المصابيح ج ٢ ص٢٢٢ من حديث أبي هريرة والترمذي ج٠١ ص ٦٠ من حديثه أيضاً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ج٠١ ص٥٥ وقال : إنهانمرفه منحديث وشدبن سعد وفيه مقال.

<sup>(</sup>ة) الواقعة: ١٥ الي ٥٥ ،

ج ۸

و قال تعالى : « إنَّها شجرة تخرج في أصل الجحيم ۞ طلعها كأنَّه رؤس الشياطين الله فا نتهم لآكلون منها فمالئون منها البطون الله ثمَّ إنَّ لهم عليها لشوباً من حميم (١) ، وقال تعالى : « تصلى ناراً حامية الله تسقى من عين آنية (٢) ، و قال تعالى : « إِنَّ لدنيا أَنكالاً وجحيماً ﴿ وطعاماً ذا غصَّة وعذاباً أَليماً (٣) » و قال ابن عباس : قال رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَالِمُهُ عَلَى اللهُ قطرة من الزُّقيُّوم قطرت في بحار الدُّنيا لأ فسدت على أهل الدُّنيا معايشهم فكيف من يكون طعامه ذلك (٤) . .

قال أنس: قال رسول الله والشيئة: « ارغبوا فيما رغبه الله ، و احذروا ممّا حذٌّ ركم الله ، و خافوا ما خوُّ فكم الله به من عذابه و عقابه و من جهنَّم ، فا نَّـه لو كانت قطرة منالجنَّة معكم في دنياكم الَّذي أنتم فيها لطيِّبتها لكم ، و لوكانت قطرة من النَّار معكم في دنياكم الَّذي أنتم فيها لخبثتها عليكم (٥) ».

و قال أبو الدُّردا. : قال رسول الله وَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى أهل النَّار الجوع حتّى يعدل ماهم فيه من العداب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن و لا يغني من جوع و يستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصّة فيذكرون أنتهم كانوا يسغون الغصص في الدنيا فيستغيثون بشراب فيرفع إليهم الحميم بكالاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم ، فإذا دخل الشراب بطونهم قطع ما في بطونهم فيقولون: ادعوا خزنة جهذيم فيدعون خزنة جهذيم (١) أن ادعوا ربكم يخفيف عنا يوماً من العذاب فيقولون: أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا: بلى قالوا: فادعوا وما دعا، الكافرين إلَّا في ضلال قال: فيقولون: ادعوا مالكاً فيدعون فيقولون : يا مالك ليقض علينا ربَّك قال فيجيبهم أنسَّكم ماكثون ، قال الأعمش: نبِّئت أنُّ بين دعائهم و بين إجابةمالك إيّاهم ألف عام ، قال : فيقول :

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٤ الي ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الناشية : ٤ و ه . (٣) المزمل: ١٢ و ١٣ ،

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ج ١٠ ص ٥٤ و قال : صحيح .

 <sup>(</sup>٥) رواه البيهةى كما فى الترغيب والترهيب ج ٤ ص ٤٥٣ . (٦) كذا .

بعضهم لبعض ادعوا رباكم فلا أحد خير من رباكم فيقولون: « ربانا غلبت علينا شقوتنا و كناقوماً ضالين ، ربانا أخرجها منها فا نعدنا فا ناظالمون قال : فيجيبهم « اخسئوا فيها ولاتكلمون » قال : فعند ذلك يتسوا من كُلِّ خير و عند ذلك أخذوا في الزُّ فير و الحسرة و الويل (١) » .

و قال أبو أمامة: قالرسول الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَال

فهذا طعامهم و شرابهم عند جوعهم وعطشهم فانظر الآن إلى حيات جهدم و عقاربها و إلى شدَّة سمومها و عظم أشخاصها و فظاعة منظرها و قد سلطت على أهلها و اغريت بهم فهي لاتفتر عن النهش و اللّذغ ساعة واحدة .

و عن رسول الله وَ الله عَلَيْهِ وَ مِن آتاه الله مالا فلم يؤد و كاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهازمه يعني أشداقه فيقول: أنا مالك أنا كنزك ، ثم تلا قوله تعالى : « و لا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيراً لهم ـ الآية (٥) » .

و قال الرسول والمقالية : « إن في النّاد لحيّات مثل أعناق البخت يلسعن اللّسعة فيجد حوتها أدبعين خريفاً ، و إن فيها لعقادب كالبغال الموكفة يلسعن اللّسعة فيجد حموتها أدبعين خريفاً ، و هذه العقادب والحيّات إنّما تسلّط على من

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ج ۱۰ س۵۵.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ج ۱۰ ص۵، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم . والاية في سورة ابراهيم : ۱۰ و ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) محمد : ١٥ . . . . . (٤) الكهف : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٨٠ والخبر رواه البخارى ج ٢ ص ٢٦١ منحديث أبي هريرة .

سلّط عليه في الدّ نيا البخل و سو، الخلق و إيذا، النّاس و من وقى ذلك وقي هذه الحيّات فلم تمثّل له (۱)» ثم تفكّر بعد هذا كلّه في تعظيم أجسام أهل النّار فا نُ الله يزيد في أجسامهم طولاً وعرضاً حتّى يتزايد عقابهم بسببه فيحسّون بلفح النّاد و لدغ العقارب و الحيّات من جميع أجزائهم دفعة واحدة على النوالي ، و عن رسول الله وَالدَّيَّةُ « ضرس الكافر في النّارمثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث (۱)» . و قال و قال و المنت السفلى ساقطة على صدره والعليا قالصة قد غطّت وجهه (۱) » . و و قال المنت و الكافر ليجر السانه فرسخين يوم القيامة يتواطؤه النّاس (٤) » و مع عظم الأجسام كذلك تحرقهم النّاد مر ان فيجد د جلودهم و لحومهم ، و قيل في قوله : « كلّما نضج جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها » قال : تأكلهم النّاد في قوله : « كلّما نضج جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها » قال : تأكلهم النّاد في قوله : « كلّما نضج جلودهم بد لناهم جلوداً غيرها » قال : تأكلهم النّاد في

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه الصدوق رحمه الله با سناده عن الباقر على المنافر على المنافل ال

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والطبراني من طريق أبى لهيمة عن دراج عنعبدالله منالحارث بن جزه ، ورواه ابن حبان في صحيحه و أيضاً الحاكم . وقال : صحيح الاسناد .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٥٤ من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>۳) روى نحوه الترمذي .

<sup>(</sup>٤) آخرجه الترمذي ج ١٠ ص٤٩ وفيه ﴿ ليسحب لسانه فرسخ أو فرسخين ».

<sup>(</sup>٥) الامالي ص ٣٢٢ و ٣٢٣.

و با سناده عن الصّادق عَلَيْكُ قال : «بينما رسول الله وَ الله

و عن علي تَلْقَالَا عن النبي تَلَاقِطَةِ « إنَّ ناركم هذه لجزء من سبعين جزءاً من نار جهنه و لقد اطفئت سبعين مرَّة بالما، ولو لاذلك لما استطاع آدمي أن يطفئها إذا التهبت و أنه ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار ، ها يبقى ملك مقرَّب و لا نبي مرسل إلّا جثى بركبتيه فزعاً من صرخها (٢) » .

و عن الصَّادق عَلَيْكُمُ قال: « إِنَّ في جَهِنَّم لواد للمتكبَّرين يقال له سقر شكا و عن الصَّادق عَلَيْكُمُ قال: « إِنَّ في جَهِنَّم لواد للمتكبَّرين يقال له سقر شكا إلى الله شدَّة حرِّ و وسأله أن يأذن له أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنَّم (٢) . و عنه عَلَيْكُمُ « إِنَّ في النَّار لحيَّات مثل أعناق البخت ـ الحديث (٤) » كما

ذكره أبو حامد .

<sup>(</sup>١) رواه أيضاً على بن ابراهيم في تفسيره ص ٤٣٧، ورواه الطبراني في الاوسط.

<sup>(</sup>۲) كتاب الحسين بن سميدالاهوازى كما فىالبحار ج ٣ ص ٣٧٦ و رواه على بن ابراهيم فى تفسيره عن الصادق بنحوه ٠

<sup>(</sup>٣) ثواب الاعمال ص ٢١٥٠

<sup>(</sup>٤) نبوى أخرجه أحمد في مسنده ج٤ ص١٩١ من حديث عبدالله بن العارث بنجزء .

قال: ثمَّ تفكّر الآن في بكا، أهل النّار وشهيقهم ودعائهم بالويل و النبور فا نُّ ذلك يسلّط عليهم في أوَّل لفائهم النّار .

قال رسول الله وَ اللهِ عَلَيْهِ : « يؤتى بجهذه يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كلّ زمام سبعون ألف ملك (١) » .

و عن رسول الله والمنطقة « يرسل على أهل النار البكا، فيبكون حتى تنقطع الدَّموع ثمَّ يبكون الدَّموة ألكَ و جوهم كهيئة الانخدود ، لوارسلت فيها السفن الجرت (٢) » و مادام يؤذن لهم في البكا، و الشهيق و النَّ فير والدَّعوة بالويل والثبور فلهم فيه مستروح و لكنَهم يمنعون أيضاً من ذلك .

قال على بن كعب القرظي: لأهل النّار خمس دعوات يجيبهم الله عز وجل في أربع فا ذاكانت الخامسة لم يتكلّموا بعدها أبداً يقولون و ربّنا امتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » فيقول الله تعالى مجيباً لهم و ذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرتم و أن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير (۱) » ثم شيقولون: «ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاً (٤) » فيجيبهم الله تعالى: «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال (٥) » فيقولون: «ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الّذي كنّا نعمل (٢) » فيجيبهم الله تعالى «أو لم نعمر كم أخرجنا نعمل صالحاً غير الّذي كنّا نعمل (٢) » فيجيبهم الله تعالى «أو لم نعمر كم ما يتذكّر و جاء كم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير (٧) » ثم يقولون: «ربّنا غلبت علينا شقوتنا و كنّا قوماً ضالين الله ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فا نا ظالمون (١٩) » فيجيبهم الله تعالى «اخسئوا فيها ولاتكلّمون (١٥) » فلايتكلّمون عدنا فا نا ظالمون (١٩) » فلايتكلّمون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٤٩ عن النبي صلى الله عليه و آله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٢٤ ٤٤ من حديث أنس وفي تفسير على من ابر اهيم ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) المؤمن: ١٢ ، (٤) السجدة: ١٢ .

<sup>(</sup>a) ابراهیم: ٤٤.(٦) فاطر: ٣٧.

 <sup>(</sup>۲) فاطر : ۳۸ · (۸) المؤمنون : ۲۰۱ و ۱ · ۱ · ۱ .

<sup>(</sup>٩) المؤمنون ١٠٩٠ ،

بعدها أبداً و ذلك غاية شدُّة العذاب.

قال مالك بن أنس: قال زيد بن أسلم في قوله تعالى: « سوا، علينا أجزعناأم صبرنا مالنا من محيص (١) » قال: صبروا مائة سنة ، ثم جزعوا مائة سنة أخرى ثم قالوا: « سوا، علينا أجزعنا أمصبرنا».

و قال وَ الله عَلَيْ الله و ا

فهذه أصناف عذاب جهنتم على الجملة و تفصيل غمومها و أحزانها ومحنها و حسراتها لانهاية له ، فأعظم الا مور عليهم مع ما يلاقونه من شدّة العذاب حسرة فوت نعيم الجنية وفوت لقاء الله و فوت رضاه مع علمهم بأنهم باعوا كلُّ ذلك بثمن بخس دراهم معدودة إذ لم يبيعوا ذلك إلَّا بشهوات حقيرة في الدُّ نيا أيَّاماً قصيرة و كانت غير صافية بلكانت مكدُّ رةمنغتُّصة فيقولون فيأنفسهم: واحسرتا كيفأهلكنا أنفسنا بعصيان ربّنا و كيف لم نكلُّف أنفسنا بالصّبر أيّامأقلائل و لو صبرنا لكانت قد انقضت عنَّا أيَّامه و بقينا الآن في جوار الرُّ حن متنعَّمين بالرُّ ضا و الرَّ ضوان ، فيالحسرة هؤلا. وقد فاتهم مافاتهم و بلوا بمابلوا به و لم يبق معهم شي. من نعيم الدُّ نيا ولذَّ اتها ثمَّ إنَّهم لولم يشاهدوانعيم الجنَّة لم تعظم حسرتهم و لكنَّهاتعرض عليهم فقد قال رسول الله والمعالمة : « يؤتى يوم القيامة بناس من النَّار إلى الجنَّة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ماأعد الله لأهلهافيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون و الآخرون بمثلها فيقولون: يا ربُّنا لو أدخلتنا النَّار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وماأعددت فيهالا وليائك كان أهون علينا فيقول تعالى : ذاك أددت بكم كنتم إذا خلوتم بارز تموني بالعظائم، وإذا لقيتم النَّاس لقيتموهم مخبتين تراؤون النَّاس بخلاف ما تعطوني منقلوبكم هبتم النّاس ولم تهابوني وأحللتم النّاس ولمتجلّوني

<sup>(</sup>۱) ابراهیم: ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٥٢ من حديث أبي سعيد .

و تركتم للنباس و لم تتركوا لي فاليوم الذيقكم العذاب الأليم مع ما حراً متكم من الثواب المقيم (١) » .

و قال عيسى تُلَيِّكُ : كم من جسد صحيح و وجه صبيح ولسان فصيح غدابين أطباق النيّار يصيح ، فانظر يا مسكين في هذه الأهوال و اعلم أن الله تعالى خلق النيّار بأهوالها وخلق لهاأهلا لايزيدون ولاينقصون وأن هذاأ مرقدقضى وفرغ منه ، قال الله تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة (٢)» ولعمري الإشارة به إلى يوم القيامة و لكن ما قضي الأمر يوم القيامة بل في أزل الآزال و لكن أظهر يوم القيامة ما سبق به القضاء ، فالعجب منك حيث تضحك و تلهو و تشتغل بمحقرات يوم القيامة ما سبق به القضاء ، فالعجب ماذا سبق في حقيك ، فإن قلت : ليت شعري ماذا موردي و إلى ماذا مآلي و مرجعي ، و بما الذي سبق به ألقضاء في حقي ؟

فلك علامة تستأنس بها و تصدق رجاؤك بسبها و هي أن تنظر إلى أحوالك و أعمالك فا ن كلا ميسر لما خلق له ، فا ن كان قديسر لك سبيل الخير فأبشر فا ننك مبعد عن النار و إن كنت لا تقصد خيراً إلا و تحيط بك العوائق فندفعه و لا تقصد شراً إلا ويتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضي عليك ، فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على النبات و دلالة الد خان على النار فقد قال الله تعالى : « إن الأ برار لهي نعيم 4 و إن الفجادلهي جحيم (١) » فأعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقر ك من الد ارين .

## عير القول في صفة الجنة و أصناف نعيمها ) الم

اعلم أنَّ تلك الدَّار التيء فتغمومها وهمومها و شرورها يقابلها دارا خرى فتأمّل نعيمها و سرورها فإنَّ من بعند من احديهما استقرَّ لامحالة في الأخرى فاستثر الخوف من قلبك بطول الفكر في أهوال الجحيم ، و استثر الرَّجا، بطول الفكر في

<sup>(</sup>١) قال العراقي : رويناه في الاربعين لابي هدبة عن أنس ، وأبوهدبة ابراهيم بن هدبة هالك .

<sup>(</sup>٣) الانفطار . ١٣ و ١٤ ،

<sup>(</sup>۲) مريم : ۳۹.

النعيم المقيم الموعود لأهل الجنان، وسق نفسك بسوط الخوف وقدها بزمام الرُّ جا، إلى الصّراط المستقيم، فبذلك تنال الملك العظيم و تسلم من العذاب الأليم، فنفكر في أهل الجنية و في وجوههم نضرة النّعيم، يسقون من رحيق مختوم، حتامه مسك ، جالسين على منابر من الياقوت الأحمر في خيام اللَّوْلُو الرَّطب الأبيض ، فيها بسط من العبقري الأخضر، متملكتين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطّردة بالخمر و العسل ، محقوفة بالغلمان و الولدان ، مزيّنة بالحور العين من الخيرات الحسان كأنتهن الياقوت والمرجان لم يطمثهن " قبلهم إنس و لاجان ، يمشين في درجات الجنان إذا اختالت إحداهن في مشيتها حل أعطافها سبعون ألفامن الولدان عليها من طرائف الحرير الأبيض ماتتحير فيه الأبصار مكلّلات بالتيجان المرسعة باللَّوْلُو و المرجان شكلات غنجات عطرات آمنات من الهرم و البؤس ، مقصورات في قصور من الياقوت بنيت وسط روضات الجنان ، قاصرات الطرف عين ، ثم علاف عليهم و عليهن أبا كواب و أباريق و كأس من معين ، بيضاء لذا ق للشاربين ، و يطوف عليهم حدًّا م و ولدان كا مثال اللَّولة المكنون جزاء بما كانوا يعلمون ، في مقام أمين و جنَّات و عيون ، في جنَّات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، ينظرون فيه إلى وجه الملك الكريم ، و قد أشرقت في وجوههم نضرة النَّعيم ، لا يرهقهم قتر و لا ذلة بل عباد مكرمون ، و بأنواع التحف من ربتهم يتعاهدون ، فهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ، لا يخافون فيها و لا يحرّنون ، و هم من ديب المنون آمنون ، فهم فيها يتنعُّمون ويأكلون من أطعمتها ويشربون من أنهارها لبناً وخمراً وعسلاً ، في أنهار أراضيها فضّة و حصاؤها مرجان، وعلى أرض ترابها مسك أذفر و نباتها زعفران، و يمطرون من سحاب فيها من ما النسرين، على كثبان الكافور، و يؤتونهاً كوابٍ وأيٌّ أكوابِمن فضَّة مرصَّعة بالدُّرِّ والياقوت والمرجان، كوبُّ فيه من الرُّحيق المختوم و بمزوج بماء السلسبيل العنب، كوب يشرق نوده من صفا. جوهره يبدو الشرآب من ورائه لرقيَّته وصفائه لم يصنعه آدميٌّ فيقصر في تسوية صنعته و تحسين صياغته ، في كف خادم يحكي ضيا، وجهد الشمس في إشراقها ولكن

ج ۸

من أين للشمس حلاوة مثلحلاوة صورته و حسن أصداغه وطراته و ملاحة أحداقه ، فياعجباً لمن يؤمن بدار هذه صفتها و يوقن بأنه لابد داهب إليها ولايموت أهلها و لا تحلُّ الفجائع بمن نزل بفنائها و لا ينظر الأحداث بعين التعيير إلى أهلها كيف يأنس بدار قد أذن الله في حرابها ويتهنَّأُ بعيش دونها ، والله لو لم يكن فيها إلَّا سلامة الأبدان مع الأمنمن الموت و الجوع والعطش و سائل أصناف الحدثان لكان جديراً بأن يهجر الدننيا بسببها و أن لا يؤثر عليها ماالنص م و التنغيص منضرورته و كيف و أهلها ملوك آمنون في أنواع السرور ممتّعون ، لهم فيها كلٌّ ما يشتهون و هم في كلِّ يوم بفناء العرش يحضرون ، وإلى وجه الله الكريم ينظرون و ينالون بالنظر من اللَّذة ما لا يلتفتون معه إلى سائر نعيم الجنان و لا ينظرون إليه و هم على الدُّوام بين أصناف هذه النَّعيم يتردُّ دون و هم من زوالها آمنون قال رسول الله وَالسَّلَةِ : « ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم فيها أن تصحوا فلاتسقموا أبداً ، و إنَّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً ، و إنَّ لكم أن تشبُّوا فلا تهرموا أبداً ، وإنُّ لكم أن تنعِموا فلا تبأسوا أبداً فذلك قوله عن و جل « و نودوا أن تلكم الجنية ا ورثتموها بما كنتم تعملون (١) ، و مهما أردت أن تعرف صفة الجنية فاقر القرآن فليس ورا، بيان الله تعالى بيان و أقر، من قوله تعالى : « و لمن خاف مقام ربه جنَّتان (٢)» إلى آخر سورة الرُّحن . و اقر. سورة الواقعة و غيرها من السُّور ، و إن أردت أن تعرف تفصيل صفاتها من الأخبار فتأمّل الآن تفصيلها بعد أن اطلعت على جلمها و تأمّل أو لا عدد الجنان قال رسول الله وَالشِّكَةُ في قوله : ﴿ وَ لَمْنَ خَافَ مقام ربّه جنّتان ، قال : «جنتان من فضّة آنيتهما و ما فيهما ، و جنتان من ذهب آنيتهما و ما فيهما ، و ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربُّهم إلاَّ ردا، الكبريا، على وجهه في جنسة عدن (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٤٨ من حديث أبي سميد الخدري . والاية في سورة (٢) الرحمن : ٢٤٠ الإعراف: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في صحيحه ج ٦ ص ١٨١ من حديث عبدالله بن قيس عن أبيه ٠

ثم انظر إلى أبواب الجنة فا نها كثيرة بحسب الصول الطّاعات كما أن أبواب النّار كثيرة بحسب الصول المعاصي، قال رسول السُّرَا السُّنَا الله على من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلّها و للجنّة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصّلاة دعي من باب الصّلاة ، ومن كان من أهل الصّيام دعي من باب الصّلاة ، ومن كان من أهل الصدّقة ، و من كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد (١) » .

و عن عاصم بن ضمرة ، عن علي عَلَيْكُ أنَّه ذكر النَّاد فعظم أمرها وذكر شيئاً لاأحفظه ثمَّ قال : « و سيق الَّذين اتَّقوا ربِّهم إلى الجنَّة ذمراً حتَّى إذاانتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة تخرج من تحتساقها عينان تجريان فعمدوا إلى إحديهما كما أمروا به فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذى أو بأس ، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرةالنعيم فلم يتغير أشعارهم بعدها أبداً ، ولا تشعث رؤوسهم كأ نَّما دِهنوا بالدُّهان ، ثمُّ انتهوا إلى الجنَّة فقيل لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ، ثمُّ يلقاهم الولدان : يطيفون بهم كمايطيف ولدان أهل الدُّ نيا بالحبيب، يقدم عليهم من غيبة يقولون له: أيشر بما أعدُّ الله الله من الكرامة ، كذا قال: فينطلق غلام من الولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: قد جا. فلان باسمه الّذي كان يدعى به في الدُّنيا فتقول: و أنت رأيته ؟ فيقول : أنا رأيته و هو بأثري فيستخفُّها الفرح حتَّى تقوم إلى أسكفة بابها فا ذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فا ذا جندل اللَّوْلُو فوقه صرح أخضر و أحمر و أصفر من كلِّ لون ، ثمُّ يرفع رأسه فينظر إلى سقفه فا ذاً مثل البرق ، ولولا أنَّ الله تعالى قدَّره لا لم أن يذهب بصره ثمَّ يطأطي، رأسه فاذاً أزواجه وأكواب موضوعة و نمارق مصفوفة و زرابي مبثوثة ، ثم اتكا فقال : « الحمد لله الّذي هدانا لهذا و ماكناً لنهندي لولا أن هدينا الله ، ثم الاينادي مناد ياأهل الجناة تحيون

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٣ ص ٩١.

و لاتموتون أبداً و تقيمون فلاتظعنون أبداً ، وتصحدون فلاتمرضون أبداً  $^{(1)}$ . فقال رسول الله والمعنون أبداً و القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن : من أنت ؟ فأ قول على ، فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك  $^{(1)}$  ».

ثم تالم الآن في غرف الجنة و اختلاف درجات العلو فيها ، فا ن الآخرة أكبر درجات و أكبر تفصيلاً ، و كما أن بين الناس في الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتاً ظاهراً فكذلك فيما يجازون به تفاوت ظاهر ، فا ن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد فا ن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقد أم اله الله الله المسابقة و المسارعة والمنافسة فيها فقال : « و سابقوا إلى مغفرة من ربسكم وحنة عرضها كعرض السماء والأرض (٢)» وقال : « و سابقوا إلى مغفرة من ربسكم وقال : « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (٥)» و العجب أنه لو تقد معليك أقرانك أو جيرانك بزيادة درهم أو بعلو بنا، ثقل ذلك عليك و ضاق به ذرعك و تنغيص بسبب الحسد عيشك ، و أحسن أحوالك أن تستقر في الجنة و أنت لا تسلم فيها من أقوام يسبقونك بلطائف لاتوازيها الدنيا بحذافيرها فقد قال أبوسعيد الحددي : قال رسول الله والتأثير في الانفق من المشرق أو المغرب لنفاضل ما بينهم ، قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبيا، لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بلى و الذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله و صد قوا المرسلين (٢) » و قال أيضاً : « إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم صد قوا المرسلين (١) » و قال أيضاً : « إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق من آفاق السما، (٧) » .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صنة الجنة والبيهة في في البعث والضياء المقدسي في المختارة كما في الدرالمنثورج ٥ ص ٣٤٣. وفيه قوله : ﴿ فلم يتغير أشعارهم ﴾ ﴿ فلن تغير أبشارهم ﴾ •

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صعيحه ج ١ ص ١٣٠ من حديث أنس.

۱۳۳ : ۲۱ . (٤) آل عمران : ۱۳۳

 <sup>(</sup>٥) المطففين : ٢٦ .
 (٦) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي وحسّنه وابن ماجه تحت رقم ٩٦ من حديث أبي سعيد .

و قال: جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال لنا رسول الله مُلْهُ عَلَيْهُ وَ الْمُحْتَةُ وَ وَالْ الْحَدِّ تَكُم بغرف الجنّة ؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله بأبينا أنت وانمّنا، قال: إن في الجنّة غرفاً من أصناف الجوهر كلّه، يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها وفيها من النّعيم واللّذات والسرور ما لاعين رأت ولاا دن سمعت ولاخطر على قلب بشر، قال تقلت: يارسول الله لمن هذه الغرف؟ قال: لمن أفشا السلام، وأطعم الطعام، وأدام الصّيام، وصلّى باللّيل و النّاس نيام، قال: قلنا: يا رسول الله و من يطيق ذلك قال: المّتي تطيق ذلك وسا خبر كم عن ذلك من لقى أخاه فسلّم عليه أورد عليه فقد أفشا السلام ومن أطعم أهله و عياله من الطّعام حتّى يشبعهم فقد أطعم الطعام، و من صام شهر رمضان و من كلّ شهر ثلاثة أيّام فقد أدام الصّيام، و من صلّى العشاه الآخرة و صلّى الغداة في جماعة فقد صلّى باللّيل و النّاس نيام ـ يعني اليهود و النصارى و المجوس ـ (١) ».

وسئل رسول الله والمهومة عن قوله تعالى: « ومساكن طيبة في جنّات عدن (٢)» قال: قصور من لؤلؤ في كلِّ قصر سبعون داراً من ياقوتة حمرا، في كلِّ دار سبعون بيتاً من ذمرد أخضر، في كلِّ بيت سرير ، على كلِّ سرير سبعون فراشاً من كلِّ لون ، على كلِّ بيت سبعون مائدة ، من كلِّ لون ، على كلِّ فراش زوجة من الحور العين ، في كلِّ بيت سبعون مائدة ، على كلِّ مائدة سبعون لوناً مع الطعام ، في كلِّ بيت سبعون و صيفة (٣) ، ويعطى المؤمن في كلِّ عداة - يعني من القوَّة - ما يأتي على ذلك أجمع (٤) » .

## الله عند المنه الما المنه وأرضها و أنهارها و أشجارها ) المنه المن

تأمّل في صورة الجنبة ، و تفكّر في غبطة سكّانها بها و في حسرة من حرمها لقناعته بالدُّنيا عوضاً عنها فعن رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُ ﴿ إِنَّ حَامُطُ الْجَنِّةُ البنة من ذهب

<sup>(</sup>١) رواه البيهة ي كما في الترغيب ج ٤ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) الصف: ١٢. . (٣) الوصيفة : الخادمة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني ورواه البيهةي بنحوه كما فيالترغيب والترهيبج؟٣٧٠٥.

و لبنة من فضّة ترابها زعفران و طينها مسك (١) ، .

و سئل وَالْفَلْكُ عن تربة الجنّة فقال: « در مكة بيضا، مسك خالص (٢) » و عن رسول الله وَالْفَلْكُ « من سر " أن يسقيه الله عز " وجل " الخمر في الآخرة فليتركها في الد " نيا ، و من سر" ه أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الد " نيا (٣) » « و لو كان أدنى « أنهار الجنّة تتفجّر من تحت تلال أو تحت جبال المسك (٤) » « و لو كان أدنى أهل الجنّة حلية عدلت بحلية أهل الد " نيا جميعاً لكان ما يحلّيه الله عز " و جل " به في الآخرة أفضل من حلية أهل الد " نيا جميعاً (٩) » .

و عن رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَانَّ فِي الجنَّةُ شَجْرَةً يَسْيَرِ الرُّ اكْبُ فِي ظُلُّهَا مَائَةً عَام لايقطعها (٦٠) ، اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى : « وظلّ ممدود (٧) » .

و قال أبو أمامة : كان أصحاب رسول الله وَالشَّكَ يقولون : « إِنَّ الله عزَّ وجلَّ ينفعنا بالأُ عراب في مسائلهم « أقبل أعرابي فقال : يارسول الله قدذ كرالله في القرآن شجرة مؤذية و ما كنت أدري أنَّ في الجنّة شجرة تؤذي صاحبها فقال رسول الله علي : « وسدر الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله و الله وسلم الله و الله وسلم الله و ا

- (١) رواه البزار منحديث أبى سعيد التحدرى . وابن أبى الذنيا من حديث أبى هريرة موقوفاً كما في المغنى والترغيب .
- (۲) رواه مسلم من حدیث أبی سعید أن ابن صیاد سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و رواه أحمد من حدیث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلی الله علیه و آله للیهود : <انی سائلهم عن تربة الجنة و هی درمكة بیضاه فسألهم فقال : خبزة یا ابوالقاسم فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : النجبز من الدرمك و رجاله رجال الصحیح غیر مجالد و و ثقه غیر و احد و و الدرمك هو الدقیق الحواری و یقال : الدر مكة .
  - (٣) أخرجه الطبراني في الاوسط باسناد حسن كما في المغنى .
- (٤) رواه ابن حبان في صحيحه كما في الترغيب ج ٤ ص ٥١٧ من حديثاً بي هريرة.
- (٥) أخرجه الطبراني في الاوسط من حديث أبي هريرة باسناد حسن كما في المفنى .
  - (٦) الى هنا أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٤٤ من حديث أبي هريرة ٠
- (٧) الواقعة : ٢٨ . وتمام الخبر رواه البخارى ، والترمذي ج ١٠ ص ٣ من حديث

أبى سميد.

مخضود، ويخضدالله شوكه فجعل مكان كلِّ شوكة ثمرة ، ثمُّ تنفتق الثمرة منها عن اثنتين و سبعين لوناً من الطعام ما منهالون يشبه الآخر (١)، .

قال جريربن عبدالله: نزلناالصفاح فا ذارجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع (٢) فأظله به فانطلق فأظله، فلما استيقظ إذا هو سلمان فأتيته أسلم عليه فقال: يا جرير تواضع لله فا نه من تواضع لله في الد نيا رفعه الله يوم القيامة. هل تدري ما الظلمات يوم القيامة ؟ قلت: لا أدري، قال: ظلم الناس بينهم، ثم أخذ عويداً لاأكاد أراه من صغره، فقال: يا جرير لو طلبت في الجنة مثل هذالم تجده، قلت: يا أبا عبدالله فأين النّخل والسّجر؟ قال: أصولها اللّولة و الذّه هب و أعلاها النمر (٢).

## \$ ( صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم و أرائكهم و خيامهم ) \$

قال الله تعالى: « يحلون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤاً و اباسهم فيها حرير (٤) ». والآيات في تفصيل ذلك كثيرة: وأمّا تفصيله في الأخبار فقدروي أنّا النبي والآيات في تفصيله ولايفني شبابه. في النبي والمنتقبة قال: « من يدخل الجنتة ينعتم لايبؤس لا تبلى ثيابه ولايفني شبابه. في الجنتة مالا عن رأت و لاا دن سمعت و لاخطر على قل بشر (٥) ».

و قال رجل: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنه أخلق تحلق أم نسج تنسج فسكت رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ و ضحك بعض القوم فقال رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ : « م قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ و ضحك بعض القوم فقال رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ قَال وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ إِنَّ أُولًا زمرة تلج الجنه صورتهم على صورة القمر و عن رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ إِنَّ أُولًا زمرة تلج الجنه صورتهم على صورة القمر

<sup>(</sup>١) أخرجه النحاكم وصعحه والبيهتي فيالبعث أيضاً كمافي الدرالمنثورج٣ص٣٥١.

الظلة . (٣) رواه البيهقى باسناد حسن كما فيالترغيب والترهيب ج٤ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) الحج : ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٤٤ و ١٤٨ والبخارى في حديثين من جديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ج ٢ ص ٢٠٣ من حديث عبدالله بن عمر بن العاصى .

ج ۸

ليلة البدر لايبصقون فيها ولا يمتخطون و لايتغو طون ، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب و الفضّة ، و رشحهم المسك و لكلِّ واحد منهم زوجتان مخ ّ ساقيهما يرى من ورا. اللَّحم من الحسن ، لا اختلاف بينهم و لاتباغض ، قلوبهم على قلب واحد يسبِّحون الله بكرة و عشيًّا (١) » و في رواية « على كلِّ زوجة سبعون حلَّة (٢) » .

و قال مَهْ وَ فَالَ مُعْلَقِينَ عَلَى : « يحلُّون فيهامن أساور من ذهب (٢) » قال : إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة فيها تضي. مابين المشرق و المغرب (٤) ، .

و قال الشَّفَّة : « الخيمة درَّة مجوَّ فة طولها في السَّماء ستَّون ميلاً ، للمؤمن في كلِّ زاوية منها أهل لا يراه الآخرون (°) ، رواه البخاري في الصحيح.

قال ابن عبّاس : الخيمة درَّة مجوَّفة فرسخ في فرسخ لها أربعة الآف مصراع من ذهب ،

و قال أبوسعيدالخدري : قال رسول الله في قوله تعالى : « وفرش مرفوعة (٦)» قال: ما بين الفراشين كما بين السماء و الأرض (٢) ».

### يُ ( صفة طعام أهل الجنة ) الم

بيان طعام أهل الجنّة مذكور في القرآن من الفواكه و الطيور السمان و المن و السلوي و العسل و اللَّبن و أصناف كثيرة لاتحصي، قال الله تعالى: «كلُّما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و التوا به متشابها ، (٨) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج٨ص٤٧ . ورواهالبخارىج ٤ ص٤٧ والترمذي وابنماجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ج١٠ ص ٩ من حديث أبي سميد الخدري .

<sup>(</sup>٣) الفاطر: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) برواه أحمد والطبراني واستادهما حسن كما فيمجمم الزوائد ج٠١٠ ص ١٠٤٠

الصحيحج٤ ص١٤٢ ورواه مسلم ج٨ص٨٤١ منحديثموسى بن قيس عن أبيه .

<sup>(</sup>٦) الواقعة : ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي ج ١٠ ص ١١ وابن أبي الدنيا كما في الترغيب.

<sup>(</sup>٨) البقرة : ٢٥،

و ذكر الله تعالى شراب أهل الجنية في مواضع كثيرة و قد قال ثوبان مولى رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله و

و قال ابن مسعود: « قال رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْكُمُ : إِنَّكُ لَنْظُر إِلَى الطير في الجنَّة فتشتهيه فيخرُ بين يديك مشويًّا (٢) ».

و قال حديفة قال رسول الله وَالشُّوكَ : «إنَّ في الجدُّة طيراً أمثال البخت (٤). .

#### \$( صفة الحور العينوالولدان )\$

قد تكر و في القرآن أوصافهم و وردت الأخبار بزيادة شرح فيه روى أن رسول الله و ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ١ ص ١٧٣ من حديث ثوبان بزيادة فيأوله وزيادة في آخره .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسامي في السنن الكيرى باسناد صحيح ورواه أحمد في مسنده ج ٢٦٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا والبزار والبيهقي كما في الترغيب ج ٤ ص ٥٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) قال العراقي . غريب من حديث حديثة والاحمد من حديث أنس « أن طير الجنة كامثال البخت ترمي في شجر الجنة الحديث > المسند ج ٣ ص ٢٢١ .

نساء أهل الجنية اطلعت إلى الأرض لأضاءت ولملائت مابينهما رائحة . ولنصيفها على رأسها خير من الدانيا بما فيها » (١) يعنى الخمار .

و قال أبو سعيد الخدري : قال رسول الله والمنطقة : في قوله تعالى : «كأنتهن المياقوت و المرجان (٢) » قال : ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة ، و إن أدنى لؤلؤة عليها لنضي ما بين المشرق و المغرب ، و إنه ليكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من ورا ، ذلك (٢) » .

و قال مجاهد في قوله تعالى: « أزواج مطهسرة (٤) » قال: يعني من الحيض و الغائط و البول و البزاق و النخامة و النجاسة و المنسي و الولد.

و قال الأوزاعيُّ: « في شغل فاكهون (°) » قال : شغلهم افتضاض الأبكار .

و قيل: يا رسول الله: « أيباضع أهل الجنّة ؟ قال: يعطى الرُّجل منهم من القوَّة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم (٦) » و قال رسول الله وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

و قال النبي وَالْمُولِدُ : « إِنَّ فِي الجنَّة سوقاً مافيها بيعولاش ا، إلَّا الصور من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ج ٤ ص ٢٠ من حديثاً نس. والنصيف: الخمار .

<sup>(</sup>٢) الرحين: ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه احمد وابن حبان في صحيحه بنجره والبيهة في باسناد ابن حبان واللفظ له كما في الترغيب ج ١٠ ص ٥٣٤ . (٤) البقرة : ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) یس: ۵۰۰

<sup>(</sup>٦) قال العراقي: رواه الترمذى وصححه وابن حبان من حديثاً نس هكذا ﴿ يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع فقيل أويطيق ذلك قال: يعطى قوة مائة ﴾ انتهى وروى البزار من حديث أنس «قال صلى الشعليه وآله: «يزوج العبد في الجنة سبمين زوجة فقيل يا رسول الله: أيطيقها ؟ قال: يعطى قوة مائة . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٤١٧ .

<sup>(</sup>٧) قال العراقى : رواه أبوالشيخ في طبقات المحدثين وكتاب العظمة من حديث ابن أبى أونى الا أنه قال : مائة حوراء ولم يذكر فيه عناقه لهن واسناده ضعيف ·

الرِّ جال والنساء ، فارذا اشتهى الرَّجل صورة دخل فيها (١) ، .

و إن فيها لمجتمعاً للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقلن نحن الخالدات فلانبيد ، و نحن الناعمات فلا نبأس ، ونحن الراضيات فلا نسخط ، فطوبي لمن كان لنا وكناله (٢) » .

و قال أبو أمامة الباهليّ: قال رسول الله وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ : « ما من عبد يدخل الجنّة إلّا و يجلس عند رأسه و عند رجليه تنتان من الحور العين تعنّيانه بأحسن صوت يسمعه الا نس و الجن " ، و ليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله و تقديسه (") » .

## عهد (بيان جمل متفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الاخبار ) عد

روى أسامة بنزيد أن رسول الله وَ الله على قاللاً صحابه : وألاهل مشمس للجنّة ؟ إن الجنّة لاخطرلها ، هي و ربّ الكعبة نور يتلا لا ، وريحانة تهتز ، وقصر مشيد و نهرمطّرد ، وفاكهة كثيرة نضيجة ، وزوجة حسنا عليلة في حبرة ، ونعمة في مقام آمين أبدا ، ونضرة في دار عالية بهيّة سليمة ، قالوا : نحن المشمسرون لها يا رسول الله ، قال : قولوا : إن شاء الله تعالى ، ثم ذكر الجهاد وحض عليه (٤) » .

وجاء رجل إلى رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الجنة خيل فا نها تعجبني ، قال : إن أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فيطير بك في الجنة حيث شئت و قال له رجل آخر: إن الا بل يعجبني فهل في الجنة من إبل ؟ فقال : يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذات عيناك (٥) » .

و عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

۱۸ اخرجه الترمدی ج ۱۰ ص ۱۸ .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ج ۱۰ ص ۳۷ وقال : غريب . ورواه البيهقي أيضاً .

<sup>(</sup>٣) رواء الطبراني والبيهقى كما فيالثرغيب والترهيب ج ٤ ص ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٣٣٢ بأدني اختلاف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذى ج ١٠ س١٣ بنحوه ورواه ابن المبارك فى الزهد بلفظ المصنف كما فى البغذى وقال الترمذى : و هذا أصح .

الجنّة ليولد له الولد كما يشتهي يكون حله وفصاله وشبابه في ساعة واحدة (١) ».

وقال تَهْ الْمُعْلَيْمِ : « إذا استقرَّ أهل الجنَّة في الجنَّة اشتاق الأخوان إلى الأخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا فيلتقيان فيتحدُّ ثان ما كان بينهما في دار الدُّ نيا فيقول : يا أخي أتذ كريوم كذا في مجلس كذا فدعونا الله عزُّ وجلُّ فغفر لنا (٢) » .

و قال رَسول الله وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

و قـال رسول الله وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

و قال مَالِقَهُ : « نظرت إلى الجنّة فا ذا الرّمّانة من رمّانها كخلف البعير المقتّب وإذاً طيرها كالبخب ، وإذا فيها جارية فقلت : يا جارية لمن أنت ؟ فقالت : لزيد بن حارثة . وإذا في الجنّة ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر قلب بشر (٥)» . و قال كعب الأحبار : خلق الله تعالى آدم بيده ، وكتب النوراة بيده ، وغرس أشجار الجنّة بيده ، ثمّ قال لها : تكلّمي ، فقالت : قد أفلح المؤمنون .

فَهِذَه صفات الجنَّةُ ذَكَر ناها جملة ، ثمَّ نقلناها تفصيلاً ، وقال يحيى بن معاذ :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٣٣٨ والترمذي ج ١٠ ص ٣٥ بنحوه ٠

<sup>(</sup>۲) رواه البزار ورجاله رجال|الصحيح غير سعيدبن دينار والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقا كما فيمجمع|الزوائدج ١٠ ص ٤٢١ ·

<sup>(</sup>۳) آخرجه الترمذی ج ۱۰ ص ۱۶ منحدیث معاذ دون قوله «بیض جماد» ودون قوله «علیخاق آدم ـ الی آخره ـ » و فی صحبح مسلم ج ۸ ص ۱۶۱ من حدیث أبی هریرة د فکل من یدخل الجنة علی صورة آدم و طوله ستون ذراعاً » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمدي ج١٠ ص ٣٥ من حديث أبي سعيد الخدرى في حديثين .

<sup>(</sup>ه) رواه الثملبي في تفسيره من رواية أبيهارون العبدى عن أبيسعيد وروى تحوه على بن ابراهيم في تفسيره ص ٢٧٤٠٠

ترك الدُّنيا شديد و فوت الجنّة أشدُّ و ترك الدُّنيا مهر الآخرة ، و قال أيضاً : في طلب الدُّنيا ذلُّ النّفوس وفي طلب الجنّة عزُّ النّفوس فياعجيا لمن يختار المذلّة في طلب مايفني و يترك العزُّ في طلب ما يبقى .

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه شيخنا الصدوق ـ رحمه الله ـ با سناده عن النبي والنبي والنبية والنبة من ياقوت النبي والنبة من فضة ولبنة من ياقوت و ملاطها المسك الأذفر، و شرفها الياقوت الأحمر والأخضر و الأصفر، و أبوابها مختلفة باب الرسمة من ياقوته حمراء، و أمّا الصبر فباب صغير مصراع واحد من ياقوتة حمراء لاحلق له، و أمّا باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان مسيرة ما بينهما خمسمائة عام، له ضجيج وحنين يقول: اللهم جئني بأهل ينطقه ذوالجلال و الاكرام، و أمّا باب البلاء من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل منه، فأمّا الباب الأعظم فيدخل منه المسالحون، وهم أهل الرسمة و الورع الرسمة في منه الله عن وجل المستأنسون به، فاذا دخلوا الجنة يسرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوت مجاذيفها اللولو (١) فيها الملاكمة من نور عليهم ثباب خضر شديد الخضرة يسرون على حافتي ذلك النهر واسم ذلك النهر جنة عدن هي وسط الجنان وسورها ياقوت أحمر حصباؤها اللولو (١) .

و با سناده عن أمير المؤمنين عَلَيَكُمُ قال : « إِنَّ للجنَّة ثمانية أبواب بابيدخل منه النبيسون و الصدِّيقون و باب يدخل منه الشهدا، و الصالحون و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبسونا فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو و أقول : ربِّ سلم شيعتي و محبسي و أنصاري و من تولاني في دار الدُّنيا فا ذا السَّدا، من بطنان العرش قد الجبت دعوتك و شفعت في شيعتك ، و يشفع كلُّ رجل من شيعتي و من تولاني

<sup>(</sup>١) المجدّاف: ما يجدّف به السفينة ، وفي بعض النسخ من المصدر بالدال المهملة. وهو خشبة طويلة مبسوطة أحد الطرفين تسير بهما القوارب .

 <sup>(</sup>۲) رواه الصدوق في الفقيه باب الإذان والاقامه وفي الامالي ص ۱۲۸ في حديث طويل لعصه شيخناالفيش ههتا .

و نصرني و حارب من حاربني بفعل أو قول ، في سبعين ألفاً من جيرانه و أقربائه ، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلاّ الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرّة من بغضنا أهل البيت (١) » .

وعن مولانا الباقر تَطَيِّكُم : ﴿ أَحَسَنُوا الظنَّ بَالله وَ اعْلَمُوا أَنَّ لَلْجَنَّة ثَمَانَية أبواب عرض كلِّ باب منها مسيرة أربعمائة سنة (٢) » .

و روى ثقة الا سلام عيَّربن يعقوب ـ رحمه الله ـ في الكافي با سناده عن أبي جعفر الباقر عَلَيْكُمُ قال: « إنَّ رسول الله وَاللهِ عَلَيْكُمُ سئل عن قول الله عن وجلَّ : « يوم نحشر المتَّقين إلى الرَّحن وفداً (٣) » فقال : يا عليُّ إِنَّ الوفد لا يكونون إلَّا ركباناً ا ولئك رجال اتقوالله فأحبتهم الله تعالى و اختصهم ورضي أعمالهم فسماهم المتقين ثم قال له : يا على أما والذي فلق الحبة و برأالنسمة إنهم ليخرجون من قبورهم و أنَّ الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق الغر" عليها رحال الذُّهب مكلَّلة بالدُّرِّ و الياقوت و جلالها الاستبرق و السندس ، و خطمها جدل الأرجوان ، تطير بهم إلى المحشر مع كلِّ رجل منهم ألف ملك من قدُّ امه و عن يمينه و عن شماله يزفُّونه زفيًّا حتيَّى ينتهوا بهم إلى باب الجنَّة الأعظم ، و على باب الجنَّة شجرة إنَّ الورقة منها يستظلُّ تحنها ألف رجل من النَّاس ، و عن يمين الشجرة عين مطهِّرة من كَّية فيسقون منها شربة فيطهل الله بها قلوبهم من الحسد و يسقط عن أبشارهم الشعر ، و ذلك قول الله تعالى : « و سقيهم ربِّهم شراباً طهوراً (٤) » من تلك العين المطهِّرة ، قال: ثمُّ ينصرفون إلى عين الخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون فيها وهي عين الحيوة فلايموتون أبداً ، قال : ثمُّ يوقف بهم قدُّ ام العرش و قد سلموا من الآفات و الأسقام و الحرِّ وا لبرد أبداً ، قال : فيقول الجبَّار جلُّ ذكر. للملائكة الّذين معهم : احشروا أوليائي إلى الجنَّة و لا توقفوهم مع الخلائق ، فقد سبق رضائي عنهم ، و وجبت رحمتي لهم ، وكيف أريد أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيدَّات

<sup>(</sup>١) و (٢) الخصال ج ٢ ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) مريم : ٨٥ . (٤) الإنسان : ٢١.

قال: فتسوقهم الملائكة إلى الجنَّة فإذا انتهوا بهم إلى باب الجنَّة الأعظم ضرب الملائكة الحلقة ضربة فتصر صريراً يبلغ صوت صريرها كلُّ حوراء أعدُّها الله تعالى لأوليائه في الجنان ، فيتباشرون بهم إذا سمعوا صرير الحلقة فيقول بعضهم لبعض : قد جاءنا أولياءالله فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنيّة ، و يشرف عليهم أذواجهم من الحور العين و الآدمية بن فيقلن مرحباً بكم فما كان أشد شوقنا إليكم و يقول : لَهِنُّ أُولِيا. الله مثل ذلك ، فقال على عَلَيْ اللَّهِ إِنَّ الله أخبر ناعن قول الله تعالى : « غرف من فوقها غرف مبنيّة (١) » بماذا بنيت يا رسول الله ؟ فقال: يا على تلك غرف بناها الله تعالى لأوليائه بالدُّر والياقوت والزَّ برجد، سقوفها الذَّهبَّعبوكة بالفضّة ، لكلِّ غرفة منها ألف باب من ذهب على كلٌّ باب منها ملك موكّل بهفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير و الدِّيباج بألوان مختلفة، و حشوها المسك و الكافور و إلعنبر ، وذلك قول الله تعالى : « وفرش مرفوعة (٢) ، إذا أدخل المؤمن إلى منازله في الجنَّة و وضع على رأسه تاج الملك و الكرامة ألبس حلل الذُّهب و الفضّة و الياقوت و الدّرِّ منظوم في الإكليل تحت التاج ، قال : وألبس سبعين حلّة حرير بألوان مختلفة و ضروب مختلفة منسوجة بالذهب و الفضّة واللّؤلؤ و الياقوت الأحمر فذلك قوله تعالى: « يحلُّون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤاً و لباسهم فيها حرير (٢) ، فإذا جلس المؤمن على سريره المتر سيره فرحاً ، فإذا استقرُّ لوليُّ الله منازله في الجنان استأذن عليه الملك الموكِّل بجنانه ليهنِّئه بكرامة الله تعالى إيَّاه فيقول له : خدُّ ام المؤمن من الوصفاء و الوصائف : مكانك فا ن ولي ا الله قد اتماً على أريكنه وزوجته الحورا، تهييني، له فاصبرلولي الله ، قال : فنخرج عليه زوجته الحورا، من خيمة لها تمشي مقبلة و حولها وصائفها ، و عليها سبعون حلَّة منسوجة بالياقوت و اللَّؤلُو و الزُّ برجد و هي من مسك و عنبر و على رأسها تاج الكرامة وعليها نعلان من ذهب مكلّلتان بالياقوت واللَّولُو ، شراكها ياقوت أحمر ،

<sup>(</sup>٢) الواقعة : ٣٤،

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٣٢٠٠

فا ذا دنت من وليِّ الله فهم أن يقوم إليها شوقاً فنقول له : يا وليَّ الله ليس هذا يوم تعب و لا نصب فلاتقم أنا لك وأنت لي قال : فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدُّ نيا لايملُّها و لا تملُّه ، قال : فا ذا فتربعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فا ذاً عليها قلائد من قصب من ياقوت أحمر وسطها لوح صفحته در الله مكتوب فيها أنت يا وليُّ الله حبيبي و أنا الحورا. حبيبتك إليك تناهت نفسي و إلى تناهت نفسك ثم يبعث الله إليه ألف ملك يهنَّمُونه بالجنَّة ويزوِّجونه بالحوراء، قال: فينتهون إلى أو ل باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب جنانه : استأذن لنا على ولي " الله فان "الله بعثنا إليه نهنا من قيقول لهم الملك : حتى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم ، قال: فيدخل الملك إلى الحاجب وبينهم و بين الحاجب ثلاث جنان حتى ينتهى إلى أوَّ لباب فيقول للحاجب : إنَّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم ربُّ العالمين ليهنُّ على وليُّ الله و قد سألوني أن آذن لهم عليه فيقول الحاجب: إنَّه ليعظم عليٌّ أن أستأذن لأحد على وليِّ الله و هو مع زوجته الحورا، ، قال : و بين الحاجب و بين وليِّ الله جنَّتان قال: فيدخل الحاجب إلى القيِّم فيقول له: إنَّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم ربّ العزَّة يهنتمون وليُّ الله فاستأذن لهم فيتقدُّم القيّم إلى الحدُّام فيقول لهم : إن وسل الجبّار على باب العرصة و هم ألف ملك أرسلهم يهنُّ ونولى الله فأعلموه بمكانهم قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولى الله و هو في الغرفة و لها ألف باب و على كلِّ باب من أبوابها ملك موكِّل به ، فا ذا أذن للملائكة بالدُّخول على وليِّ الله فتح كلُّ ملك بابه الموكّل به قال: فيدخل القيّم كلُّ ملكمن باب من أبواب الغرفة قال : فيبلّغونه رسالة الجبّارجلُّ وعزُّ وذلك قول الله تعالى : ﴿ وَ الْمُلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ـ ﴿ مِنْ أَبُوابِ الْغُرَفَةُ ﴾ ـ سلام عليكم \_ إلى آخر الآية (١) » قال : وذلك قوله تعالى : « و إذا رأيت ثمُّ رأيت نعيماً و ملكاً كبيراً (٢) ، يعني بذلك وليَّ الله و ما هو فيه من الكرامة و النَّعيم والملك العظيم الكبير ، إنُّ الملائكة من رسل الله تعالى يستأذنون عليه فلا ـ

يدخلون عليه إلا با ذنه فذلك الملك العظيم قال : و الأنهار تجريمن تحتمسا كنهم وذلك قول الله تعالى : «تجري من تحتهم الأنهار(١) » و الثماردانية منهم و هوقوله عن وجل : « ودانية عليهم ظلالها وذلَّلت قطوفها تذليلاً »(٢) من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه و هو متملكي، وإن الأنواعمن الفاكهة ليقلن لوليِّ الله : يا وليُّ الله كلني قبل أن تأكل هذا قبلي قال : وليس من مؤمن في الجنَّة إلَّا و له جنَّان كثيرة معروشات و غير معروشات و أنهار من خمر و أنهار من ما، و أنهار من لبن و أنهار من عسل ، فإذا دعا ولي الله بغذائه أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمتي شهوته قال: ثمَّ تتخلَّى مع إخوانه و يزور بعضهم بعضاً و يتنع مون في جنَّاتهم في ظلُّ ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وأطيب من ذلك لكلِّ مؤمن سبعون زوجة حورا، وأربع نسوة من الآدميتين و المؤمن ساعة مع الحورا، و ساعة مع الآدمية و ساعة يخلو بنفسه على الأرائك متَّكَّنَّا ينظر بعضهم إلى بعض و إنَّ المؤمن ليغشاه شعاع نور و هو على أريكته و يقول لخدُّ امه : ما هذا الشعاع اللهمع لعلُّ الجبّار لحظني فيقول له حدُّ امه : قدُّوس قد وس جل جلال الله ، بل هذه حوراء من نسائك من لم تدخل بها بعد ، قدأ شرفت عليك من خيمتها شوقاً إليك وقد تعرُّضت لك وأحبَّت لقاءك ، فلمَّا أن رأتك متَّكمًا على سريرتك تبسّمت نحوك شوقاً إليك فالشعاع الّذي رأيت و النورالّذي غشيك هو من بياض ثغرها و صفائه و نقائه و رقيَّته ، قال : فيقول وليُّ الله : ائذنوا لها فتنزل إلى فيبتدر إليها ألف و صيف وألف وصيفة يبشرونها بذلك فتنزل إليهمن خيمتها وعليها سبعون حلَّة منسوجة بالذُّهب و الفضَّة مكلَّلة بالدُّرِّ و الياقوت و النُّ برجد صبغهن المسك والعنبر، بألوان مختلفة يرى مخ ساقها من ورا. سبعين حلَّة طولها سبعون ذراعاً ، و عرض ما بين منكبيها عشرة أذرع فا ذا دنتمن وليِّ الله أقبلت الخدُّ ام بصحائف الذَّ هم والفضّة فيها الدُّرُّ والياقوت و الرُّ برجد فينشرونه عليها ثمُّ يعانقها و تعانقه فلايملُ و لاتملُّ .

<sup>(</sup>٢) الإنسان : ١٤ .

<sup>(</sup>١) الاعراف: ٢٤ .

قال الرّاوي: ثم قال أبو جعفر عَلَيْكُا: «أمّا الجنان المذكورة في الكتاب فا نّهن جنّة عدن و جنّة الفردوس و جنّة نعيم وجنّة المأوى قال: و إن للتعالى جناناً محفوفة بهذه الجنان و إن المؤمن ليكون له من الجنان ما أحبّ و اشتهى يتنعّم فيهن كيف يشاء و إذا أراد المؤمن شيئاً أو اشتهى إنّما دعواه به إذا أرادأن يقول: سبحانك اللّهم ، فا ذا قالها: تبادرت إليه الحدّام بما اشتهى من غيرأن يكون طلبه منهم ، أو أمر به و ذلك قول الله عز و جل : « دعويهم فيها سبحانك اللّهم و تحييتهم فيها سلام (۱) » يعني الحدّام قال: « و آخر دعويهم أن الحمد لله رب تحييتهم فيها سلام (۱) » يعني الحدّام قال: « و آخر دعويهم أن الحمد لله رب يحمدون الله تعالى عند ما يقضون من لذّا تهم من الجماع و الطعام و الشراب يحمدون الله تعالى عند فراغهم ، و أمّا قوله: «أولئك لهم رزق معلوم (۱) » قال: يعلمه الخدّام فيأتون به أولياء الله قبل أن يسألوهم إيّاه ، وأمّا قوله تعالى : « فواكه وهم مكرمون (٤) » قال: فا نتهم لايشتهون شيئاً في الجنّة إلّا الكرموا به (٥) ».

وروى الصدوق رحمه الله عن الصّادق تَطْقَلْنُ : « أنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ : « أنّه سئل عن قول الله عز وجلّ : « لهم فيها أزواج مطهّرة (٢)» عن الأزواج المطهّرة الله تي لا يحضن ولا يحدثن (٢)» .

و با سناده عن مولانا أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ طوبي شجرة في الجنّة أصلها في دار رسول الله وَ الله عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُم

و عن أبي جعفر الباقر عَلَيَكُمُ قال: تسنيم أشرف شراب أهل الجنّـة يشربه على وآل على صرفاً ويمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل الجنّـة (١٠) » .

(٦) النساء : ٥٥ · (١) رواه الصدوق في الفقيه .

(٨) رواه الصدوق في الإمالي ص١٣٣ وفي الخصالج ٢ ص ٨٢ وروّاه أيضاً العياشي في تفسيره .

رم) رواه القمى فى تفسيره سورة التطفيف قوله تعالى : <عيناً بشرب بها المقربون> وقوله تعالى : < ومزاجه من تسنيم > .

#### \$ باب في سعة رحمة الله )\$

نختم به الكتاب على سبيل التفأل بذلك فقد كان رسول الله بَاللَّهُ يحبُ الفال (١) و ليس لنا من الأعمال ما نرجو به المغفرة فنقتدي برسول الله بَاللَّهُ في الفال و نرجو أن يختم عاقبتنا بالخير في الدُّنيا و الآخرة كما ختمنا الكتاب بذكر رحمة الله فقد قال الله تعالى : « إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء (٢) » .

و قال تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذُّنوب جميعاً إنه هو الغفور الرُّحيم (٣) » .

و قال تعالى : « و من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم " يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً (٤) » و نحن نستغفر الله تعالى من كل ما ذل " به القدم أو طغى به القلم في كتابنا هذا و في سائر كتبنا و نستغفره من أقوالناالتي لاتوافقها أعمالنا، ونستغفره من العلم والبصيرة بدين الله تعالى معالتقصير فيه ، ونستغفره من كل علم و عمل قصدنا به وجهه الكريم ثم خالطه غيره ، و نستغفره من كل نعمة أنعم و عد وعدناه به من أنفسنا ، ثم "قصرنا في الوفاء به ، و نستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا فاستعمله اها في معصيته ، ونستغفره من كل تصريح و تعريض بنقصان ناقص و تقصير مقصد كنا متصفين به ، و نستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع و تقصير مقصد كنا ملتضفين به ، و نستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع و تكلف تزينا للناس في كتاب سطرناه أو كلام نظمنا ، أوعلم أفدناه أواستفدناه ، و نرجع بعد الاستغفاد من جميع ذلك كله لنا و لمن طالع كتابنا هذا أو كتبه أو معمه أن يكرمنا الله بالمغفرة والرحمة و التجاوز عن جميع السيئات ظاهراً و باطنا من خلق الله عز وجل الوسيلة لنا إليه إلا فضله وكرمه ، فقد قال رسول الله والمنا الله عن وجل الوسيلة لنا إليه إلا فضله وكرمه ، فقد قال رسول الله والمنا الله عن الله عن وحل المنا الله عن الله عنه والبود على أصناف الخلائق فائض ونحن خلق من خلق الله عز وجل الوسيلة لنا إليه إلا فضله وكرمه ، فقد قال رسول الله والمنا الله عن المنتفرة والله والهود على أصناف الخلائق فائض ونحن خلق الله عز وجل الوسيلة لنا إليه إلا فضله وكرمه ، فقد قال رسول الله والمنا الله عنه والمنا وكرمه ، فقد قال رسول الله عليا و المناه و المناه و كرمه ، فقد قال رسول الله والمناه و كرمه ، فقد قال رسول الله و كرمه و المناه و كرمه و ك

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ج ٧ ص ٣٣ من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) النساه: ٤٨ . (٣) الزمر: ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) النساء : ١٠١٠

د إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن و الأنس و الطير و البهائم و الهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون و آخر تسعا و تسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة (١) .

و روي : « أنه إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتاباً من تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضبي و أنا أرحم الراكاحمين فيخرج من النّار مثلا أهمل الجنّة (٢) » .

و قال رسول الله وَالْمُوَلِّدُ : « يتجلّى الله تعالى لنا يوم القيامة ضاحكاً فيقول : أبشروا يا معشر المسلمين فا ننه ليس منكم أحد إلّا وقد جعلت مكانه في النبّاريهوديّـاً أو نصرانيّـاً (٣) » .

و قد قال مَالِيَّاتُهُ : « يشفع الله تعالى آدم يوم القيامة من جميع ذر يَّنته في مائة ألف ألف و عشرة آلاف ألف (٤) » .

وقال مَا الله عن وجل يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحببتم لقائي ؟ فيقولون : رجونا عفوك و مغفرتك ، فيقول : قد أوجبت لكم مغفرتي (٥) » .

و قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ يَوم القيامة : أخرجو امن النّار من ذكرني يوماً أو خافني في مقام (٦٠) ».

(۱) آخرجه مسلم ج ۸ ص ۹۳ من حدیث سلمان وأبی هریرة ، ورواه الطبرانیمن حدیث عبادة بن صامت .

(۲) رواه البخارى و مسلم ج ۸ ص ۹۰ دون قوله « وأنا أرحم الراحمين الخ»
 حديث يوم القيامة .

(٣) أخرج مسلم ج ٨ ص ١٠٥ ذيله و روى صدره الطبراني في حديث آخر من حديث أبي موسى .
 (٤) رواه الطبراني في الاوسط من حديث أنس و فيه يزيد الرقاشي و هو ضعيف كما في مجمم الزوائد ج ١٨٠ ص ٢٨١ .

(۵) أخرجه أحمدج ٥ ص ٢٣٨ من حديث معاذبن جبل . والطبراني بسندين أحدهما حسن كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٥٨ .

(٦) أخرجه الترمذي ج ١٠ ص ٦١ من حديث أنس و قال حسن صحيح .

وقال وَالْمُوسَانُونَ وَ إِذَا اجتمع أهل النّار في النّار و من شاء الله معهم من أهل القبلة ، قال الكفّار للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بلى فيقولون : ما أغنى عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النّار ؟ فيقولون : كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيسمع الله عز وجل ما قالوا فيأم بإخراج من كان في النّار من أهل القبلة فيخرجون فإ ذارأى ذلك الكفّار قالوا : يا ليتناكنّا مسلمين فنخرج كماأخرجوا ثم قرأ رسول الله والمنتخفية « ربّما يود الّذين كفروا لوكانوا مسلمين (١) » .

و قال مَا الشَّهُ عَالَى أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها (٢)».

و قال جابر بن عبدالله: من زادت حسناته على سيناته يوم القيامة فذلك الذي يدخل الجنية بغير حساب، و من استوت حسناته و سيناته يوم القيامة فذلك الذي يحاسب حساباً يسيراً، ثم يدخل الجنية و إنها شفاعة رسول الله والتها الله المنافقة المن المهابة المنافقة ا

وروي أنَّ الله عنَّ وجلَّ قال لموسى على نبيتنا وآله و عليه السلام : يا موسى استغاث بك قارون فلم تغنه وعنَّ تي و حلالي لو استغاث بي لأغنته وعفوت عنه .

و قال سعد بن بلال يؤمر يوم القيامة با خراج رجلين من النّاد فيقول الله تبارك وتعالى لهما: « ذلك بماقد مت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد» و يأمر بصرفهما إلى النّاد فيعدو أحدهما في سلاسله حتّى يقتحمها و يتلكّأ الآخر فيؤمر برد هما و يسألهما عن فعلهما ، فيقول الّذي عدا إلى النّاد: قد ذقت من وبال المعصية ما لم أكن لأتعر من لسخطك ثانية ، و يقول الّذي تلكّأ: حسن ظنّي بك كان يشعرني أن لا ترد ني إليها بعد ما أخرجتني منها ، فيأمر بهما إلى الجنّة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه و ابن مردويه و البيهةي في البعث و النشور ، عن أبي موسى الاشعرى كما في الدرالمنثور ج ٢٠٠٤ . والآية في سورة الحجر : ٢ .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه و رواه الطبراني منحديثعبدالله بن أبي أوفى كما في جمع الزوالد . ج ۱۰ ص ۲۱۳ .

و قال رسول الله و الله و الله و الله و الله و الله و القيامة يا أكامة على الله و المنطقة على الله و المنطقة على المنطقة المنط

و يروى أن أعرابياً سمع ابن عباس يقرأ « وكنتم على شفا حفرة من النّار فأنقذ كم منها » فقال الأعرابي: والله ما أنقذ كم منها و هو يريد أن يوقعكم فيها فقال ابن عبّاس: خذوها من غير فقيه .

و قال الصنابحي : دخلت على عبادة بن الصامت و هو في مرض موته فبكيت ؟ فقال : مهلاً لم تبكي فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله والمنطقة لكم فيه خير إلاحد تنكموه إلاحد تنكموه إلاحد تنكموه اليوم وقد الحيط بنفسي سمعت رسول الله والمنطقة : « يقول : من شهد أن لا إله إلا الله و أن على السول الله حراهمه الله على النار (٢) » .

و عن رسول الله وَالله وَ الله وَ الله و المنامة فينشر عليه تسعة و تسعين سجلاً لكل سجل منها مثل مد البصر ، ثم يقول له : أتنكر من هذا شيئا أظلمتك ملائكتي الحافظون ؟ فيقول : لايارب فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول : لا يا رب فيقول : بلي إن لك عندنا حسنة فا ننه لا ظلم عليكم اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن على السول الله ، فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم ، قال : فتوضع السجلات في كفة ، وطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع الله شي، (٣) ».

<sup>(</sup>۱) قال العراقى : رويناه في سباعيات أبى الاسمد القشيرى من حديث أنس و فيه الحسين بن داودالبلخى قال الخطيب : ليس بثقة . أقول راجم مجمع الزواءد ج ١ ص ٥٥٠٠ من حديث عبادة بن صامت وأيضاً برواية الصنا بحى غير (٢) رواه مسلم ج ١ ص ٤٦ من حديث عبادة بن صامت وأيضاً برواية الصنا بحى غير

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم ج ۱ ص ۶۶ من حدیث عبادة بن صامت و ایضا بروایه الصنا بحی هیر
 هذا اللفظ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه تعت رقم ٤٣٠٠ ﴿ دُونَ قُولُهُ فَلَا يُثْقُلُ مَمَ اللَّهُ شَيء ﴾.

و قال بَالسَّنَاوُ : في آخر حديث طويل يصف فيه القيامة و الصراط : « إنَّ الله تعالى يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال ديناد من خير فأخرجوه من النّاد قال: فيخرجون خلقاً كثيراً ، ثمَّ يقولون : ياربُّنا لم نذر فيهاأحداً ممَّنأم تنابه . ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثيراً ، ثمَّ يقولون : ياربُّمنا لم نذر فيها أحداً ممَّـن أمرتنا به ، ثمَّ يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرُّة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثيراً ، ثمُّ يقولون : ياربُّنا لم نذر فيها خِيراً (فكان أبو سعيد يقول : إن لم تصدُّ قونى بهذا الحديث فاقرؤ اإن شئتم «إنَّ الله لا يظلم مثقال ذرُّة و إن تك حسنة يضاعفها و يؤت من لدنه أجراً عظيماً» ) قال : فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيتون و شفع المؤمنون و لم يبق إلا أرحم الرا احين فيقبض قبضة فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطُّ قد عادوا 'حماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنَّة يقال له: نهر الحياة فيخرجون منه كما تخرج الحبية فيحيل السيل ألاترونها تكون ممايلي الحجر و الشجر ما يكون إلى الشَّمس أصفر وأخضر و ما يكون منها إلى الظلِّ أبيض قالوا: يا رسول الله كأنت كنت ترعى بالبادية قال: فيخرجون كاللَّوْلُو في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنبة يقولون : هؤلا عنقا الرُّحن الّذين أدخلهم الله الجنبة بغير عمل عملوه و لاخير قدُّ موه ، ثمُّ يقول : ادخلوا الجنَّة فما رأيتم فيها فهو لكم فيقولون: ربَّنا أعطيتنا مالم تعط أحداً من العالمين فيقول الله تعالى : إنَّ لكم عندي أفضل من هذا ، فيقولون : يا ربّنا أيُّ شيء أفضل من هذا ؟ فيقول : رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبداً . رواه البخاري و مسلم في صحيحيها (١).

و روى البخاري أيضاً عن ابن عباس قال: خرج إلينا رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ ذات يوم فقال: عرضت على الا مم يمر النبي معه الر جل والنبي معه الر جلان والنبي ليس معه أحد و النبي معه الر هط فرأيت سواداً كثيراً فرجوت أن يكون المتي فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم قيل: انظر فرأيت سواداً كثيراً قد سد الا فقفقيل

<sup>(</sup>١) مسلم ج ١ ص ١١٥ ، البغاري ج ٩ ص ١٥٩ من حديث أبي سعيد الخدرى .

لي: النظرهكذا وهكذا فرأيت سواداً كثيراً فقيللي : هؤلاء الممتنك ومع هؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنبة بغير حساب، فتقرق النباس ولم يبنن لهم رسول الله والهوائة فتذاكر ذلك أصحابه فقالوا : أمّا نحن فولدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالله و رسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله والهوائة فقال لهم : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطبيرون و على ربهم يتوكلون ، فقام عناشة فقال : ادع الله أن يجعلني منهم يا رسول الله فقال : أنت منهم ، ثم قام آخر فقال : مثل قول عكاشة ، فقال النبي السول الله فقال : بها عكاشة »(١) .

و عن عمر و بن حزم الأنصاري قال: تغييب عنا رسول الله والمنطق ثلاثاً لا يخرج إلينا إلا للصلاة المكتوبة، ثم يرجع، فلما كان اليوم الرابع خرج إلينا فقلنا: يا رسول الله قد احتبست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث، قال: لم يحدث إلا خير إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل من أمتني الجنة سبعين ألفاً لا حساب عليهم و إنني سألت ربي في هذه الثلاثة الأينام المزيد فوجدت ربي واجداً ماجداً كريماً فأعطاني مع كل واحدمن سبعين ألفاً سبعين ألفاً ، قال: قلت: يا رب وتبلغ المتني هذا قال: أكمل لك العدد من الأعراب (٢) ».

و قال أبوذر": قال رسول الله والمنطقة: «عرض لي جبرئيل في جانب الحر"ة فقال: بشر أمّتك أنّه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنّة، فقلت: يا جبرئيل وإن سرق وإن زنى ، قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم وإن سرق وإن زنى ، قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: وإن سرق وإن شرب الخمر (٣) ».

قال ابو الدُّردا. : قر أُرسُول اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ يَوماً « و لمنخاف مقام ربّه جنّتان (٤) فقلت : و إن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال : « و لمن خاف مقام ربّه جنّتان » فقلت : و إن زنى وإن سرق يا رسول الله ؟ فقال : « و لمن خاف مقام ربّه جنّتان »

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ج ۸ ص ۱٤٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (المغنى ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ١ ص ٦٥ ، ورواه أيضاً البخارى في الصحيح .

<sup>(</sup>٤) الرحمن:

فقلت : و إن زنى و إن سرق و إن رغمأنف أبي الدُّردا، (1) » .

و قال و قال و الفياد القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقيل له : هذا فداؤك من النّار ٤ (٢) .

و روي أنه وقف صبي في بعض المغازي يصاح عليه فيمن يزيد في يوم صائف شديد الحر و أبسرته امرأه في خبأ القوم فأقبلت تشتد و أقبل أصحابها خلفها حتى أخذت الصبي و ألصقته إلى بطنها ، ثم ألقت ظهرها على حر البطحاء و جعلته على بطنها لنقيه الحر وقالت: ابني ابني ، فبكى النّاس وتركوا ماهم فيه ، فأقبل رسول الله وَ الله والله وَ الله والله وا

فهذه الأحاديث و ما أوردناه في كتاب الرّجاء تبشّرنا بسعة رحمة الله تعالى فنرجوالله تعالىأن لا يعاملنا بمانستحقّه وأن يتفضّل عليناكما هوأهله بمنّه وسعة حوده و رحمته.

تم كتاب ذكر الموت و ما بعده من المحجّة البيضاء في تهذيب الإحيا، و هو الكتاب العاشر من الرّبع الرّابع الذي في المنجيات و بتمامه تم كتاب المحجّة بكتبه الأربعين جميعاً و الحمد لله ربّ العالمين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن منيع والحكيم في توادر الاصول والنسائي والبزاد وأبويعلى وابن جرير وابن حاتم وابن المنذد والطبراني وابن مردويه كما في الدر المنثود ج ٣ ص ١٤٦ . (٢) رواه مسلم ج٨ص ١٠٤ نعوه من حديث أبي موسى و قد تقدم .

<sup>(</sup>٣) المنعيح ج ٨ ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ج ٨ ص ٨ بنجوه ومسلم ج ٨ ص٩٧ وقد تقدم .

# فهرست ما في هذا المجلد

| الموضوع                                                             | الصفحة       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| كتاب المحبة و الشوق والرضا والانس                                   |              |
| شواهد الشرع في حبِّ العبد لله تعالى .                               | ٤            |
| حقيقة المحبَّة و أسبابها و تحقيق محبَّة العبد لله تعالى .           | ٨            |
| بيان أنُّ المستحقُّ للمحبَّة هو الله تعالى وحده .                   | 17           |
| بيان أن " أجلُّ اللَّذات و أعلاها معرفة الله تعالى و النظر إلى وجهه | 44           |
| الكريم وأنَّه لا يتصوَّرأن يؤثر علبها لذُّة أخرى إلَّا من حــرم     |              |
| هذه اللَّذة .                                                       |              |
| السبب في زيادة لذَّة النظر في الآخرة على المعرفة في الدُّ نيا .     | 4.5          |
| الأسباب المقو"ية لحبِّ الله تعالى .                                 | ٤٣           |
| السبب في تفاوت النَّاس في الحبِّ .                                  | <b>6</b> • · |
| السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله عزُّو جلُّ .                | ٥١           |
| معنى الشوق إلى الله عز ً و جل ً .                                   | 00           |
| محبَّة الله عزُّ وجلُّ للعبد و معناها .                             | 7.4          |
| القول في علامات محبَّة العبد لله عزُّ وجلُّ .                       | ₩.           |
| معنى الأنس بالله عن وجل .                                           | 44           |
| معنى الانبساط و الادلال الذي تثمره غلبة الانس.                      | ٨١           |
| القول في معنى الرضا بقضاء الله وحقيقته وماورد في فضيلته             | ۸٦           |
| بيان فضيلة الرضا .                                                  | ۸٦<br>۸٦     |
| J                                                                   | 711          |

| الموضوع                                                              | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى .                                | ٩.     |
| الدَّعا، غير مناقض للرضا و لايخرج صاحبه عن مقام الرضا .              | 48     |
| الفرار من البلاد الَّذي هيمظانُ المعاصي و منمِّنها لايقدح في الرضا . | 44     |
| كتاب النية و الصدق والاخلاص                                          |        |
| الباب الأوَّل بيان فضيلة النيَّة وحقيقة النيَّة .                    | 1.4    |
| بيان حقيقة النيّة .                                                  | 1.7    |
| سر قوله عَلَيْكُمُ «نيَّة المؤمن خير من عمله».                       | 1.9    |
| تفصيل الأعمال المتعلّقة بالنيّة .                                    | ۱۱۳    |
| النيَّة غير داخلة تحت الاختيار .                                     | 171    |
| الباب الثاني في الإخلاص وفضيلته و حقيقته ودرجاته .                   | 140    |
| بيان حقيقة الخلوص .                                                  | ١٢٨    |
| درجات الشوائب و الآفات المكدّرة للإخلاس                              | ١٣٣    |
| حكم العمل المشوب و استحقاق الثواب به .                               | 187    |
| الباب الثالث في الصدق و فضيلته وحقيقته .                             | 18.    |
| حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه .                                         | 181    |
| كتاب المراقبة و المحاسبة                                             |        |
| المقام الأوُّل من المرابطة و المشارطة .                              | 101    |
| المرابطة الثانية المراقبة .                                          | 100    |
| حقيقة المراقبة و درجاتها .                                           | 101    |
| النظر الثاني المراقبة عند الشروع في العمل.                           | 174    |
| المرابطة الثالثة محاسبة النفس بعد العمل.                             | 170    |
| حقيقة المحاسبة بعد العمل.                                            | 177    |

| الموضوع                                                       | الصفحة      |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--|
| المرابطة الرابعة معاقبة النفس على تقصيرها .                   | 171         |  |
| المرابطة الخامسة المجاهدة .                                   | 179         |  |
| المرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها .                   | · \A.       |  |
| كعاب التفكر                                                   |             |  |
| فضيلة التفكّر.                                                | 198         |  |
| حقيقة الفكر و ثمرته .                                         | 194         |  |
| بيان مجاري الفكر .                                            | ۲           |  |
| كيفيَّـة التفكّر في خلق الله عزُّ وجلَّ .                     | 717         |  |
| كتاب ذكر الموت و ما بعده                                      |             |  |
| الباب الاوَّل في فضل ذكر الملوت و الترغيب فيه .               | <b>۲</b> ۳۸ |  |
| بيان فضل ذكر الموت كيف ما كان .                               | 749         |  |
| بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت .                              | 454         |  |
| الباب الثاني في طول الأثمل .                                  | 788         |  |
| بيان السبب فيطول الأمل وعلاجه .                               | 787         |  |
| بيان مراتب النَّاس في طولالأُ مل وقصرِه ٠                     | YEA         |  |
| بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير .                    | Y0.         |  |
| الباب الثالث فيسكرات الموت و شدَّته وما يستحبُّ من الأحوالعند | 707         |  |
| الموت ،                                                       |             |  |
| بيان ما يستحبُّ من أحوال المحتضر عند الموت                    | 777         |  |
| بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات تعرب بلسان الحالعنها . | 470         |  |
| الباب الرابع في وفاة رسول الله وَالْمُؤْتَارُ .               | <b>አ</b> ታን |  |
|                                                               |             |  |

| الموضوع                                                        | الصفحة      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| البابِ الخامس في كلام المختصرين من الصّالحين.                  | 7.1.1       |
| الباب السادس في أقاويل العـارفين على الجنائن و المقابر وحكـم   | 7,7         |
| زيارة القبور .                                                 |             |
| أحوال القبر وأقاويلهم على القبور .                             | 374         |
| بيان أقاويلهم عندموت الولد .                                   | <b>የ</b> ለጓ |
| الباب السابع في حقيقة الموت و ما يلقاه الميت في القبر إلى نفحة | 794         |
| المور                                                          |             |
| بيان كلام القبر للميت.                                         | ٣٠١         |
| بيان عذاب القبر .                                              | 4-4         |
| سؤال منكر و نكير و عذاب القبر .                                | 4.9         |
| الباب الثامن فيما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام .    | 414         |
| منامات تكشف عن أحوال الموتى .                                  | <b>717</b>  |
| صفة نفخ الصور .                                                | <b>W1</b> A |
| صْفة أرض المحشر و أهله .                                       | 444         |
| صفة العرق .                                                    | **          |
| صفة طول يوم القيامة .                                          | 471         |
| صفة يوم القيامة و دواهيه وأساميه .                             | 444         |
| صفة المسائلة.                                                  | 444         |
| صغة الميزأن ء                                                  | 444         |
| صفة الخصماء وردِّ المظالم .                                    | 48.         |
| صفة السراط ،                                                   | 728         |
| صفة الشفاعة .                                                  | 757         |

| الموضوع                                                   | الصلحة   |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| صفة الحوض .                                               | 701      |
| القول في صفة جهنتم و أهوالها و أنكالها .                  | 707      |
| القول في صفة الجنَّة و أصناف نعيمها .                     | 778      |
| أبواب الجنَّة ،                                           | ٣٦٧      |
| غرف الجنيّة .                                             | ٣٦٨      |
| صفة حائط الجنَّة و أرضها .                                | 779      |
| _ صفة لباس أهل الجنّة و فرشهم وسررهم و أرائكهم و خيامهم . | <u> </u> |
| صفة طعام أهل الجنّة.                                      | ٣٧٢      |
| - صفة الحور العين والولدان .                              | TYT      |
| بيان جمل متفرِّقة من أوصاف أهلالجنَّة وردت بها الأخبار .  | 440      |
| باب في سعة رحمة الله .                                    | ۳۸۳      |

## ﴿ مصادر التعليق والتصحيح ﴾

١ ـ الاتقان للسيوطي .

٢ ـ الاحتجاج للطبرسي .

٣ . احياء علوم الدين للغزالي .

٤ .. الاختصاص للشيخ المغيد الطبعة الاولى .

ه ـ الارشاد < ط ۱۳۷۷ ·

٦ ـ آداب المتعلمين للمحقق الطوسي.

٧ ـ الاستبصار للشيخ الطوسي ط النجف .

٨ ـ الاستغاثة لاحبدبن.موسىالقبي .

الاستيمابلابن عبدالبر بهامش الاصابة .

١٠ \_ اسد الغابة لابن أثير الجزرى -

١١ \_ أسرار المبلاة للشهيد الثاني .

١٢ ـ الاصابة لابنحجرالعسقلاني ط ١٣٥٩

٣ ١ ـ. اعتقادات الصدوق هامش باب حاديمشر.

۱۶ ـ اعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي ط ۱۳۷۹ .

١٥ \_ الامالي للشيخ الصدوق ٠

٧٦ \_ الامالي للشيخ الطوسي .

١٧ \_ الامالي للشيخ المغيد .

١٨ ـ الامامة والسياسة لا بن قتيبة ط ١٣٧٧.

١٩ \_ الانساب للبلاذرى .

٧٠ .. بحار الانوار للمجلسي .

۲۱ ـ بصائرالدرجاتللصفارالطبعالحجرى ۲۲ ـ البيان والتعريف لابن-منزة العسينى

ط الحلب.

٢٣ \_ التاج الجامع الاصول .

٢٤ ـ تاريخ الخطيب طبع مصر .

٢٥ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي .

٢٦ ـ تاريخ الامم والعلوك للطبرى .

۲۷ ـ تاريخ النهبي .

٢٨ ـ تحف العقول لابن شعبة ط ١٣٧٦.

٢٩ - التذكرة لسبطابن جوزى الطبع الحجرى

٣٠ ـ الترغيب والترهيب للمندري ط ١٣٧٣

٣١ - تفسيرعلى بن ابر اهيم القسى ط ١٣١٣٠ .

٣٢ \_ التفسيرالكبير لفخرالدين الرازى.

٣٣ ـ التوحيد للصدوق ط ١٣٢١.

٣٤ ـ تفسير الانوار للبيضاوي .

٣٥ ـ التهاليب للشيخ الطوسي ط ١٣١٧.

٣٦ ـ تيسيرالوصول لابن الديبعالدمشقى .

٣٧ \_ ثواب الاعمال للصدوق ط ١٣٧٥ .

٣٨ ـ جامع الاخبار .

٣٩ ـ جـامع الرواة للاردبيلي .

ه ٤ \_ الجامع الصغير للسيوطي .

٤١ \_ الجعفريات والاشعثيات الطبع الحجرى.

٢٤ ـ حلية الاولياء لابينميم .

٣٤ \_ الخصال للصدوق الطبعة الاولى .

٤٤ \_ الخصائص للنسائي طبع النجف .

• ٤ \_ الخرائج والجرائح .

٢٦ \_ الدر المنثور للسيوطي .

- ٤٧ ـ دلائل النبوة لابينميم
  - ٤٨ ـ رجال النجاشي .
  - ٤٩ ـ الرجال للكشي .
- ٥٠ .. الرسالة المعراجية لابنسينا .
- ۱۵ ـ روضات الجنات للخوانسارى الطبعة الثانية .
- ٢٥ \_ روضة الواعظين للفتال النيشابودي .
  - ٣٥ السرائر لابن ادريس ،
    - ٥٤ ـ سرالعالمين .
  - ٥٥ \_ سفينة البحار للمحدث القمى .
  - ٥٦ ـ السنن الكبرى لابى بكر أحمد بن الحسين البيهقى .
- ٥٧ ـ السنن لابي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النساءي .
- ٥٨ ـ السنن لا بي عبدالله محمد بن يزيدبن
   ماجه القزويني .
- ٥٩ ـ السنن لا بي محمد عبدالله بن عبد الرحمن ابن الدارمي .
- ٠٦ المنن لسليمان بن الاشعث السجستاني.
  - ٦١ ـ. السيرة النبويةلابن هشام .
  - ٦٢ ـ الشافي للسيد الشريف المرتضى.
    - ٦٣ م شرح احياء العلوم للزبيدى .
    - ١٤ شرح النهج لابن أبي العديد .
  - ٦٥ ـ شرح النهج لابن ميثم البحراني.
    - ٦٦ ـ الشمائل للترمذي .
    - ٦٧ ـ الصحاح للجوهري.
- ٦٧ الصحيح لابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى.

- ٦٩ ـ الصحيح لابن عيسى محمد بن عيسى الترمذى الطبعة الاولى .
- ٧٠ ـ الصحيح لمحمد بن اسماعيل البخارى طبع محمد على صبيح .
  - ٧١ ـ صحيفة الرضا للجلا .
  - ٧٢ أ\_ الصواعق المحرقة للهيتمي .
  - ٧٣ \_ طبقات لابن سعد طبع ليدن .
    - ٧٤ \_ الطرائف لابن طاؤوس.
  - ٧٥ \_ عدة الداعي لابن فهد الحلي .
- ٧٦ \_ عقاب الإعمال للصدوق ط ١٣٧٥ .
- ٧٧ \_علل الشرائع للصدوق ط ١٣١١.
  - ٧٨ \_ علم اليقين للمؤلف (الفيض).
- ٧٩ \_ عيون اخبار الرضا اللج للصدوق.
  - ۰۸ \_ عيون الاخبار لابن قتيبة . ۸۰ \_ عيون الاخبار لابن قتيبة .
- ٨١ \_ الغدير للعلامة الاميني طبع طهران .
  - ٨٢ الغيبة للنعمائي .
- ٨٣ الفقيه (من لا يعضره الفقيه)ط ١٣٧٦٠
  - ٨٤ ـ الفهرست للشيخ الطوسي .
  - ٨٥ ـ قاموس المحيط للفيروز آبادى .
- ٨٦ قرب الاستادللحميري الطبع العجري.
- ٨٧ ـ الكاشف عن ألغاظ نهج البلاغة في
- شروحه للسيد جواد المصطفوى .
- ۸۸ ـ الكانى للكلينى (رم) الطبع الحرونى الحديث الذى عليه تماليقنا .
- ٨٩ ـ الكافى الشاف للعسقلانى بهامش تفسير الكشاف.
  - ٩ ــ الكشاف للزمخشري .
  - ٩١ \_ كشف المحجة لابن طاؤوس.

٩٢ \_ كشف الغمة لعلى بنعيسى الاربلى .

٩٣ \_ كمال الدين للشيخ الصدوق .

۹۶ ـ كنز العمال لعلى متقى ٠

۵ - كنزالفوائد للكراجكى .

٩٦ \_ كنوز الحقائق لعبد الرؤوف المناوى.

٧٧ ـ الكني والالقاب للمحدث القمي.

٨٨ ـ المجازات النبوية للشريف الرضى .

٩٩ ـ مجمع البيان للطبرسي.

٠٠١ ـ مجمع الزوائدومنبع الفوائدللهيتمي.

١٠١- المعاسن لاحمد بن معمد بن خالد البرقي.

١٠٢ - المحلى لابن حزم .

۱۰۳ ـ المنختصر (منختصر بيان العلم) لاحمد . عمر المتحمصاني البيروتي طبع مصر

١٠٤ ـ مرآة العقول للمجلسي .

۱۰۵ ـ مـراصد الاطلاع لعبد المؤمسن النقدادي .

١٠٦ ـ مروج الذهب للمسعودى الطبعة الثالثة .

۱۰۷ ـ المستدرك لابن البيع الحاكم النيشابورى .

۱۰۸ ـ مستدرك الوسائل للنورى .

١٠٩ ـ المسند لابي عوانة .

١٠١ - المسند لابي عبدالله أحمد بن حنبل.

١١١ ـ المسند لابي داود الطيالسي .

۱۱۲ ـ مشكاة المصابيح لولى الدين محمد ابن عبدالله الخطيب التبريزي .

١١٣ ـ مصابيح السنة لابي محمد العسين

ابن مسعودالفراء البغوى .

١١٤ ـ مصباح الشريعة .

١١٥ ـ مصباح المنير للفيومي .

١١٦ – مطالب السؤول لابن طلحة .

١١٧ ــ معالم التنزيل للبغوى .

١١٨ - معاني الاخبار للصدوق ط ١٣٧٩.

١١٩ - المعارف للدينوري.

١٢٠ ـ المغنى عن الاسفار للعراقي برمز (م).

١٢١ - مفتاح الفلاح للشيخ البهامي طبع مصر.

١٢٢ ــ مغردات القرآن للراغب .

١٢٣ ـ مقاليس اللغة لاحمدبن فارس.

١٧٤ ـ مكادم الإخلاق للطبرسي ط ١٣٧٦.

١٢٥ ـ المناقب للخوارزمي .

١٢٦ ـ منتخب كنز العمال بهامش المسند .

١٢٧ - منية المريد للشهيد الثاني .

١٢٨ ـ المواهب اللدنية للقسطلاني .

١٢٩ ـ الموضوعات لمولى على القارى .

١٣٠ ـ النوادرفيجمع الاحاديث للغيض.

١٣١ ــ النهاية لابن الاثير الجزري .

١٣٢ - نهج البلاغة .

١٣٣ - نيل الاوطار للشوكاني.

١٣٤ - نظم درالسمطين للزوندي .

١٣٥ ـ وسائل الشيعة للشيخ الحرالعاملي .

١٣٦ - الوافي لمولانا الفيض.

١٣٧ ـ الهداية للصدوق.

هذه المصادرهي الّذي نقلت عنها بلا واسطة وبقي غيرها من المصادر المنقولة عنها مع الواسطة و هي كثيرة كما هوالمشاهد في الكتاب.

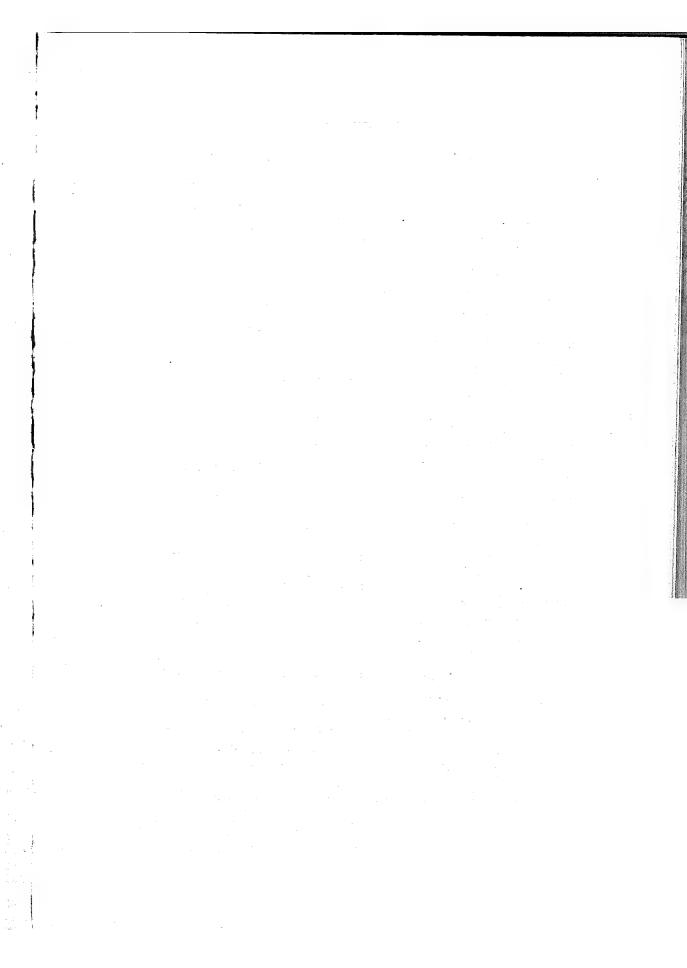



## Committee alzation of the Alexandria Universe (QOAL Problem Shecandria)

الحمدلله الذي إليه مصائرالخلق وعواقب الأمر، نشكره ونحمده علىعظيم إحسانه، و نيس برهانه، و نوامي فضله وامتنانه.

أمّا بعد فقد أبرأ الله تعالى ذمّتي و عهدتي عن هذا الخطب الفادح مع كثرة أشغالي ، وخفيّف كاهلي عن أعباء هذا الحمل الذي بهظني و ملك أعنية نفسي أربع سنين فآدني وقطع مطاي ، وذلك أمر أوجبت على نفسي في مهميّة تحقيق الكناب ، و ركبت الصعب باختيار منيّ دون أيّ قهر أو جبر ، ولات حين مناس .

فله الحمد على ما يستر لي الهبته ، وأتاح لي الفرصة حتى جئت على آخره و رضت في هذا السفر الطويل شعابه وأوديته ، وخضت غماره ، و اقتحمت عقباته ، و استخرجت كنوز أخباره ، و أشرت إلى مصادره و مآخذه ، و أوضحت ما شق على الذهن من عباراته ، و أفصحت عمّا دق من إشاراته ، ولم أرم الإكثار و الإطناب فيما علقت عليه إلا ما دعت ضرورة البيان إليه ، راجياً من المولى سبحانه القبول في منعم و مسئول .

وفي الختام نمد أكف الضراعة بذل وخشوع إلى من يجيب دعوة المضطر ين أن يفر ج عنا غمر التالكروب، وما أصبحنا فيه من الفتن والهنابث والكوادث التي قلب المؤمن فيها يذوب، فا لى الله المشتكى وعليه المعول في الشد ة والرسخا.

على اكبرالغفاري 1384 ـ ه

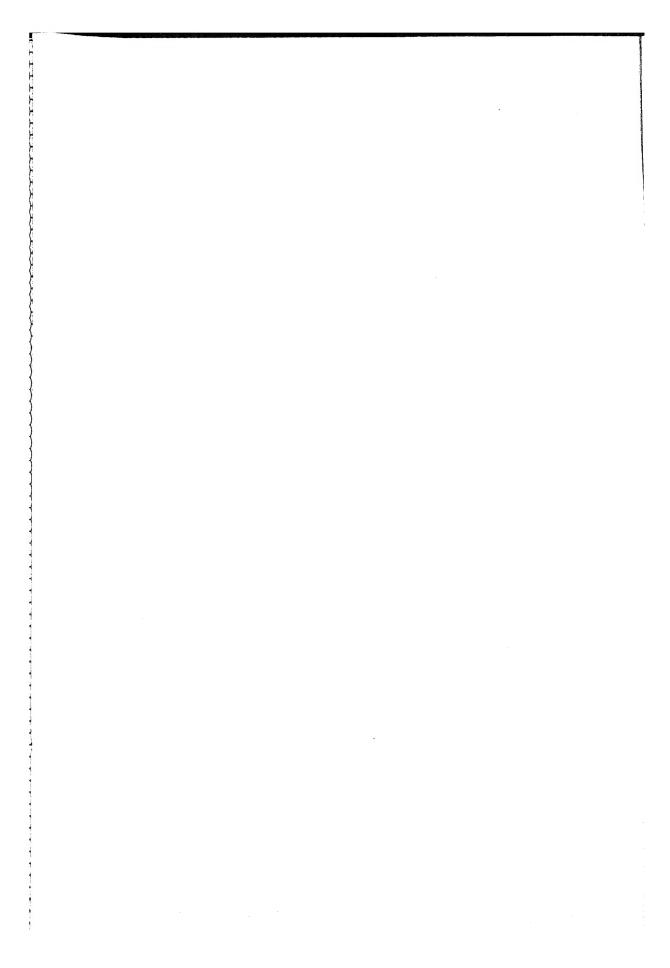



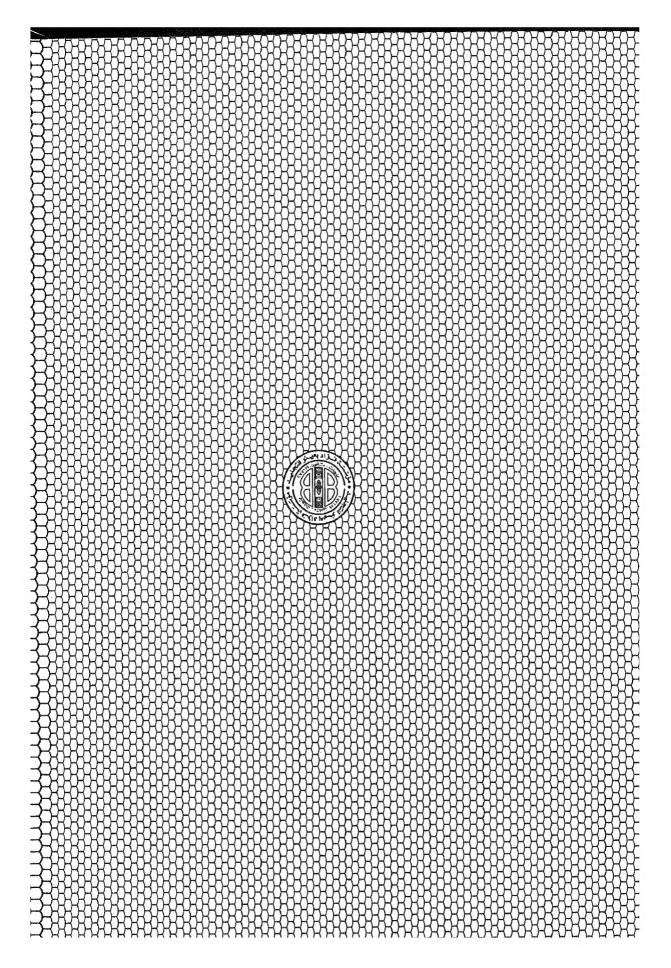

